

أعدمُال مَوسُوعِيَمٌ مسَاعُدة تحقيقالرَاثالفقهيُ ۳

## الفروق للكرابيسي

اسعَدبُن محَمدبُن الحُسَين النيسَابوري الحَنفِيُ فَسِل ٢٩٠ - ٧٥٠

ر انجزءالثاً بي

حقت الدكتورمم كرطمة م

داجعت، الدكنورُعبداليئارابوغدة

2/3

# الفـــُروق للكـــــرُابِيسي

اسعَد بن محمد بن الحسين النيسابوري الحنفي

5

نشستر دزارة الأوقاف والشئون الإسلامية آعدمال مكوسوعيكم مسكاعكدة تحقيق التراث الفقري ۳ الطبعث الأولحث الما ولحث الماء ماء ١٩٨١م (معقوف الطبع محفوظت للوزارة)

الفــُروق للكــَرابُـيســــ*ي*ُ

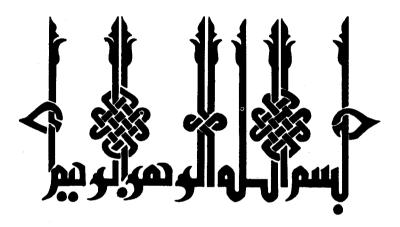

### ('کتــاب الغصــبر')

١٩ ـ اذا استولى على دار انسان فانهدم من غير فعله فلا ضمان عليه .

وقال في الرجوع عن الشهادات : اذا ('شهدوا لرجل') بدار فحكم الحاكم بشهادتهم ، ثم رجعوا بعدما انهدم الدار ضمنوا(") قيمته .

والفرق أن الشهود بشهادتهم اتلفوا (ع) الملك على المشهود عليه ، بدليل أنه لو أقام البينة لم تقبل منه ، فقد نقلوا الملك منه الى غيره على وجه التعدي فضمنوا .

وفي الغصب بالاستيلاء لم ينقل الملك ولا العين ولم يتلفه (٥) ، فاستحال وجوب الضهان عليه ، كما لو حبس رجلاً حتى ضاع ماله .

المشتري ، ثم استحقها صاحبها وأخذ قيمة الولد (والعقر<sup>17</sup> رجع المشتري على البائع بتلك (۱۷) القيمة .

ولا يرجع بالعقر(^).

والفرق أن (١٠) الولد يستحق بالعقد ، بدليل أنه يجوز افراده بالعقد ، وبدليل (١٠٠) أنه لو حدث (١١٠) عند البائع عيب قبل القبض فسلمه (١١٠) مع الأم - كان

| (٧) في أ « بذلك »                  | (١) ما بين القوسين ليس موجودا في ب |
|------------------------------------|------------------------------------|
| (A) في ب « بالعقد »                | (٢) في أ « شهد الرجل »             |
| <ul><li>(٩) الزيادة من ب</li></ul> | (۳) في ب « ضمنوه »                 |
| (١٠) في ب ﴿ الواو ﴾ ليست موجودة    | (٤) في ب « الغوا »                 |
| (11) في ب « وجد »                  | (٥) في أ « ولم ينقله »             |
| (۱۲) في ب « فسلم »                 | (٦) في ب « والعقد »                |

له حقه (۱) من الثمن ، حتى يرده بالعيب ، فقد (ايضمن بالعقد) سلامة الولد من غير بدل ، ولم يسلم له ، فكان له الرجوع عليه بالثمن ، دليله الأم .

وليس كذلك العقر (٢) ، لأن الوطء لا (١) يستحق بالعقد ، بدليل أنه لا يجوز افراده بالعقد ، وبدليل أنه يجوز العقد على جارية لا يحل له وطؤها (٥) ، فلم (يضمن بالعقد) سلامة الوطء له من غير (٧) بدل ، فلا يكون له الرجوع عليه .

٤٢١ ـ اذا غصب دابة فقطع يدها أو رجلها ، فإن كانت دابة لا يؤكل لحمها غرمه كهال القيمة .

وان كانت مما يؤكل لحمها غرمه النقصان (١٠) ان شاء وأمسك العين ، وان شاء ضمنه كهال القيمة والدابة له .

والفرق أنه فوت معظم منافعها (احية ، ولم يفوت منافعها مذبوحة ، فقد فوت بعض منافعها) وبقي البعض ـ فله أن يضمنه النقصان ، كما لو قطع أذنها .

وليس كذلك اذا كانت دابة لا يؤكل لحمها ، لأنه فوت جميع منافعها ، لأنها لا تصلح للركوب والحمل عليها(١٠٠ ولا (١٠٠ للأكل ، فصار كها لو قتلها ولو قتلها غرم كهال قيمتها(١٠٠ ، كذلك هذا .

٤٢٢ ـ لو(١٢) غصب جلد ميتة من انسان فدبغه(١٤) بشيء له قيمة مثل

| (A) في أ« نقضان »                 | (۱) في ب «حصة »                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (٩) الزيادة من ب                  | <ul><li>(۲) في أ « تضمن »</li></ul> |
| (١٠) في أ « عليه »                | ( <b>٣)</b> في ب « العقد »          |
| (١١) الزيادة من ب                 | (١) ليست موجودة في ب                |
| (١٢) في أ « ألقيمها »             | (•) في ب « وطئها »                  |
| (۱۳) في ب « الواو » ليست موجودة . | (٦) في أ « فلم يتضمن »              |
| ( <b>۱٤)</b> في ب « فدبغها »      | (٧) الزيادة من ب                    |

العفص(١) وغيره فلصاحبه أن يأخذه ويعطيه ما زاد الدباغ فيه .

ولو غصب خمراً من مسلم والقى فيه شيئاً له قيمة فاتخذها خلاً فلا سبيل لصاحبها(١) عليها ، ولا شيء له عليه ، وإن(١) صارت(١) ×لاً بنفسها أو جعلها خلاً بشيء غير متقوم من ملكه فلصاحبها أن يأخذها ، ولم يكن عليه شيء .

والفرق أنه لم يحدث في (الجلد°ما ازال) الاسم الأول ، ولــم ينقلـه من جنسه (۱) الى جنس آخر ، فلم ينقلـه من حنسه (۱) الى جنس آخر ، فلم ينقطع حق صاحبه عنه ، والصبغ (۱) عــين ملك قائم له فيه ، فلم يُجزّر (۱) تملكه (۱) عليه (من اغير) بدل ، فاذا أخذه ضمنه له .

وليس كذلك الخمر ، لأنه أحدث فيه من (۱۰۰ملكه ما ازال) الاسم الأول ، ولا ونقله من جنسه الى جنس آخر ، لأنه خلط عين ملكه به وهو(۱۰۰ قائم فيه ، ولا يمكن تمييزه فانقطع حق صاحبه عنه ، كما لو غصب حنطة فطحنها ، وليس(۱۰۰ له عين ملك قائم فيه ، لأن الخمر لم يكن مالاً (فلم اليضمن) له شيئاً فيردها ، واما اذا لن يلق(۱۰۰ فيها شيئاً (۱۰۰) فهو عين ملكه انتقل من جنس(۱۰۰ الخمرية الى (جنس ۱۰۰۸لخل) ، فكان له(۱۰۰) كما لو صار خلاً في يد صاحبه .

<sup>(1)</sup> العفص: ليس من نبات أرض العرب (۸) فی ب « فلم تجز » ومنه اشتق طعام عفص ، وطعام عفص (٩) في أ « تمليكه » بشع ، وفيه عفوصة ومرارة وتقبض يعسر (١٠) في أ « بغير » ابتلاعه ، والعفص حمل شجرة البلوط ، (۱۱) في ب « ملك ما زال » تحمل سنة بلوطا وسنة عفصا ، وثـوب (۱۲) في أ « فهو » معفص: مصبوغ بالعفص. لسان (۱۳) في أ « ولنس » تصحيف العرب جـ ٨ ص ٣٢٢ . (۱٤) في أ « فتضمن » (٢) في أ « لصاحبه » (10) في أ « لم يلقى » (٣) في ب « فان » (۱۹) فی ب «شیء» ِ فِي أَ « صَارٍ » ( ) في ب « الحل ما زال » (۱۷) في ب « جيز » رم) (٦) في أ « جنس » (١٨) في ب «حيز الخلية » ً ليست موجودة في ب بياض في ب بياض في الأصل ( هـ امش

المولى ضمن كهال قيمتها ، وجعل كأنها ماتت في يد $^{(1)}$  ثم ماتت من الولادة في يد $^{(1)}$  المولى ضمن كهال قيمتها ، وجعل كأنها ماتت في يد $^{(1)}$  الغاصب عند أبي حنيفة ( رحمة الله عليه ) .

ولو غصب جارية حبلى فولدت عند الغاصب فهاتت من الولادة ضمن الغاصب قيمتها ناقصة 'بالحبل ، ولم' تجعل كأنها ماتت في يد(٥) المولى .

والفرق أن الجبَل في يد الغاصب مضمون عليه ، وما يتولد من المضمون يكون مضموناً فتلفت (٦) في ضيانه .

والحبَل في (٧)يد المولى غير مضمون ، فها يتولد منه لا يستند (١٠) اليه ، وجعل كأنها ماتت في (١٠) غير الحبل ، ولوكان كذلك يضمن الغاصب قيمة الجارية ناقصة ، كذلك هذا .

الأم وقد نقصتها الولادة وماتت (١٠٠) الولادة وماتت (١٠٠) الأم وبقي الولد ضمن قيمة (١٠٠) الأم يوم الغصب ، (ويرد الولد) ، وكذلك ذكر في البيوع لو باع جارية بجاريتين الى أجل ، فالبيع فاسد ، فإن ولدت في يده وماتت الأم وقد نقصتها الولادة غرم قيمة الأم ولا يجبر نقصان (١٠٠) الولادة بالولد (١٠٠) .

وقد قالوا في الغاصب اذا قتل الجارية المغصوبة بعدما ولدت في يده وقتل الولد أيضاً وقيمة الجارية ألف وقد نقصتها الولادة مائة (١٦) وقيمة الولد مائتان ، فإن الغاصب يضمن قيمة الجارية ألفاً ويضمن من (١٦) قيمة الولد مائة ، ويجبر

| (٩) في ب « من »                     | (١) في ب « منه »             |
|-------------------------------------|------------------------------|
| (۱۰) في ب « فنقصتها »               | (٢) في أ « يدى »             |
| (۱۱) في ب « فياتت »                 | (٣) في أ « يدي »             |
| (۱۲) في ب « بقيمة »                 | (٤) في ب « بالحمل ولم يجعل » |
| (۱۳) ما بين القوسين ليس موجودا في ب | (٥) في أ « يدي »             |
| (١٤) في ب « بنقصان »                | (٦) في ب « فتلف »            |
| (١٠) ليست موجودة في ب               | (٧) في أ « يدى »             |
| (۱۹) الزيادة من ب                   | (۸) في ب « لا يسترد »        |
|                                     |                              |

نقصان الولادة (ببقية عيمة) الولد .

والفرق أن الجارية لما ماتت وجب اسناد الضهان الى حالة الغصب ، لأنه ليس هناك حالة أخرى ميكن اسناد الضهان اليه ، وبدليل أنه يراعي قيمتها وقت الغصب وحالة الغصب هي كاملة ، فاذا ضمن قيمتها بكها لها استغنى عن الجبر الولد ، فكذلك لا يجبر نقصانها بالولد .

وليس كذلك اذا قتلها ، لأنه وجد هناك حالة أخرى يجب الضهان به غير (١٠) حالة الغصب وهي القتل ، فيمكننا (٥٠) تضمينه في تلك الحالة ناقصة ، و يجبر (١٦) النقصان بقيمة الولد .

فمن الأم و المحتمد الم

ولو لم تمت الأم ردها ، وجبر(١) نقصان الولادة بالولد .

والفرق أن الجبران (۱۰۰) انما يتصور بعد بقاء الأصل ، فاذا بقي الأصل جاز له (۱۱۰) أن يجبر النقصان ، واذا فات الأصل لم يتصور الجبران ، والدليل عليه سجود السهو لما كان جبراً للصلاة لم يثبت حكمه الا بعد بقاء الصلاة ، حتى أنه لو سها في صلاته ثم أفسدها لم يلزمه قضاء سجود السهو ، ولو (۱۲۰) لم يفسدها لزمه قضاء سجود السهو ، كذلك هذا ، وكذلك لو جاوز الميقات غير محرم لزمه لزمه قضاء سجود السهو ، كذلك هذا ، وكذلك لو جاوز الميقات غير محرم لزمه

<sup>(</sup>۱) في ب يقيمة »

<sup>(</sup>٢) في أ « يمكن إسناد » في أول الصفحة ثم بياض ثلث الصفحة ثم بدأ السطر بهما ثانيا وليست موجودة في ب وأظن أن السبب نوع الورق » .

<sup>(</sup>٣) في ب « جبر الولد » .

<sup>(</sup>٤) في ب « وغير »

<sup>(</sup>ه) في ب « فيمكن »

<sup>(</sup>٦) في ب « ويجب »

<sup>(</sup>٧) في أ « فولد »

<sup>(</sup>٨) في ب « ولا يجب »

<sup>(</sup>٩) في أ « وجب »

<sup>(</sup>۱۰) في ب « الجبر »

<sup>(</sup>۱۱) الزيادة من ب

<sup>(</sup>۱۲) في ب « لو » ليست موجودة

دم فلو فسد (۱) الحج أصلاً بعد ذلك سقط الدم (۱) عنه ، ووجب القضاء ، فسقط الجبران عند فوت الأصل ، ولا (۱) يسقط مع بقائه ها (۱) هنا ، كذلك (۱) هذا .

و(۱) وجه آخر: أن الأصل صار مضموناً عليه عند التلف ، فجاز أن يسقط ضيان الاجزاء(۷) ، كما لو قطع يد عبد ثم قتله ، فإنه يسقط عنه ضيان اليد ، فصار كأنه قتله ولم تقطع (۱) اليد ، كذلك هذا صار كأنها ماتت ولم ينقصها الولادة .

وليس كذلك اذا لم تمت ، لأن الأصل لم يصر مضموناً عليه ، فجاز أن يجب ضيان الأجزاء(١) ، كما لو قطع يده ولم يقتله .

و(١٠٠) وجه آخر أن الولد بعض من الأم ، فلو جبرناها به لاقمنا بعض الشيء الثقائماً مقام كله عند فواته ، وهذا لا يجوز ، لأن الكل قوي .

وليس كذلك اذا لم تمت الأم ، لأنا لو جوزنا ذلك لأقمنا بعض الشيء " مقام بعضه ، وهذا جائز ، اذ البعض نظير "" البعض ، ومثله في الضعف ، فجاز أن يقوم مقامه بخلاف الكل .

٤٢٦ ـ اذا غصب مملوكاً أمرد (۱۲) فجرح (۱۱) وجهه ، ورده لم يغرم شيئاً
 آخر (۱۵) ، ولا يكون ذلك عيباً .

<sup>(</sup>٨) في أ « يقطع »
(١) في ب « الأخرى »
(٢) الزيادة من ب
(٣) في ب « فلا »
(٣) في ب « فلا »
(١١) ما بين القوسين ليس موجودا في ب
(٤) ليست موجودة في ب
(٩) الزيادة من ب
(١٠) الزيادة من ب
(١٠) الزيادة من ب
(١٠) في ب « الأخرى »
(٧) ليست موجودة في ب

ولو غصب غلاماً شاباً ، فصار شيخاً في يده ثم رده - فإنه يقوم شاباً ويقوم شيخاً فيضمن فضل ما بينهما .

والفرق أن اللحية ليست بنقصان ، بدليل أن من حلقها(١) فلم تنبت ضمن ارشها ، فصار هو زيادة ، والزيادة لا تكون(١) عيباً ونقصاناً .

وليس كذلك الشيخوخة (٢) ، لأن الصفة (٤) تتغير والقيمة (٥) تذهب والقيمة تنقص ، فصار كقطع عضو منه .

۷۲۷ ـ اذا غصب عصيراً (١) فصار خلاً ، ولبناً فصار (ماخضاً واختار) صاحبه أخذه لم يكن له أن يضمن الغاصب (١) النقصان .

ولو غصب ثوباً فقطعه فلصاحبه أن يأخذه (ويضمنه النقصان).

والفرق أن العصير واللبن مما يجري فيهما الربا فلوجوزنا أن يأخذ النقصان الصار امعتاضاً عن الجودة بدلاً ، فيحصل له مثل كيله (۱) ووزنه وزيادة ، فكان رباً فلم يكن له أن (۱۰) يضمنه النقصان ، (۱۰) لو غصب حنطة فأصابها ماء فعقت فاختار صاحبها أخذها لم يكن له أن يضمنه النقصان (۱) ، كذا (۱۱) هذا .

وليس كذلك الثوب ، لأن الثوب مما لا يجري فيه الربا فاذا أخذ عن النقصان بدلاً صار (١٣) معتاضاً عن الجودة والقيمة في الشوب فلا يؤدي الى الربا فجاز ، كما لو غصب عبداً وقطع اصبعاً منه ضمن النقصان ، كذلك هذا .

| لغات فهو ممخلوض ومخيض أخبذ زبنده ج  | (١) في أ ﴿ يَجْلُقُهَا ﴾             |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| وفيه بحث طويل .                     | (٢) في أ « لا يكون »                 |
| (۸) في أ « فصار مغاضا »             | (٣) في أ « الشيخة »                  |
| (٩) في ب «كله»                      | (٤) في ب « الصنعة »                  |
| (۱۰)الزيادة من ب                    | <ul> <li>الزيادة من ب .</li> </ul>   |
| (١١) ما بين القوسين ليس موجودا في ب | (٦) في أ « عصير »                    |
| (۱۲) في ب « كذلك »                  | (٧) ) في ب « ناقصا وأجبار » وفي لسان |
| (۱۳) الزيادة من ب                   | العرب جـ ٩ ص ٩٦ « ومخض اللبـن        |
|                                     | يمخُضه ويمخِضه ويمخُضه مخضا ثلاث     |

٤٢٨ ـ رجل غصب ثوباً وعصفراً لرجل واحد فصبغه(١) به (افلصاحبه أن يأخذ ١) الثوب مصبوغاً ويبرئه من الضهان .

و(<sup>7</sup>) ان كان الثوب لواحد والصبغ لآخر وقد صبغه الغاصب به فرضياً (<sup>3</sup>) بأخذه وابرآه (<sup>6</sup>) من النقصان لم يكن لها ذلك الا برضاه ، ولم يكن لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب ويرد على الغاصب ما زاد قيمة (<sup>7</sup>) الصبغ ، ويتبع (<sup>9</sup>) صاحب (<sup>6</sup>العصفر الغاصب بعصفر (<sup>6</sup>) مثل عصفره .

والفرق أن الصبغ اذا كان لواحد والثوب لآخر'' فاذًا صبغه به صار الصبغ مستهلكاً في ملك غيره ، وزال''' ملك صاحبه عنه''' ، ووجب عليه مثله ، فلم يكن لصاحبه عليه سبيل بعد زوال''' ملكه .

وليس كذلك اذا كان لواحد ، لأن مال الانسان لا يصير مستهلكاً (بخلطه ١٠٠٣ بماله) وانما يصير ناقصاً ، فلم يزل ملك (١٠٠ صاحبه عن الصبغ ١٠٠٠ فلا يضمنه ، وكان لصاحب (١٠٠ الثوب أخذهم (١٠٠٠).

٤٢٩ ـ اذا اشترى بالدراهم المغصوبة ثوباً وسعه (التصرف ١٠في الثوب).
 ولو اشترى بالدراهم المغصوبة دنائير لم يسعه التصرف في الدنائير.

|                        | (١) الزيادة من ب                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| (۱۱) الزيادة من ب      | (۲) في ب « فرضى بأخذ »                             |
| (۱۲) في أ « زال »      | (٣) في ب « ولو »                                   |
| (۱۳) في أ « فخلطه »    | (٤) کی ب « فرضی ۱                                  |
| (۱٤) في ب « ملکه »     | ( <b>@</b> )         في أ « وابرياه »              |
| (١٥) في أ « البضع »    | (٦) في ب «فيه»                                     |
| (۱۹) في ب « كصاحب »    | (٧)     في ب « ويبيع »                             |
| (١٧) ليست موجودة في ب  | <ul><li>(A) في ب « العضو والغاصب يعصفر »</li></ul> |
| (۱۸) في أ « تصرف فيه » | (٩) ليست موجودة في ب                               |
|                        | . (۱۰) في ب « وزوال »                              |

والفرق أن الشراء يقع بمضمون 'في 'ذمة' المشتري ، 'ثم 'يصير' قصاصاً بالمقبوض فاذا كان المقبوض مغصوباً 'تفلم يصر مالكه وبالأخذ لم يصر قصاصاً" ، فكأنه اشترى بدين في ذمته فبقي ملكه في الثوب ، فجاز تصرفه فيه .

وليس كذلك الدنانير ، لأنه يقع بمضمون في (الذمة، ، لأن) التقابض في المجلس شرط ، لأنه صرف ، فاذا لم يسلم له المقبوض لكونه مغضوباً ( °وجب رد°) الدنانير ، ويصير كالمقبوض على عقد فاسد ، فلم يسعه التصرف فيه .

ولهذا المعنى قال اصحابنا: انه لو غصب ثوباً فاشترى به جارية لم ‹ يحل له وطؤها ، الأن الثوب لو استحق ( ) يتعين ( أفي العقد ، فاذا استحق وجب عليه رد الجارية ، فهي مقبوضة على عقد فاسد .

ولـو تزوج على ثوب مغصـوب حل له (١) وطء الزوجـة ، لأن الشـوب لو استحق لم يفسخ النكاح ، وانما يغرم قيمة الثوب .

• ٤٣٠ ـ اذا استأجر المغصوب منه الغاصب أن يعلم العبد الخبز (١٠٠) والكتابة فذلك جائز وهو في يد (١٠٠) الغاصب على ضهانه . ولو كان الغصب ثوباً فاستأجر صاحب الثوب الغاصب (١٠٠) أن يفتله فهو جائز ، ولا يخرجه ذلك من الضهان .

#### ولو كان المغصوب عبداً فأجـره من الغاصـب للخدمـة ، أو كان ثوبــاً

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس موجودا في ب .

<sup>(</sup>٢) في أ «لم.يصر»

 <sup>(</sup>٣) في أ « فلم يصر بالأخذ قصاصا » وفي ب
 « فلم يصر مالكه واحد لم يصر قصاصا
 « فيكون « واحد » فيها تحريف
 وتصحيف .

<sup>(</sup>٤) في أو ذمه ألا أن ،

<sup>(</sup>٥) في ب « برد »

<sup>(</sup>٦) في ب ( لم يجعل له وطئها ،

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ب

 <sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ليس موجودا في ب

 <sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ليس موجودا في ب
 (٩) الزيادة من ب

<sup>(</sup>١٠) في ب (بياض) وكيف في الهـــامش

 <sup>(</sup> بياض في الأصل )
 ( ١١) في أ « يدى )

<sup>(</sup>١٢) الـزيادة من ب ، وفي ب وللغاصب ،

والمذكور يقتضيه السياق .

فاستأجره ليلبسه ، أو كانت دابة فاستأجرها ليركبها ، فقبل الغاصب الاجارة برىء الغاصب من الضهان .

والفرق أن استئجار الغاصب على تعليم العبد ('الخبز وفتل') الشوب لا يقتضي ثبوت يده عليه ، لأنه قد وقع العمل فيه وهو في يد المولى ، فلم يوجب له يداً فيه ، فلم يبرأ عن الضهان .

وليس كذلك اذا استأجره للخدمة ('أو للبس أو الركوب') ، لأن العقد على الركوب يقتضي تسليم الدابة اليه ، ليجب الاجر بالتسليم ، وكذلك اللبس والخدمة ، بدليل أنه لو سلم ولم يركب واستصحبه (") ماشياً في الطريق استحق الأجر ، فقد أوجب له يداً فيه من جهة نفسه ، فكأنه ارتجعه منه ثم اجره اياه .

٤٣١ ـ اذا غصب صبياً عبد الغاصب فلولي (١) المان في يد الغاصب فلولي (١) الصبى أن يضمن الغاصب دينه .

ولو أمسك رجلاً حتى جاء آخر وقتله لم يضمن الممسك (v) .

والفرق أن الغاصب قرب الصبي من الاتلاف ، لأنه لوكان في يد والديه (^) دفعوا القاتل عنه ، فصار بتقريبه (منشئاً التلف) فصار (١٠٠ جانياً ، فضمن ، كما لو حمل السيف وضربه عليه (١١٠ و القاه عليه (١١٠ أو حفر بئراً و(١١٠ دفع انساناً فيها .

وليس كذلك الممسك ، لأنه لم يقر به الى (١٢) الاتلاف ، لأنه باق (١٠) على مكانه فهو مسبب فقط غير (١٠) ناقل ولا جان و بمجرد التسبب (١٥) لا يضمن ،

| (٩) في أ « مسببا للتلف »                 | (١) في ب « الخبر وقبل »            |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| (١٠) ليست موجودة في ب                    | (٢) في ب « واللبس والركوب »        |
| (۱۱) الزيادة من ب                        | (٣) في أ « واستحقه »               |
| (۱۲) في ب « أو دفع »                     | (٤) في ب « صبي »                   |
| (۱۳) في ب « من »                         | <ul><li>(a) الزيادة من ب</li></ul> |
| (١٤)  في أ « باقي »                      | (٦) في أ « فأولى ،                 |
| (١٥) في أ « تافل ولا جاني ولمجرد السبب » | (٧) في ب « المملسك »               |
|                                          | (٨) في أ « والده »                 |

كحافر البئر وواضع الحجر في الطريق .

٤٣٢ ـ اذا عصب عبداً فقتل (١) العبد (في يده) قتيلاً فرده على صاحبه ففداه أو دفعه في الدية (٦) رجع السيد على الغاصب بالأقل (١) من قيمته ومن أرش الجناية .

ولو غصب صبياً (٥) حراً فقتل (عنده اقتيلاً) لم يضمن الغاصب شيئاً (٧).

والفرق أن العبد كان في ضهان الغاصب ، بدليل أنه لو مات وجب الضهان عليه وقد يستحق (^) ارش الجناية بسبب (^) إنه (^\) كان في ضهانه ، فكأن الغاصب (^\) اخذ ذلك العبد من ماله فسلمه الى المستحق \_ يضمن (^\).

وليس كذلك الصبي ، لأن الصبي لم يدخل في ضمان الغاصب (١٣) ، بدليل أنه لو مات لا يضمن فلم يستحق الارش عليه بمعنى في ضمانه ، فلا يضمن ، كما لو لم يقبضه ، وانما يضمن الجناية عليه ، لأنه كالمقرب اياه من الجناية .

<sup>(</sup>۱) في ب « وقتل »
(۲) في ب « وقتل »
(۲) ما بين القوسين ليس موجودا في ب
(۳) في أ « الدم »
(۱) في أ « الدم »
(3) في أ « ماقل »
(4) في ب « ضمن »
(5) في ب « ضمن »
(7) في ب « ألقاتل »
(7) في ب « القاتل »
(8) أو الريادة من ب

#### كتاب الصيد والذبائح

٤٣٣ ـ اذا رمى صيداً في الهواء فأصابه السهم ، فوقع في ماء ، فهات لم يحل له أكله .

ولو ذبح شاة(١) فقطع(١) الحلقوم والمرىء ، ثم وقعت في ماء فهاتت حل أكلها .

والفرق أن الرمي ليس بذكاة مستقر<sup>(۱)</sup> حكمها<sup>(۱)</sup> ، بدليل أنه لو أدركه حياً لزمه ذبحه ، فوقوع<sup>(۱)</sup> التلف بمعنى ليس بذكاة <sup>(۱</sup>بعده توجب) التحريم ، كما لو لم يرمه ووقع في الماء .

وليس كذلك قطع الحلقوم ، لأنها ذكاة مستقرة ، فوجود(٧) ما ليس بذكاة بعده لا يمنع اباحته كيا لو ذبحه مسلم ثم جاء(٨) مجوسي وأبان رأسه .

٤٣٤ ـ اذا(١٠) لله ٥٠٠ في الهواء فأصابه فوقع على جبل فتردى منه فوقع على الأرض ومات ، أو وقع (١٠٠ على رمح منصوب أو حجارة محددة أو في ماء فهات لم يحل .

ولو وقع على الأرض فهات يحل .

| (٦) في أ « بعد موجب » . | (١) في أ « الشاة » .  |
|-------------------------|-----------------------|
| (٧) في ب ( ووجود ) .    | (٢) في ب ( فوقع ) .   |
| (٨) الزيادة من « ب » .  | (٣) ليست موجودة في ب  |
| (٩) في ب ﴿ وَأَذَا ﴾ .  | (٤) في ب « حكما » .   |
| (١٠) فى أوقع » .        | (٥) في ب ﴿ فوقوعه ﴾ . |

والفرق أن (۱) وقوعه في الماء وترديه (۱) من الجبل ليس (۱) من موجب الرمية ، لجواز أن يصيبه (۱) السهم (فلا يسقط) في الماء ، فاذا وقع في (اماء يجوز) وقوع التلف منه فقد اجتمع فيه ما يقع به الذكاة وما لا يقع ، فحرم اكله ، دليله لو شاركه مجوسي في ذبحه (۱) .

وليس كذلك اذا سقط على الأرض ، لأن سقوطه على الأرض من موجب الرمي لاستحالة ان يبقى (٨) في الهواء ميتاً ، فقد تلف بمعنى هو من موجب الرمي ، فصار كما لو كان على الأرض فأصابه السهم ، فمات فإنه يحل كذلك هذا .

**٤٣٥ ـ** اذا أرسل كلبه على صيد فأخذه وتجاوز منه الى غيره فأخذه حل أيضاً .

ولو وقف(١) عليه طويلاً ثم اخذه لم يحل .

والفرق أن تلك الجهة جهة ذكاة ، بدليل أنه لو لم يأخذ الا واحداً لوقع فعله ذكاة ، وحل أكله فيا أخذ في تلك الجهة يكون (١٠٠ مذكاة ، وقد أصاب الثاني في تلك الجهة ، لأن الفصل بينها نقل (١١٠ (١١٧ يقطع تلك الجهة) اذا لم يشتغل (١١٠) بعمل آخر ، ولم يمكث (١١٠ طويلاً (١٠٠ وقليل الفصل) لا يقطع الجهة فحل الجميع ، كما لو رمى صيداً فنفذ وأصاب (١١٠) غيره حل الجميع ، كذلك هذا .

| لسان العرب ؛ تغافل وسكت .           | (١) في أ ﴿ لأن ﴾ .                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ر.<br>(۱۰) في ب « تكون » .          | (٢) في أ « وترديته » .<br>(٢) في أ « وترديته » . |
| (۱۱) الزيادة من « ب » .             | (۳) الزيادة من ب                                 |
| (١٢) ما بين القوسين ليس موجودا في ب | (٤) في أ « يصيب » .                              |
| (۱۳) في ب « لم يستعمل » .           | (٥) في أ « يده فسقط » .                          |
| (۱٤) في ب « ولم يمكن » .            | (٦) في ب « الماء جاز » .                         |
| (١٥) في ب « وقال القطع » .          | (٧) في أ « ذبيحته » .                            |
| (۱۹)في ب، « واجاز » .               | (A) في ب « يلقى » .                              |
|                                     | (٩) في أ « صم » والغالب أنـه ختـم . وفي          |

وليس كذلك اذا(۱) جثم(۱) عليه طويلاً (الأنه لما جثم طويلاً) فقد انقطعت تلك الجهة ، لأن الفصل بينهما يكثر<sup>(١)</sup> فصار الثاني ابتداء ذهاب من غير<sup>(١)</sup> ارسال ، فلم يحل ، كما لو رجع الى صاحبه ، ثم ذهب بنفسه واصطاد.

**٤٣٦ ـ** واذا رد سبع أو كلب غير (١) معلم صيداً على كلب معلم فقتله لم علل (٧) أكله .

ولو (١٨رد مجوسي عليه) صيداً(١) حتى قتله حل أكله .

والفرق ان رده عليه اعانة له ، والاعانة على ضربين : اعانة بالسبب (۱۰۰ واعانة بالمبب الله الاعانة بالسبب ، لأن الاعانة بالسبب ان يحد (۱۰۰ الشفرة ، أو ينصب (۱۰۰ الشبكة ، أو يحفر حفيرة (۱۰۰ ، ويستحيل وجود ذلك من الكلب ، فجعل اعانته (۱۰۰ بالمباشرة دون (۱۰۰ ، السبب (۱۰۰ ) ، والاعانة بالمباشرة ممن لا يقع بفعله الذكاة ، (۱۰ فهو يوجب التحريم كها (۱۰۰ ) لو باشره (۱۰۰ ذلك الكلب الآخر معه ، أو شارك المجوسي المسلم في ذبح شاة .

وليس كذلك اذا رده عليه مجوسي ، لأن رده عليه اعانة له ، والاعانة بالسبب من المجوسي تصح (٢٠٠ لأنه يمكنه أن يحد (٢١٠ السكين ، ويشد قوائم الصيد ، فجعل رده سبباً ، والسبب اذا وجد ممن (٢٢٧ تقع به الذكاة ٢٢ لا(٢٢٠)

| · —                             |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (۱۳) في ب « حفرة » .            | (١) الزيادة من ب                                    |
| (۱٤) ليست موجودة في « ب » .     | <ul><li>(۲) في أ « حتم » بحاء مهملة تصحيف</li></ul> |
| (۱۵) في ب « بدون » .            | (٣) الزيادة من ب                                    |
| (١٦) في أ « سبب » .             | (٤) في ب « بكثير » .                                |
| (١٧) في أ « فوجب » .            | (٥) الزيادة من ب                                    |
| (١٨) في ب « ثم كما » .          | (٣) في أ « غيره » .                                 |
| (۱۹) في ب « باشر » .            | (V) ) في ب « لم يحل له » .                          |
| (٣٠) في أ « يصح » .             | (٨) في أ « ورد عليه ممجوسي                          |
| (۲۱) في أ « يحدد » .            | (۹) الزيادة من « ب »                                |
| (٣٣) في أ « لا يقع به الزكاة ». | (۱۰) في ب « بالسيف »                                |
| ( <b>۲۳</b> ) في ب « فلا » .    | (١١) في ب «تحد»                                     |
|                                 | (۱۲) في ب « تنصب »                                  |

يحرم ، كما لو شد المجوسي قوائم الشاة فذبحها (١) المسلم يحل ، كذلك هذا .

٤٣٧ \_ الجراد اذا ماتت بغير سبب (١) حلت .

والسمك(٣) اذا ماتت بغير فعل احد وطُفًا كره .

فمن أصحابنا من قال: انما يكره، لأنه اذا طَفَا نتن و<sup>(۱)</sup> تغير فكره اكله، كما يكره اكل (۱) لحم (۱) المنتن، واما الجراد فلا يتغير ولا ينتن (۱) فحل.

ومن أصحابنا من قال : ان السمك اذا مات بغير فعل احد ولسم ينتن يكره أيضاً ، وفرق بينه وبين الجراد .

والفرق ان الجراد لا يتغير بمضي الأيام عليه ، ولا يحله نجاسه (^) الموت اذا صار بحالة لا يرد (١) عليه الفساد طهر وهو جلد الميتة اذا (١٠) وقع في ماء فاذا قارب الموت ما لا يرد عليه الفساد أولى الا ينجسه.

وأما السمكة(١١) فإنها تنتن بمـرور الأيام (١٢عليهـا فموتـه١١) بغـير سبـب (١٣ينجسه كلحم١٢) الميتة .

٤٣٨ \_ اذا أرسل الكلب على صيد فانتهش منه قطعة في حال اتباعه فأكله ثم اتبعه فأخذه وقتله (١٠) لم يحل (١٠) أكله (٢١) .

وان القى تلك القطعة واتبع الصيد واخذه وقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم عاد فأكل تلك القطعة حل اكله .

| (٩) في أ « لا يتغير » .             | (١) في أ ( فذبحه ) .                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| (۱۰) في ب « واذا » .                | (٢) في أ « السبب » .                  |
| (١١) في أ « السمك » .               | (٣) في ب « والسمكة » .                |
| (۱۲) في أ « عليه بموته » .          | (٤) الزيادة من ب                      |
| (١٣) في أ « فنجسه كالحجر » .        | (٥) د الزيادة من «ب» .                |
| (۱٤) الزيادة من ب                   | (٦) في ب « اللحم » .                  |
| (١٥) ما بين القوسين ليس موجودا في ب | (٧) مَا بين القوسين ليس موجودا في ب . |
| (١٦) <sub>ا</sub> في ب « واكله » .  | (A) في ب « بلحالة » .                 |
|                                     |                                       |

والفرق أنه لما لم يسلمه (۱) الى صاحبه حتى اكل منه علم انه أمسكه على نفسه دون صاحبه ، فخرج عن حد التعليم ، فصار صيد كلب غير معلم ، فلا يحل ، وليس كذلك اذا سلمه (۱) ثم اكل ، لأنه لما سلمه اليه فقد تم امساكه في جهة الارسال ، ولم (۱) يجب عليه الامساك بعد ذلك ، وهذا الجزء منه ميتة ، فقد اكل ما لم يجب عليه امساكه على صاحبه ، فلم (۱) يخرج عن (۱) كونه معلماً ، كما (۱) لو سلخه صاحبه (۱) ثم جاء وأكل من لحمه لم يحرم اكله ، كذلك هذا .

**٤٣٩ ـ اذا** رمى بالمعراض (^) الى الصيد فأصابه بعرضه فجرحه لم يحل اكله .

وان اماته(١) بحده وقطعه وبعضه(١٠) حل .

والفرق ان ما يحصل من الجرح بعرض المعراض أو(١١) السهم فهو شق ، وليس بخرق(١١) ولا قطع فلا يحل لقوله عليه(١٢) السلام : «وان لم يخرق(١١) فلا تأكل ، ولقوله تعالى : ﴿ والموتُوذَةُ (١٥) ﴾ .

المعراض بالكسر سهم يرمي به بلا ريش ولا نصل ، يمضي عرضا فيصيد بعـرض العود لا بحده . لسان العرب .

والصيد » ، ومسلم في « الصيد » .

<sup>(</sup>١) في أ « لم يسلم » .

<sup>(</sup>٢) في أ « سلم ».

<sup>(</sup>٣) في أ « فلم » .

<sup>(</sup>٤) في أ « ولم » .

<sup>(</sup>٥) في أ « من » .\_

<sup>(</sup>٦) في أ « كما كما » تكرار .

<sup>(</sup>٧) في أ « صاحبه صاحبه » تكرار .

<sup>(</sup>A) في ب « بالمقراص » .

<sup>(</sup>٩) في ب « إعانة » .

<sup>(</sup>۱۰) في ب « ووضعخه » .

<sup>(</sup>١١) في ب « والسهم .

<sup>(</sup>۱۲) في ب « بحِرق » .

<sup>(</sup>١٣) نصب السراية ، للزيلعي جـ ٤ ص (١٣) ، كتاب الصيد ، فصل في الرمي ،

الحديث الرابع: قال عليه السلام في « المعراض »: ما أصحاب بحده فكل ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل ، قلت : أخرجه الأثمة الستة في كتبهم عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله أني أرسل الكلاب المعلمة . . . قلت : فأني أرمي بالمعراض الصيد ، قال : « اذا أصاب بحده فكل ، واذا أصاب بعرضه فقتل ، فلا تأكل ، فأنه وقيذ انتهي .

<sup>(</sup>١٤) في ب « يحرق فلا تؤكل » . (١٥) المائـــدة : ٣ ، تفســير روح المعانـــى

<sup>(10)</sup> المائـــدة : ٣ ، تفســـير روح المعانـــ للالوسي جــ ٦ ص ٥١ المنبرية .

وليس كذلك اذا أصاب حده ، لأنه قطعه بحده ، فصار كها لو قطعه بالسهم والمزراق والسيف ، والأصل فيه قوله «اذا خرق المعراض (١) فكل» .

• ٤٤ - بشر(۱) عن أبي يوسف لو(۱) أن رجلاً اضجع شاة ليذبحها وسمي(۱) ثم بدا(۱) له فأرسلها واضجع (۱۱خرى فذبحها) بتلك التسمية الأولى لم يجز(۱۷) ، لأنه ترك التسمية .

ولو رمى صيداً (^فأخطأه وأصاب) آخر فقتله(١) فلا بأس بأكله .

والفرق أنه يقدر على ان يسمى على كل (١٠٠) ذبيحة ، فاذا سمى وقعت التسمية الأولى فاذا لم يذبحها وذبح الثاني لم تقع التسمية للثاني فقد ذبح من غير تسمية فلم يجز .

وليس كذلك الرمي ، لأنه لا يقدر على تعيين (۱۱) التسمية من الصيد ، لأن الرامي قد يقصد الرمي الى الصيد فيصيب غيره ، كها ان الكلب قد يرسل على صيد فيأخذ غيره ، فصار عذراً (۱۲) وسقط تعين (۱۲) التسمية للعذر (۱۱) ، فاستوى اصابة الأول والثاني ، ولو أصاب الأول حل كذلك الثاني .

ولهذا المعنى: قلنا لو نظر الى صيود (١٥٠) فأرسل كلباً وسمى فأيّ صيد اخذه وقتله حل ، ولو نظر الى اغنام وسمى (١٦٠) ثم اخذ واحدة وذبحها وظن أن التسمية الأولى تجزيه لم يجز (١٧٠).

| (۱۰) الزيادة من ب            | (۱) في ب « المقراض » .                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| (١١) في أ « تغيير » .        | (٢) في أ « بسر » بدون نقط ، تصحيف             |
| (۱۲) في ب « غدرا » .         | (٣) الزيادة من ب                              |
| (١٣) في أ « تعيين » .        | (٤) في ب « بتلك » .                           |
| (۱٤) في ب « للغدر » .        | (٥) في أ « بدى » .                            |
| ( <b>١٥</b> ) في ب « صيد » . | (٦) في ب « الأحرى يذبحها » .                  |
| (۱۹) في ب « ومشي » .         | <ul><li>(٧) في أ « لم يجزه وهذا » .</li></ul> |
| (۱۷) في ب « لم نجزه »        | (A) في أ « فأخطأ فأصاب » .                    |
|                              | <ul><li>(۹) الزيادة من ب</li></ul>            |

وجه آخر وهو أن التسمية في الرمي تعين (۱) وقت الرمي ، لا (۲) وقت الاصابة ، بدليل انه لا يتمكن من التسمية حالة الاصابة ، لأنها (۲) ليست من فعله فاستحال أن يتوجه (۱) عليه فيه تكليف (۱) ، وقد وجدت التسمية وقت الرمي فحل .

وليس كذلك الذبح ، لأنه عين (١) التسمية في الذبح وقت القطع ، بدليل أنه يتمكن من التسمية في تلك الحالة فاستحال ان يشترط التقديم من غير عذر ، ووقت ذبح الثاني لم (٧توجد تسميته) فلا يحل .

الأولى (مجازية عنهما لم تؤكل فلا<sup>^</sup>) بد من أن يحدث لكل ذبيحة تسمية .

ولو رمى بسهم (١) فقتل به من الصيد اثنين فلا بأس بذلك ، وكذلك لو أرسل كلباً وسمى فقتل من الصيد اثنين فلا بأس بذلك .

والفرق أن الارسال(۱۰۰) والرمي جعل(۱۰۰) ذكاة وهو فعل(۲۰۱) واحد يكفيه(۲۰۰) تسمية واحدة (۱۰۰) السكين على حلق شاتين وجرها(۱۰۰) دفعة واحدة كفاه تسمية واحدة ، لأن الفعل واحد ، كذلك هذا .

#### وليس كذلك الذبح ، لأن الفعل تجدد منه عند كل ذبيحة ، فجاز أن

| •             | * 0                    | , 0       | <u> </u>         |                       |            |
|---------------|------------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------|
|               | « ارسال » .            | (۱۰) في آ |                  | في ا « يعتبر » .      | (1)        |
|               | ب « فعل » .            | •         |                  | في ب « لان » .        | <b>(Y)</b> |
|               | ِ يادة من ب .          | ·         |                  | في أ « ولا نها » .    | ` '        |
|               | ب « ففيه » .           | (۱۳) نی   |                  | في ب « يوجب » .       |            |
| ة واحدة « وهو | ىدھا في أ « يكفيه تسمي | ر۱٤) به   |                  | في ب « تكليفا » .     |            |
|               | ار .                   | تكرا      |                  | في ب « من تعيين »     | ` '        |
|               | أ«دفع».                | (۱۵) في   |                  | في أ « لم يوجد تسم    |            |
|               | ب « وخرهما » .         | (۱۹) نی ر | لىم يۇكل ولا » . | في أ « جائزة عليه ا ل | (^)        |
|               |                        | •         |                  | في أ « بسيم » .       | (1)        |

يعتبر(١) أيضاً تجديد(١) التسمية ، كما لو فصل(١) بينهما بمدة .

فإن قيل (١) ظنه ان التسمية في الشاة الأولى تجزى و(٥) عن الثانية عذر (٦) فهو كنسيانه التسمية .

قلنا: ان الجهل يفارق النسيان ، الا ترى أنه لو جهل ان الأكل يفطر الصائم (٧) فأكل بطل صومه ، ولو نسي الصوم فأكل لم يبطل صومه فافترقا (١) .

٢ ٤ ٤ - اذا(١٠) اضجع شاة ليذبحها فأخذ السكين وسمى ، ثم ألقى ذلك السكين وأخذ آخر(١٠٠) (١١٠فذبحها به اجزأت التسمية الأولى .

ولو أخذ سهماً وسمى ووضعه ثم أخذ سهماً آخر ورمى به ولم يسمِّ (١٢) , لم (١٣) يؤكل .

والفرق ان التسمية في الرمي تقع (١٠٠ على السهم دون المرمى اليه ، بدليل أنه لو رمى الى واحد وسمى (٥٠٠ فأصاب آخر حل فوقعت التسمية للسهم الأول (١٦٠) ، فلا يحل الثاني بغير تسمية .

وليس كذلك السكين ، لأن التسمية تقع (۱۷) على المذبوح دون الآلة لأنا بينا أن (۱۷نفس التسمية ۱٬۰۰۰ شرط ، فوقعت التسمية لتلك الشاة فلا يعتبر آلة دون (۱۱۰ آلة ، فبأي سكين ذبح حل (۲۰والله أعلم).

| * * *                               |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| (۱۱) في أ « فذبح به أجزاه » .       | (١) في أ « يعين » .                          |
| (۱۲) في أ «لم يسمى » .              | (٢) في أ « تجدد » .                          |
| (۱۳) لَيست مُوجودة في ب             | (٣) في أ « فعل <sub>»</sub>                  |
| (١٤) في أ «يقع » .                  | (٤) في ب « قبل » .                           |
| (۱۰) في ب « فسمي » .                | (٥) في أ « يجري » تصحيف                      |
| ( <b>١٦)</b> في ب « للاول » .       | (٦) في أ « بمد » .                           |
| (١٧) في أ «يقع » .                  | (V) في ب « الصيام » .                        |
| (۱۸) في ب « النفس بالتسمية » .      | <ul><li>(۸) في ب « انتهى » بعدها .</li></ul> |
| (۱۹) الزيادة من ب                   | (٩)  في ب « واذا » .                         |
| (٢٠) ما بين القوسين ليس موجودا في ب | (۱۰) في ب ﴿ أَخْرَى ﴾ .                      |

#### كتاب العارية والوديعة

الله عليها ولا مكاناً ولا وقتاً فأعارها منه  $\xi$  \$ - اذا استعار دابة ولم يسم ما يحمل عليها ولا مكاناً ولا وقتاً فأعارها منه (١) ثم أن المستعير أعارها من غيره لم (١) يضمن .

ولو أجرها ضمن .

والفرق انه علم (٢) ان الاذن في الانتفاع به ، ولم يخص له نوعاً دون نوع ، واعارته من انواع الانتفاع لأنه يكافئه و يحمده ويشكره ، فاذا لم يمنع به الرد لا يجب عليه الضهان ، كما لو انتفع بنفسه .

وليس كذلك اذا<sup>(1)</sup> اجر ، لأن عقد <sup>(0)</sup> الاجارة يوجب التسليم فقد عقد على المستعار<sup>(1)</sup> عقداً يوجب التسليم ، ويمنع الرد ، وليس له ان يمنعه عن صاحبه ، فليس له أن <sup>(۷</sup>يقصد عقد المنع<sup>)</sup> كها لو باعه .

٤٤٤ ـ واذا استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها (١) احد عشر مختوماً ضمن جزءاً من احد عشر جزءاً من قيمتها (١).

ولو استعارها ليركبها هو فركبها وأردف معه (١٠٠ رجلاً أثقل منه ضمن نصف قيمتها ، ولا يعتبر الثقل ههنا .

| (٦) في ب « المستأجر » .          | (١) الزيادة من ب     |
|----------------------------------|----------------------|
| (٧) في ب « يعقد عقدا يمنع به » . | (٢) في ب « لا » .    |
| (٨) ليست موجودة في « ب ».        | (٣) في ب « عم » .    |
| (٩) في أ « قيمته » .             | (٤) فَي أَ « اذ » .  |
| (١٠) في ب « مع نفسه » .          | (ه) فَي أ « بعقد » . |

ولو أذن لرجل أن يضرب عبده عشرة <sup>١١٠</sup> أسواط فضر به احد عشر سوطاً <sup>١١٠</sup> فهات ضمن نصف قيمته .

والفرق أن في الحنطة التلف وقع بالثقل ، والجزء الواحد لا يعادل " عشرة ، أجزاء في وقوع التلف به اذ يستحيل ان يتلف بجزء "، ويسلم من عشرة ، فصار كل جزء منها جنايته " على حدة ، فقد "تلف النفس باحدى عشرة" جناية عشرة مأذون فيها وواحد غير مأذون فضمن جزءاً من احد عشر جزءاً .

وليس كذلك الضرب ، لأن السوط الواحد يعادل عشرة أسواط ، ووقوع " التلف "به ممكن ، لجواز " أن يتلف من واحد ، ويسلم من عشرة فصارت العشرة كالواحد ، فكأن النفس تلفت " بجنايتين احداهم " مأذون فيها " والأخرى غير مأذون " فيغرم نصف قيمته " .

وأما الركوب فنفس الركوب جناية لجواز أن يركب واحد فيفسد الدابة ويقتلها بحيث لا يهتدي الى الفروسية (أن ) ، وان كان خفيفاً (أن وركب الدابة فيصلحهاوان كان ثقيلاً ، كها يجوز أن تسلم أمن الجراحة الكبيرة وتتلف (أن بالصغيرة ، فقد تلفت النفس بجنايتين احداهها (أن مأذون فيها والأحرى غير مأذون فيها ، فصار كها لو أذن لواحد ان (أن يضرب عبده سوطاً فضربه سوطين ،

| (١١) في أ «أحديهما » .                              | (١) : في أ « عشر » .                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (۱۲) الزيادة من « ب » .                             | (٢) ليست موجودة في « ب » .                             |
| (۱۳)       في أ « مأذون فيه » .                     | (٣) في ب « لا يعدل » .                                 |
| (۱٤) في ب« فيضمن » .                                | (٤) في أ « من واحد » .                                 |
| (١٥)  في أ « القيمة » .                             | (°) في ب « جناية » .                                   |
| (17) في ب « الغد وبسببه » .                         | (٦) في ب « بالنفس بأحد عشر » .                         |
| (۱۷) في ب « حقيقيا واحد » .<br>(۱۸) في أ « يسلم » . | (٧) في ب « في وقوع » .                                 |
| (۱۲۰)                                               | <ul> <li>(A) ما بين القوسين ليس موجودا في ب</li> </ul> |
| (٢٠) في أ « ضأحديهما » .                            | (٩) في ب« بجواز » .<br>د د د د فرأ ما تا نام م         |
| (۲۱) في ب ريان بي                                   | (١٠) في أ « تلف » .                                    |

فهات(١) ضمن نصف قيمته ، كذلك هذا .

على المعير بشيء .

ولو أجرها(٢) ثم استحقت وضمن المستأجر(٣) رجع بما ضمن على المؤجر(١).

والفرق ان المؤجر(٥) بعقد الاجارة اوجب سلامة المنفعة له من غير ضمان يلحقه(١) ، والاجارة عقد ضمان(٧) ، فاذا لم يسلم له كان له أن يرجع عليه .

وليس كذلك العارية ، لأن العارية عقد (١٠) تبرع فالمعير لم يضمن سلامة المنفعة له فلم يكن له ان يرجع عليه ، كما لو وهب(١٠) من انسان شيئاً (١٠٠ فاستحق فإنه لا يرجع عليه ، كذلك هذا .

أو(١١) لأن يد المستأجر يد(١٢) لمن اجر ، بدليل أن منفعته تعود اليه ، لأنه سلم الأجرة من غير شيء يلزمه فصار يداً له فقد ضمن بيله له ، فصار كما لو ضمن بعقد ، ١٣ولو ضمن بعقد له الرجوع ١٢) عليه ، كذلك اذا ضمن بيله له .

وليس كذلك العارية ، لأن يد المستعير يد لنفسه ، بدليل أن منفعته تعود اليه ، وسلمت له المنفعة من (١٠غير أن يلزمه شيء ، فقد ضمن بيد نفسه ، فلا يرجع بما ضمن على ١٠٠ غيره ، كما لو غصب شيئاً من انسان فجاءه (١٠٠ انسان

| (٩) في ب « ذهب » .                | (١) ليست موجودة في ب                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| (۱۰) فی ب «شيء».                  | (٢) في ب «أحذها.».                       |
| (۱۱) فی ب « ولان » .              | (٣) في ب « للمستأجر » .                  |
| (۱۲) لیست موجودة فی ( ب ) .       | (٤) في أ « المواجر » .                   |
| (۱۳) في أ « يرجع » .              | (a) في أ « المؤاجر » .                   |
| (١٤) ما بين القوسين ليس موجودا في | (٦) ما بين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . |
| (ب)                               | (٧) ما بين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . |
| (١٥) في ب « فجاء » .              | (۸) في ب « نوع » .                       |

واستحقه ، لم يكن له ان يرجع على المغصوب منه بشيء(١) ، (اكذلك هذا) .

الطالب : بل غصبتها ، فالقول قول المستودع .

ولو<sup>(1)</sup> قال لرجل: أخذت منك الف درهم وديعة فضاعت، وقال الطالب: لا<sup>(0)</sup> بل غصبتها، فالقول قول الطالب.

والفرق انه لما قال استودعتني فلم ‹‹يحك عن› نفسه فعلاً موجباً للضهان ، وانما أضاف الفعل الى غيره ، فأفرده ‹‹› بالفعل فصار كها لو ‹مقال : وضعتها› بالقرب مني فضاعت ، ولو قال هكذا لم يجب الضهان عليه ‹›› ، كذلك هذا .

وليس كذلك اذا قال : «اخذتها ، لأنه اضاف فعل الأخـذ الى نفسـه ، والأخذ فعل موجب للضمان ، بدليل ما روي عن النبي (١٠٠) عليه السلام أنه قال :

(١) في أ « شيء » .

(٢) الزيادة من ب

(٣) في ب « استودعني » .

(٤) في ب « ان » .

(٥) الزيادة من ب

(٦) في أ « فلم يوجب » .

(٧) في أ « الفعل » .

(A) في ب « دفعتها » .

(٩) الزيادة من « ب ، .

(۱۰) نصب الراية ، للزيلعي جـ ٤ ص
الأول : قال عليه السلام : «على اليد ما
الأول : قال عليه السلام : «على اليد ما
اخذت حتى ترد » ، قلت : أخرجه
اصحاب السنن الأربعة عن سعيد بن
ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن
سمرة ، قال : «قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : «على اليد ما أخذت حتى
تؤدي » ثم نسي الحسن ، فقال : «هو
أمينك لا ضمان عليه ، انتهسى قال

آلترمذي حديث حسن ، أخرجه أبسو داود ، والترمذي في « البيوع » والنسائي في « العارية » ، وابن ماجه في « الأحكام » ، وليس في حديثه قصة الحسن ، ورواه أحمد في « مسنده » ، والطبراني في « معجمه » والحاكم في « المستدرك » في البيوع ، وقال : حديث صحيح على شرط البخاري ، انتهى . وتعقبه الشيخ تقنى اللدين في « الإمام » فقال : « وليس كما قال ، بل هو على شرط الترمذي ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ، في البيوع » ، وقال فيه : حتمى تؤديه - بالهاء - قال ابن القطان في «كتابه » : وهـ و بزيادة الهـاء موجب لرد العين ما كانت قائمة ، انتهى وقال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب: اسناده حسن متصل ، وإنما لم يخرجاه في « الصحيح » لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة ، انتهى .

«على اليدما اخذت حتى ترد‹‹›» ، فقد أقر بفعل موجب للضهان ، وادعى البراءة فلم يصدق على دعوى البراءة وغرم ، كها لو قال : « هدمت جدارك بإذنك ، ومزقت ثوبك بإذنك .

٧٤٧ \_ اذا استعار شيئاً (٢له حمل ومثونة) مثل الرحى (٣) وغيره ، ثم أراد أن يرده فمثونة الرد على المستعير ، وكذلك مثونة الرد على الغاصب .

واما اذا استأجر شيئاً له حمل ومئونة فمئونة الرد على المكرى دون المستأجر .

والفرق ان يد المستعير يد لنفسه ، بدليل ما بينا ، وكذلك الغاصب ، فلو أوجبنا عليه مئونة الرد لم يثبت له الرجوع على المعير ، فجاز ان تلزمه (١٠) المئونة .

وليس كذلك المستأجر ، لأن يده يد للمكرى(٥) ، بدليل ما بينا فلو أوجبنا عليه الأجرة فيا يرد لجعلنا له الرجوع عليه ، فمن حيث يرد يرجع عليه ، فلا فائدة في الوجوب .

٤٤٨ ـ قال في الأصل : «وان قال المودع : «بعثت بالوديعة اليك مع رسولي وسمى اجنبياً (١) فهو ضامن حتى يقر المعير (٧) بوصولها اليه ، وكذلك العارية في جميع ذلك .

وقال (^) القاضي الامام رحمه الله وهذا يدل على انه ليس للمستعير (١) ان يودع ، وله ان يعير .

والفرق أنه انما(١٠٠ جعل له الامساك على وجه ينتفع به من غير أن يجبسه عنه ، والاعارة نوع انتفاع ، لأنه يحصل له الحمد والشكر(١١٠) وانتفاعه وانتفاع

<sup>(</sup>١) في أ « ترده » وفي ب « يرد » . (٧) في أ « غير » .

 <sup>(</sup>۲) ما بين القوسين ليس موجودا في ( ب )
 (۸) في ب د الواو ، ليست موجودة .

<sup>(</sup>٣) ما بين الفوسين ليس موبور في را ب ) (٣) في أ « الرحا » . (٩)

 <sup>(</sup>۵) في ب « بياض » وكتب في الهمامش : (١٠) في ب « ما » .

<sup>«</sup> بياضة في الأصل » أن الأصل » والعوض » .

<sup>(</sup>٦) في أ ﴿ أَجَنْبِيا أَجْنَبِيا ﴾ .

غيره سواء(١) لا يختلف وصار(١) مأذوناً فلا(٣) يغرم .

وليس كذلك اذا اودعه غيره ، لأنه لم يمسكه على تلك الجهة 'التي اذن له فيه ، وهو أن ينتفع به ، لأنه لا يحصل له الحمد والشكر بالايداع فاذا لم يمسكه على تلك الجهة' لم يجز ، كما لو 'اجره من' غيره ، ولأنا' لو جوزنا له ان يودع لجعلناه' كأنه أودع بإذن المعير ، فيؤدي الى الـزام' رب المال مئونة الرد ، وسقط' مئونة المودع عن' المستعير ، وهذا لا يجوز .

وليس كذلك اذا أعار ، لأن مئونة الرد (۱۱على المستعير الثاني ۱۱ ، وتسقط(۱۲) مئونة المودع اذا (۱۲) جعلنا اعارته بإذن (۱۲) المولى المالي ، فكأنه اعاره بنفسه ، فلا يؤدي الى اغرام رب المال مئونة الرد ، (۱۳فجاز ذلك ، والله أعلم ۱۲).

<sup>(</sup>١) ليست موجودة في ( ب ) ِ

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) الواو ليست موجودة .

<sup>(</sup>٣) في ب « ولا»

<sup>(</sup>٤) مَّا بين القوسين ليس موجودا في ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ب «أجر ضمن».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في أ ﴿ لجعلنا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في أ « التزام » .

<sup>(</sup>٩) في ب « ويسقط».

<sup>(</sup>١٠) لَيست موجودة في ( ب ) .

<sup>(11)</sup> ما بين القوسين ليس موجودا في ( ب ) .

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من ب

<sup>(</sup>١٣) في أواذ، .

#### ‹ كتاب الشركة ١

2 ٤ ٩ ــ (١٠ اشتركا بعين من على أن ما اشتريا من شيء ، فهو بينهما نصفان (٢) ولاحدهما بعينه ثلثا (١) الربح وللآخر (٥) ثلثه كانت الشركة جائزة (١) والشرط باطل .

ولو دفع ألف درهم الى رجل مضاربة وشرط ان يكون لأحدهما ثلث الربح (٧) وللآخر ثلثاه فالمضاربة جائزة والشرط جائز .

والفرق أن في المسألة الأولى كل واحد منها سلط (^) صاحبه على أن يشتري له ولنفسه فصار وكيلاً له ، والوكالة (الا يبطلها الشرط الفاسد) ، فوقع الشراء بينها (١٠نصفين ، واذا) شرط ثلثا الربح لأحدها فقد شرط أحدها للآخر بعض بدل ملكه ، وهو (١١) عوض فلم يجز ، كها لوقال : « بع هذا العبد على أن (١٠نصف ثمنه) لك فإنه لا يجوز الشرط ، وله ان يبيعه ، كذلك ها هنا (١٠).

وليس كذلك المضاربة ، لأن من جهة رب المال الدراهم ، فاذا شرط للمضاربة ثلثا الربح فقد شرط (١٠٠جميع بدل) دراهم له ، ولو شرط (١٠٠جميع بدل) دراهمه له (١٠٠) بأن يقرضه (١٠٠) اياه جاز ، كذلك ها هنا(١٠٠) . فإن قيل اذا كان له

(١٠) في أ « نصفان فاذا » .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس موجودا في ( ب ) .

 <sup>(</sup>۲) في أ « واذا اشترك بغير » .
 (۱۱) في أ « وهذه » .

<sup>(</sup>٣) في أ « أو لاحدهما » . (١٢) في أ « نصفه ثلثه » .

<sup>(</sup>٤) في النسختين « ثلثي » . . . . (١٣)

 <sup>(</sup>٥) في أ « والأخر » .
 (٦) « الواو » زيادة من ب
 (٦) « الواو » زيادة من ب

<sup>(</sup>A) في ب « سلطة » . (١٧) في ب « يعوضه » .

<sup>(</sup>٩) في ب « لا تبطلها الشروط الفاسدة » . (١٨) في ب « هذا » .

عمل في مال صاحبه يجوز ان يستحق زيادة ربح كشركة (١) العنان اذا شرط احدهما لصاحبه زيادة ربح (١).

قلنا(۲): «ان شرط العمل في مال معين يجوز ان يستحق به ربحاً كالمضاربة والشركة ، فأما اذا كان المال غير (١) معين فلا يجوز ان يشترط (١) بازاء العمل ، ربحاً كها لوقال : انا أدفع اليك الف درهم مضاربة بشرط أن يكون الربح بيننا (١) ولم يدفع المال ولم يعين لم تجز (١) المضاربة .

• 20 - اذا أبضع أحد<sup>(۱)</sup> المتفاوضين<sup>(۱)</sup> بضاعة عنـد رجـل ، وأمـره أن يشتري له بها شيئاً ، ثم تفرق المتفاوضان<sup>(۱)</sup> ، ثم اشترى بالبضاعة شيئاً وهو لا يعلم بفرقتها فشراؤه جائز على الأمر وعلى شريكه .

ولو أمره بالشراء ولم يدفع اليه مالاً وتفرقا ولم يعلم حتى اشترى كان ما اشترى للآمر خاصة .

والفرق ان في المسألة الأولى اقترن (١١٠) بالعقد ما يدل على ان شراءه وقع لهما جميعاً ، لأنه لو سلم ذلك (١٢) المال في عقد عقده لا يغرم لشريكه (١٢) الأمر شيئاً ، وتسليم مال الغير في العقد اذا لم يوجب ضهاناً لا يكون الا بعد وقوع العقد له ، فصار كها لو أفرده بالعقد ، ثم افترقا فاشترى ، ولو كان كذلك وقع الشراء لهما ، كذلك هذا .

وليس كذلك اذا سلم المال اليه ، لأنه لم يقترن (١٤) بعقده ما يدل على أن شراءه وقع لهما جميعاً وهو امتناع وجوب الضمان بتسليم مال الغير فلم يقع لهما

| ) في أ « لشركة » . (٨) ألزيادة من ب | ١) |
|-------------------------------------|----|

<sup>(</sup>٣) في ب « الجواب » . (١٠) في أ « المتفاوضين » .

<sup>(</sup>٤) في أ « غيره » . (١١) في ب « أقرن » .

بالأمر ، فصار وقوعه لهما بالمفاوضة ، وقد ارتفعت المفاوضة ، ''فوقع للأمر'' خاصة ، كما لو وكله الأن بأن يشتري .

ا 20 ك واذا(١) مات أحد المتفاوضين(١) والمال في يد(١) الباقي فادعى ورثة(١) الميت المفاوضة وجحد ذلك الحي ، فأقاموا البينة على المفاوضة ، ولسم يقيموا على أن الذي(١) في يديه من شركتهما ، (١/أو أن) الذي في يديه كان في يده(١) يوم مات ، فلا يكون هذا الشيء مشتركاً(١).

ولو كانا حيين وأقام (١٠٠ أحدهما البينة على المفاوضة ولم تقم (١١٠ بينة على (١٢٠ ان ما في يديه (١٢٠) من شركتهما كان مشتركاً بينهما (١٤٠) .

والفرق انه (۱۰) بالبينة لم تثبت المفاوضة في الحال ، لأن الموت يوجب بطلان المفاوضة ، وانحا تثبت (۱۱) المفاوضة حال الحياة ، وثبوت المفاوضة يقتضي (۱۷) استواءها في مال الشركة وقت بقاء الشركة ، ولم يعلم أن هذا الشيء كان في يده وقت بقاء الشركة ، ويجوز انه ورثه أو وهب له من بعد فلم (۱۸ يثبت له الشركة بينها .

وليس كذلك اذا كانا حيين ، لأنه بالبينة ١٠٠ تثبت المفاوضة بينهما في الحال ، والمفاوضة عبارة عن المساواة ، ولا يكونان (١٠٠ متساويين الا ان يكون ما

| <del></del>                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (۱۱) في ب « ولم يقم » .<br>(۱۲) الزيادة من ( ب ) .                    | (١) في أ « فوقعت الأمر » .<br>(٢) في ب « الواو » ليست موجودة . |
| (١٣) في ب ﴿ يله » .<br>(١٤) الزيادة من ( ب ) .                        | (٣) : ًفي أ « المتعاوضين » .<br>(٤) في ب « يدي » .             |
| (١٥) في أ « أن » .<br>(١٦) في أ « ثبت » .                             | (ه) في ب « وارث » .                                            |
| (١٧) في ب « تقتضي » .                                                 | (٦) الزيادة من ( ب ) .<br>(٧) في أ « فان » .                   |
| (١٨) ما بين القوسين ليس موجودا في ( ب ) ·<br>(١٩) في ب « ولايكونا » . | (٨) في ب « يديه » .<br>(٩) في أ « مشترك » .                    |
| (۲۰) في ب «يده» .                                                     | ( ُ ١ ) في أ « فأقام » .                                       |

في يديه (٢٠٠ مشتركاً (١) بينهما ، فوجب أن يكون بينهما .

20 ٢ - واذا استعار احد شريكي (٢) العِنان دابة ليحمل عليها (٢) عشرة مخاتيم من شركتها (١) لم يضمن ، وان استعارها الأول ليحمل عليها حنطة لنفسه ، (٥ فحمل عليها لشريكه عاصة كان ضامناً .

ولو أن أحد المتفاوضين استعار دابة ليحمل عليها حنطة لنفسه او من الشركة فحمل عليها شريكه من الشركة (٢) أو لنفسه خاصة لم يضمن .

والفرق ان المفاوضة تقتضي (٢) استواءهما في احكام عقود التجارات (١٠) ، والاستعارة من عمل التجارة ، الا ترى (١) أن لاحدهما أن يعير (١٠) استحساناً ، ويجوز عليهما ، فكذلك (١٠تقع استعارته له ١١) ، فكأنهما جميعاً استعارا ، ثم وضع أحدهما حنطه لنفسه أو من شركتهما فجاز كذلك ها هنا (١٢).

وليس كذلك شركة العنان ، لأنها لا تقتضي (١٠٠ المساواة في احكام عقود التجارات (١٠٠ فلم تجز (١٠٠ استعارته عليهما ، فجاز على المستعير خاصة ، الا انه في الحكم كالمأذون والمسلط (١٠٠ من جهة صاحبه (١٠٠ فيما عمل في مال الشركة ، فكأنه اذن له فيه صريحاً فجاز للمستعير أن يعير . وان تصرف (١٠٠ بنفسه وبأجيره (١٠٠ في الشيء المستعار ، فلا يضمن ، وليس بمأذون ومسلط (١٠٠ من جهة صاحبه فيما كان من عمل لنفسه (١٠٠ خاصة ، لأنه لا يحتاج الى اذنه ، فصار بمنزلة اجنبي ، ومن

| (۱۲) في ب « هذا » .     | في أ « مشترك » .    | (1)        |
|-------------------------|---------------------|------------|
| (١٣) في أو لا يقتضم الا | في ب « الشريكين » . | <b>(Y)</b> |

(۲) ق ب « الشريكين » .
 (۲) ق ب « التحليم » .
 (۳) ليست موجودة في (ب) .

(٥) ما بين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . (١٦) في ب « والمقسط » .

(٦) في أ «شركة».
 (١٧) في أ «مما يعمل».

(٧) في أ « لا يقتضي » . (١٨) في ب « يتصرف » . (٨) في ب « التجارة » . (٨) في أ « وبأجره » . . (٨)

(۹) في أ «يرى» . (۲۰) في ب « وسقط» . (۹)

(١٠)في أ « يعيين » . في أ « نفسه » .

(١١)في أ « يقع استعارة له » .

استعار دابة من انسان فجاء اجنبي وحمل عليها لنفسه شيئاً بغير اذن المستعير ضمن كذلك ها(١)هنا .

**٤٥٣ ـ ولأحد المتفاوضين ان يكاتب .** 

وليس له أن يعتق على مال .

والفرق انه بعقد المفاوضة ثبت (٢) له ولاية عن صاحبه في التصرف في ماله فصار كالأب ، وللأب (٢) ان يكاتب ، وليس له أن يعتق على مال ، كذا (١) هذا ، ولأن في الكتابة تنمية المال على وجه امن الضرر فيه ، لأنه لا يخرج رقبة العبد من ملكه الا بعد دخول بدله في ملكه ، فصار كالبيع (١) ، ولو باع جاز ، كذلك ها (١) هنا .

وليس كذلك العتق على مال لأنه لا(٧)يؤمن من الضرر فيه لأنه يتعجل خروج الرقبة عن ملكه ، ويجوز أن يحصل له البدل ، ويجوز أن لا يحصل بأن يوت قبل الأداء(٨) ، او يعيش(١) فلم يجز عتقه(١٠) عليه ، كما لو اعتقه بغير مدل .

ولهذا المعنى قلنا: انه لا يجوز لأحدهما أن يزوج عبداً من تجارتهما ، لأنه لم يؤمن الضرر ، لأنه (١٣ لزم رقبته المهر والنفقة ، وله أن يزوج الأمة لأنه أمن (١٣ الضرر ، لأنه (١٣) يسقط النفقة وامساكها عن نفسه ويستفيد المهر فجاز عليه .

٤٥٤ ـ واذا(١٤) اجر احــد المتفاوضــين نفســه في خياطــة (١٠ ونقــل شيءَ)

|                                    | <del></del>                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| (٩) في أ « بغيب » .                | (۱) في ب « هذا » .                         |
| (١٠) في أ « عقده » .               | (٢) في ب « يثبت » .                        |
| (١١) في أ « يلزم رقبة » .          | (٣) مَا بينَ القوسين ليس موجودا في ( ب ) . |
| (١٢) ليست موجودة في ( ب )          | (٤) في ب « كذلك » .                        |
| (۱۳) في ب « ولانه » .              | <ul><li>(٥) في ب « كالمبيع » .</li></ul>   |
| (1٤) في ب « الواو » ليست موجودة  . | (٦) في ب « هذا » .                         |
| (١٥) في أ « ينقل شيئا » .          | (٧) في ب « لم » .                          |
| -                                  | (٨) في ب ﴿ الْأَخِذِ ﴾ .                   |

فالأجرة(١) بينهم نصفان .

ومن اصحابنا من حكى انه لو اجر نفسه ليخدم انساناً شهراً لا تكون الأجرة بينها .

ووجه الفرق ان كل واحد منهما (۲) ضامن على صاحبه ما يلزمه بحكم العقد مما يصح الضمان فيه ، وضمان الخياطة عن شريكه ، وضمان النقل جائز ، فصار مضموناً على كل واحد منهما ، واذا كان مضموناً على شريكه جاز (۲) ان (۱) يستحق بدله .

وليس كذلك الخدمة ، لأن العقد وقع على المدة ، والخدمة لا يكون (°) مضموناً عليه ، فلا يكون مضموناً على شريكه ، فجاز ألا يستحق الاجرة مع عدم الضهان . فإن قيل ذكر في الأصل انه لو اجر نفسه لحفظ شيء او نقله او عمل عملاً ('بأجر أو كسب' كسباً فهو بينها ، وحفظ شيء لا يكون مضموناً عليه ، لأن العقد يقع على المدة ('') فيجب الا يكون بينها [كها] (^) قلنا (').

اذا أقر أحد المتفاوضين (١٠٠) لامرأته بعد ما طلقها وهي في العدة بدين لم يلزم شريكه من ذلك شيء .

ولو أعتى أم ولده ثم أقر لها بدين وهي في العدة لزمهما جميعاً .

والفرق ان حكم الفراش باق(۱۱) ما دامت في العدة ، بدليل انه يلزمه نفقتها وسكناها ، ويبقى له حق (۱۲ التصرف والتسليط) في مالها(۱۲) ، فصار كما لو

| (٨) الزيادة اقتضاها سياق الكلام .      | (١) في ب « فالأجر » .                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| (٩) في ب بعدهـــا بياض ، وفي الهـــامش | (٢) الزيادة من ( ب )                     |
| كتب : « بياض في الأصل »                | (٣) ليست موجودة في ( ب ) .               |
| (١٠) في أ « المتعاوضين » .             | (٤) في ب « أنه » .                       |
| (١١)في أ « باقي » .                    | <ul><li>(٥) في ب « لا تكون » .</li></ul> |
| (١٢) في أ « السيط والتصرف » .          | (٦) في ب « باجرة أو اكتسب » .            |
| (۱۳) في ب « مال » .                    | ٧٧) الزيادة من ب                         |

لم يطلقها ، فصار بإقراره موجباً لنفسه حق التسليط (١) والتصرف ، فلحقته التهمة فلم يجز .

وليس كذلك ام الولد لأن تلك العدة ليست من احكام الفراش ، لأنها تجب(٢) بغير الفراش ، وهو الوطء بالشبهة ، ولهذا المعنى قلنا ليس لها أن تغسل مولاها اذا مات عنها بخلاف المنكوحة واذا لم يبق بينها حكم فراش صارت أجنبية منه فجاز اقراره لها(٧).

٢٥٦ ـ اذا باع احد المتفاوضين شيئاً ثم تفرقا ثم رد عليه بعيب بعد الفرقة
 لم يكن له أن يأخذ بالثمن الا البائع.

ولو استحق العبد بعد<sup>(۱)</sup> الفرقة وقد كان نقد<sup>(۱)</sup> الثمن قبلها كان له أن يأخذ بالثمن<sup>(۱)</sup> أيها شاء .

والفرق أن في باب الرد بالعيب انما يجب الثمن على الباثع بالرد والرد (۱ وقع بعد الفرقة ، فلا يجب على شريكه ، كما لو اشترى شيئاً بعد الفرقة .

وليس كذلك الاستحقاق ، لأنه بالاستحقاق نقض<sup>(۱)</sup> قبضه فيه من حين القبض<sup>(۱)</sup> ، عن القبض ، القبض ، القبض ، القبض ، القبض ، القبض كان قبل الفرقة ، فصار هذا ديناً (۱۲) لزمه قبل التفرقة (۱۲) ، فكان له ان يطالب الآخر به كما لو اشترى قبل التفرقة (۱۲) .

<sup>(</sup>١) في أ « السبط» . (A) في أ « دين » .

<sup>(</sup>٢) في أ «يجب». (٩) في ب «بعض».

<sup>(</sup>٣) ليست موجودة في (ب) . (١٠) في ب «حيث» .

<sup>(</sup>٤) ليست موجودة في (ب) . (١١) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .

<sup>(</sup>٥) في ب « يقدر » . (١٢) في أ « دين » .

<sup>(</sup>٦) في أ « الثمن » . (١٣) في ب « الفرقة » .

<sup>(</sup>٧<sub>)</sub> في أ « رد » . (١٤) في ب « الفرقة » .

۲۵۷ ـ اذا جنی (۱) المدبر جنایتین فقتل قتیلین وقد (۱) اخذ أحد (۱) الولیین (۱) نصف القیمة فلصاحبه ان یشارکه فیه .

ولو قتل العبد قتيلين فسواء قضى بالقيمة مجتمعاً أو متفرقاً فإنه لا يشارك أحدهما صاحبه .

والفرق أن جناية المدبر لا توجب (م) الحق في رقبته (١) ، بدليل أنه لا يتأتى الدفع فيه ، فلا يحتاج الى النقل (٧) من الرقبة الى القيمة ، فلم يراع (٨) المنقول ، وهو حق ولي القتيلين ، اذ لو راعينا المنقول (١) لراعيناه لاحتياجه (١٠) الى النقل ، وهذا لا يجوز ، فبقي الوجوب بسبب واحد ، وهو حق الولي في ذمة واحدة عن اصل مشترك ، فكان (١١) مشتركاً كما لو كان المقتول واحداً ، و(١١) له وليان .

واما العبد أو المكاتب فجنايته توجب الحق في رقبته ، بدليل انه لو عجز قبل ان يقضي خوطب بالدفع او الفداء ، وبالقضاء ينقل الحق من الرقبة الى القيمة ، واذا احتيج الى النقل(١٠٠٠ روعي(١٠٠٠ المنقول ، والمنقول مختلف فيه(١٠٠٠ ، لأنه لا حق لهذا في دم ذاك (١٠٠٠ ولا لذاك في دم هذا ، واذا اختلف المنقول لم يشارك احدها صاحبه ، كما نقول(١٠٠٠ في عبدين بين رجلين باع كل واحد عبده في صفقة أخرى أو في صفقة ثم قبض احدها (١٠٠٠ شيئاً لم يشارك احدها صاحبه في ثمن عبده ، كذلك هذا (١٠٠٠).

| _                                      |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| (١٠) في أ « الى احتياجه » .            |                                           |
| (۱۱) في ب « فصار » .                   | (١) في ب « واذا جنا » .                   |
| (۱۲) في ب « الواو » ليست موجودة  .     | (٢) في ب « فقد » .                        |
| (١٣) القتل .                           | (٣) ليست موجودة في ( ب ( .                |
| (١٤) في أ « روي عن » .                 | <ul><li>(٤) في أ « الوكيلين » .</li></ul> |
| <ul><li>(١٥) الزيادة من (ب).</li></ul> | (ه) في أ « لا يوجب » .                    |
| (١٦) في ب « ذلك ولا لذلك » .           | (٦) في أ « الرقبة » .                     |
| (١٧) في ب « يقول في عبد » .            | (٧) في ب « اثقل » .                       |
| (١٨) لَيست موجودة في ( ب ) .           | (A) في أ « فلم يراعي » .                  |
| (۱۹) الزيادة من ب                      | <ul><li>(٩) في أ « النقول » .</li></ul>   |

٤٥٨ ـ رجل امر رجلين ان يقضيا(١) عنه (اغرامة كذا درهم) فأدياه من مال مشترك بينهما ، ثم قبض احدهما شيئاً منه فللآخر أن يشاركه في المقبوض .

ولو أمر رجلين ان يشتريا له جارية بألف فاشترياها ، ونقد<sup>(7)</sup> الثمن من <sup>(4)</sup>مال فيه شريكان أو غير شريكين<sup>(6)</sup> ، ثم ان احدهما قبض من الأخسر<sup>(7)</sup> حصته (<sup>7)</sup> التي اداها وهي خمسائة (<sup>۸)</sup> درهم (<sup>1)</sup> فليس لشريكه ان يشاركه في شيء .

والفرق ان في المسألة (۱۰۰ الأولى وجوب الرجوع بالأداء لا بالملك ، بدليل انهها لو أرادا أن يرجعا قبل الأداء لم يكن لهما ذلك وبدليل انهها لو ملكا ذلك المال بالهبة فإنها (۱۰۰ لا يرجعان على الآمر واذا كان المؤدي مشتركاً كان المقبوض مشتركاً ، كما لو غصب من رجلين الف درهم مشتركاً (۱۰۰ بينهما فأخذ احدهما من الغاصب شيئاً فلشريكه (۱۲۰ أن يشاركه في المقبوض .

وليس كذلك الآمر بالشراء ، لأن (١٠٠) وجوب الرجوع (١٠٠) لكل (٢٠٠) واحد منها بما وقع (٢٠٠) له من العقد لا (١٠٠) بالأداء ، بدليل أن له ان يرجع (٢٠٠) عليه قبل الأداء ، وما وقع (٢٠٠) لكل واحد من العقد غير ما وقع (٢٠٠) للآخر ، بدليل أن حقوق عقد كل واحد منهما (٢٢٠) متعلقة (٢٢٠) به دون صاحبه ، ولا يطالب كل واحد منهما (٢٠٠) بأكثر من نصف المبيع ، ولا يسلم اليه بأكثر من نصف المبيع ، فلم

| · •                          |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| (۱۳) في أ ﴿ فلشبوكه ﴾ .      | (١) في ب (يقصياً ) .                     |
| (١٤) في ب ﴿ لا ﴾ .           | (٢) في ب ( غريمه كادا درهم ) .           |
| (١٥) ليست موجودة في ( ب ) .  | (٣) في ب (هذا ۽ .                        |
| (١٦) في ب ﴿ فكل ﴾ .          | (٤) في أ « مالهما فهما » .               |
| (١٧) في ب ﴿ يقع ) .          | (٥) في أ ﴿ شريكان ﴾ .                    |
| (۱۸) گلیست موجودة فی ( ب ) . | (٦) في أ ﴿ الْأَخْرِ ﴾ .                 |
| (19) في أ «يرتجع » . "       | (V) في ب « من حصته » .                   |
| (٢٠) في أو دفع ،             | <ul><li>(A) في أ « بخمسائة » .</li></ul> |
| (٢١) في أ « دفع » .          | (٩) الزيادة من ( ب ) .                   |
| (۲۲) كيست موجودة في (ب) .    | (١٠) في أ « مسألة » .                    |
| (٢٣) في أ « متعلق » .        | (١١) في أو فان هم ».                     |
| (٢٤) لُيست موجودة في ( ب ) . | (۱۲) في آ « مشترك ، .                    |
|                              |                                          |

يشتركا في المعنى الموجب للرجوع ، فلا يشتركان في المال الذي رجعا ، كما لو باع كل واحد منهما عيناً (١) من رجل ، ثم قبض (١) احدهما شيئاً (١) من الثمن لا يشركه صاحبه فيه (١) كذا (٥) هذا .

209 - رجلان غصبا عبداً من رجل وباعاه ، فهات (٢) في يد المشتري ، ثم ان المولى ضمن احد الغاصبين نصف القيمة ، فأخذ (٧) هو من المشتري نصف الثمن . ثم أن المولى ضمن الغاصب الثاني نصف القيمة الباقية ، فإن الغاصب الثاني لا يشارك الأول فيا قبض . وان لم يقبض الغاصب الذي ضمن أولاً نصف الثمن حتى ضمن المولى الغاصب الثاني نصف القيمة أيضاً (٨) ثم قبض الأول شيئاً من الثمن يشاركه صاحبه فيا قبض .

ولو كان العبد بكين رجلين فباع احدهما جميعه ، واجاز (۱) البيع في نصفه وقبض (۱۰) نصف الثمن فأجاز صاحبه البيع بعد ذلك ، فللذي اجاز أن يرجع على شريكه بنصف ما قبض ، وقبضه قبل الاجازة أو (۱۱) بعده سواء بخلاف المسألة الأولى .

والفرق أن ها هنا الاجازة تستند (۱۱ في) العقد ، وذو(۱۳) العقد أوجب قبض جميع الثمن للبائع ، بدليل أنه (۱۵) لو عقد برضا الشريك لكان (۱۵) حق قبض جميع الثمن له ، وبدليل انه هو العاقد وحقوق العقد (۱۲) متعلقة به ،

| (٩) في أ « وجاز » .      | (١) في ب « عبدا » .        |
|--------------------------|----------------------------|
| (۱۰) الزيادة من ب        | (٢) في ب ( اختص ) .        |
| (۱۱) في ب ( وبعده ) .    | (٣) في ب « بشيء » .        |
| (١٢) في أ « مستند الى ذا | (٤) الزيادة من ( ب ) .     |
| (۱۳) فَی أ « وذا » .     | (٥) في ب « كذلك » .        |
| (١٤) في أ « ان » .       | (٦) في ب « ومات في يدي » . |
| (١٥) في أ «كان له».      | (V) في أ « وأخذ » .        |
| (١٦) الزيادة من ب        | (٨) الزيادة من ( ب ) .     |

واذا كان العقد اوجب قبض جميع (١) الثمن له كان كل جزء من اجزاء (١) المقبوض مشتركاً بينهما .

وليس كذلك المسألة الأولى ، لأن العقد لم يوجب قبض جميع الثمر ، بدليل أن المولى لوضمن الغاصبين لم يكن لأحدها ان يقبض جميع الثمن ، لأن العاقد اثنان ، فلم يكن قبضه مستنداً الى "العقد ، فصار فيه مستنداً الى" وجوب الحق له "، فاذا قبض أولاً نصفه قبل أن يضمن المولى الغاصب الثاني ، فلم يجتمع حقها في محل واحد ، بدليل ان حق الثاني لم يثبت في ذمة المشتري الا بعد وقوع فراغ ذمته عن حق "الأول ، واذا لم يجتمعا في محل واحد فلا يشتركان في المقبوض . واذا لم يأخذ حتى ضمن المولى الغاصب (۱) الثاني فقد اجتمع الحقان في محل واحد ، لأنه بالتضمين انتقل الملك اليها بمعنى (۱) متقدم على البيع ، فصار كها لو باعا ملك انفسها ، والملك يحصل للمشتري بذلك (۱) العقد ، والعقد وقع مجتمعاً صفقة واحدة (افتأخرت الاجازة في الغصب ، فلا توجب تفريق الصفقة ، كرجلين باعا عبداً صفقة واحدة "ا على أنها بالخيار فأسقط احدهها الخيار في اليوم الأول ، والثاني في اليوم الثاني فإنه لا يجعل العقد بتفريق الاجازة صفقتين ، كذلك هذا ، فقد اجتمع الحقان في محل واحد بسبب واحد فاشتركا في المقبوض ، كها لو باعا ملك انفسهها .

• ٢٦ \_ اذا(١٠٠) قال لأخر : ما اشتريت من شيء اليوم أو(١١٠) غـداً بكذا

(٧) في ب «يعني ».

<sup>(</sup>١) في أ « جميع جميع « تكوار » .

 <sup>(</sup>۲) ليست موجودة في (ب) . (۸) في ب « بدليل » .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . (٩) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٥) أفي أ « الحق » . (١١) في ب « واذا » .

<sup>(</sup>٦) في أ « غاصب » .

درهماً أو من(١) الثياب أو(١) من الحنطة فبيني وبينك ، (افقال : نعم ، فهذا جائز .

ولوقال : ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك ٢) ولم يسم شيئاً ولا٣) ثمناً ولا وقتاً لم يجز .

ولو قال: ما اشترينا او ما اشتراه احدنا من تجارته (٤) فبيننا فهذا جائز .

والفرق انه لما ذكر الشراء دون البيع(٥) ولم يذكر ما دل على أنه قصد شركة ‹ العقود علم انها وكالة ، وفي التوكيل اذا لم يذكر احدهما في الأشياء الثلاثة لا تصح(٧) لأجل الجهالة الكثيرة وعدم التخصيص ، لأن الوكالة لا تقع(١) عامة ، ألا ترى أنه لو قال وكلتك لم يصح له (١) البيع والشراء في ماله ، فاذا (١٠) لم يخصّ لم يجز ، كما لوقال(١١١) : اشتر(١٢١) شيئاً .

وليس كذلك اذا ذكر هذه الأشياء ، لأن الجهالة تقل ، وقليل الجهالة معفو عنه في الوكالة .

وأما اذا قال : ما(۱۳) اشترى بيننا أو ما اشتراه(۱۵) احدنا فقد اقترن(۱۵) به

| كة ، اذ <sup>(۱۷)</sup> العـادة <sup>(۱۸</sup> لــم تجــر بأن <sup>)</sup> الــوكيل | مادل على أنها قصدا(١١١) عقد الشر                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| كة والشركة تقــع عامــة فلا تحتـــاج(٢٠) الى                                        | يوكل(١١٠) الموكل ، فعلم انهـــا شر              |
| (١١) ليست موجودة في (أ) .                                                           | (١) في أ ﴿ وَمِن ﴾ .                            |
| (١٢) في النسختين « آشتري » وهو خطأ .                                                | (٢) الزيادة من ب                                |
| (۱۳) الزيادة من ب                                                                   | <ul><li>(٣) في ب « لا » ليست موجودة .</li></ul> |
| (١٤) في أ « اشتريناه » .                                                            | (٤) في أ « تجارة » .                            |
| (١٥) في ب «ض اقرن».                                                                 | (٥) في ب « المبيع » .                           |
| (١٦) في ب « قصد » .                                                                 | (٩) في ب « المعقود عليه و » .                   |
| (۱۷) في أو اذا ۽ .                                                                  | (V) في أ « لا يصح ».                            |
| (١٨)     في أ « لم يجزيان » .                                                       | (A) في أ « لا يقع » .                           |
| (۱۹) الزيادة من ب                                                                   | <ul><li>(٩) الزيادة من ( ب ) .</li></ul>        |
| (٢٠)     في أ « فلا يحتاج » .                                                       | (١٠) في أ « واذا » .                            |
| <u> </u>                                                                            |                                                 |

التخصيص ، الا ترى انه (۱) لو قال شاركتك مفاوضة او عناناً صح (۲) ، فعدم ذكر (۳) الجنس (الا يبطلها).

المركني (١) فيه (افعل ، فلم يجزه شريكه) فلهذا المشترك (١) نصف النصف (١) .

ولو قال: بعني نصفه، فباعه، فلم يجزه (١٠٠ شريكه، فللمشتري النصف الذي كان للبائع.

والفرق انه طلب منه (۱۱) الاشتراك فلو قلنا انه يسلم جميع نصيبه اليه صار مفرداً له بملكه (۱۱) ، ولم يكن اشركه فيجب تنقيص شيء ، ليكون مشتركاً اياه .

وليس كذلك البيع ، لأن طلب البيع لا يقتضي بقاء حقه فيه (١٢) فلا ضرورة بنا الى أن يبقى له (١٢) حق (١٥) فيه ، فاذا لم يجز شريكه في حصته (١٦) نفذ في نصيب البائع (١٢) الذي يقدر (١٨) على تسليمه .

(١٠) في أ « فلم يجز » . (١) الزيادة من ( ب ) . (۱۱) الزيادة من (ب) . (۲) ليست موجودة في ( ب ) . (۱۲) في أ « يملكه » . (٣) الزيادة من ب (۱۳) الزيادة من ( <sup>ب</sup> ) . (٤) في أ « أبطلها » وهو خطأ . (۱٤) الزيادة من (ب) . (ه) في أ «قال » . (١٥) في أ «حقا». (٦) في أ « لاحدهما اشركيني » . (١٦) في أ «حصه». (٧) في أ « وتفعل يجز شركته » . (۱۷) الزيادة من ب (A) في ب « المشتري » . (١٨) في أ « الذي لم يقدر » . (٩) في ب « الثمن » .

# كتاب الهبة

٤٦٢ ـ اذا(١) وهب الأب لابنه الصغير شيئاً وأعلمه جاز، وان لم يقبضه غيره للصغير منه .

ولو وهب لابنه البالغ(٢) لم يجز ، وان كان في عياله ما لم يسلمه اليه.

والفرق ان للأب(٢) ولاية على ابنه الصغير ، فوقع قبضه له ، (١١لا ترى أن أجنبياً لو وهب للصغير شيئاً فالأب هو الذي يتولى القبض ، فاذا جاز قبضها من أجنبي جاز قبضها من نفسه ، وليس كذلك البالغ ، فإنه لا يلي عليه ، فلا ينفذ قبضه عليه " ، ألا ترى أن أجنبياً لو وهب له شيئاً لم يكن للأب قبضه ، فصارت هذه هبة عريت عن القبض ، فلم يجز (٥) ان نقول اذا لم يكن للأب (ولاية عليه صار يجر نفعاً من غير يد ولا) ولاية فلم يجز ، كالأجنبي اذا قبض .

وليس كذلك الصغير لأن له الولاية عليه فصار يجر (١) نفعاً اليه بمجرد اليد و (١) جر النفع بمجرد اليد جائز .

178 ـ ولو<sup>(۱)</sup> وهب لانسان هبة فقبضها الموهوب له<sup>(۱)</sup> في مجلس<sup>(۱۱)</sup> العقد بغير اذن الواهب صحت الهبة .

#### ولو قبضها(١٢) بعد المجلس بغير اذنه لم يجز .

| (٧) في ب « يجز » .       | (١) في ب « واذا » .                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| (۸) « الواو » زيادة من ب | (٢) في ب « البائع » .                           |
| (٩) في ب « اذا » .       | (٣) في أ « الأب » .                             |
| (١٠) الزيادة من ( ب ) .  | ر .<br>(٤) ما بين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . |
| ا(۱۱) في ب « المجلس » .  | (٥) في ب « تجز » .                              |
| (۱۲) في أ « قبضه » .     | ر ) پ                                           |

والفرق ان الهبة عقد تمليك ، والقبض شرط في تمامه ، ومطلق العقد يقتضي تسلطه على تتميمه (۱) ما دام في المجلس، ولا يقتضي تسلطه (۱) على تتميمه (۱) بعد التفريق (۱) كالقبول في البيع لما (۱) كان شرطاً في تتميم العقد ، فإن قبل في المجلس بغير رضاه تم (۱) ، وإلا بطل (۱) ، كذلك ها (۱) هنا ، ان قبض في المجلس تم ، وصار كأنه اذن له في القبض ، وإلا بطل .

٤٦٤ ـ رجل أعتق ما في بطن ('جاريته ، ثم باعها' لم يجز البيع في الأم .
 (''ولو وهبها تصح الهبة '').

والفرق بينهما ان مطلق العقد على الام يقتضي دخول الجنين (١٠٠ فيه ؛ لأنه جزء من اجزائها متصل بها ، فصار كبدها ورجلها ، فاذا أعتق (١٠٠ الولد ثم وهب الأم صار جامعاً بينهما. في عقد الهبة ، (١٠٠ ومن جمع بين حر وعبد ووهبهما تصح الهبة في العبد ، وبطل في الحر .

وفي البيع صار جامعاً بينهما في عقد البيع ١٠٠ ، ومن جمع بين حر وعبد وباعهما بطل البيع (١٠٠ في الجميع .

والمعنى فيه (٢٥) انه شرط في قبول العقد في العبد قبول العقد في الحر صار هذا شرطاً فاسداً ألحق بعقد الهبة ، فلا يبطلها ولا يمنع وقوع الملك كالعمرى ،

<sup>(</sup>۱) في ب « تتمية » . ثم باعها « ولا يوجد تعارض بين النسختين في

<sup>(</sup>٣) في ب « تتمية » . (١٠) ما بين القوسين ليس موجـودا في

<sup>(</sup>٤) في ب « التفرق » . (ب)

<sup>(</sup>٥) ليست موجودة في (ب) . (١١) في ب « الجنينة »

<sup>(</sup>٦) في ب « ثم » . (١٢) في ب « عتق » .

<sup>(</sup>V) في ب « يبطل » . (۱۳) ما بين القوسين ليس موجودا في

 <sup>(</sup>٩) في ب «جارتيه وهبها لرجل وسلمها
 (١٤) في ب « العقد » .
 إليه جازت الهبة ولو اعتق ما في بطن جريته

والأصل() فيه الخبر « لا تعمروا أموالكم() ولا تتلفوها()». والشرط الفاسد اذا ألحق بعقد البيع أبطله .

٤٦٥ ـ ولو دبر ما في بطن امته ، ثم وهب الأمة من رجل لم يجز .
 ولو اعتق (٤) ما في بطنها(٥) ثم وهب الأم جاز .

والفرق ان التدبير لا يوجب زوال ملك المولى ، بدليل أنه يحل "للمولى وطؤها" ، وبقاء ملكه فيها يوجب بقاء (٧ يده وبقاء يد الواهب في الهبة تمنع (٨) جواز الهبة كما لو وهب نصف دار مشاعاً (١) ، ثم سلم جميع الدار اليه فإنه لا يجوز .

وليس كذلك العتق ، لأن العتق يوجب زوال يد المولى عنه ، فلم يبـق حكم يد الواهب في الهبة ، فلا يمنع جواز الهبة .

ان يرجع على الموهوب له .  $273 = 16^{(1)}$  عوض اجنبي عن الهبة بأمر الموهوب له لم يكن للمعوض ان يرجع على الموهوب له .

### ولو(۱۱۱) قضى عنه ديناً بأمره يرجع به عليه .

(۱) نصب الراية ، للزيلعي جـ ٤ ص ١٩٧ كتاب الهبة ، باب الرجوع في الهبة ، الحديث الحامس ، روي أنه عليه السلام أجاز العمري ، وأبطل شرط المعمر ، قلت : . . . أخرجه مسلم - في « الهبات ، باب العمري » - عن أبي الزبير عن جابر قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسكوا عليكم أموالكم ، لا تعمرها ، فأنه من أعمر عمري ، فإنها للذي أعمرها حيا وميتا ، ولعقبه ، انتهى . وأخرجه أبو داود - في « البيوع » ، باب في العمري » - ، والنسائي ، في « العمري » - عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه

وسلم قال : « من أعمر عمرى فهي له ولعقبه ، يرثها من يرث من عقبه » . انتهى . وهناك تخريجات أخرى بألفاظ مختلفة .

(٢) في أ « لا يعمروا لبابكم » .

(٣) في ب « لا تبلغوها »

(٤) في ب بياض ، وكتب في الهامش « بياض في الأصل »

(٥) في ب « بطن أمته » .

(٦) في ب « له وطئها » .

(V) في ب « فائدة » .

(A) في ب « يمنع » .

(٩) في أ « مشاع »

(۱۰) فی ب « واذا » .

ُ (۱۱) في أ « فلو » .

والفرق انه امره بأن يتبرع عنه لأن العوض (۱) غير مستحق عليه ، بدليل انه لا يجبر (۲) عليه وهو تبرع ، بدليل انه لا يصح الا مقسوماً مقبوضاً ، ولأن الهبة تبرع فبدله (۳) أيضاً يكون تبرعاً (۱) ، فاذا امره بأن يتبرع عنه لم يرجع به عليه ، كما لو قال تصدق عنى .

وليس كذلك الدين لأنه مضمون عليه ، فقد قضى عنه مضموناً بإذنه فقام فيه مقامه ، ومن له الضهان اذا أدى يرجع به عليه ، كذلك من قام مقامه ، وها هنا قام مقامه (٥) من أخذ العوض ، ولم يكن له الرجوع على الموهوب له ، كذلك من (١) قام مقامه .

27۷ ـ واذا وهب لانسان هبة فعوضه عنها فاستحق نصف العوض لم يكن للواهب ان يرجع في شيء (٧) من الهبة .

ولو استحق نصف الهبة فللمعوض ان يرجع في نصف العوض (٨) .

والفرق أن المعوض انما رضى بزوال ملكه عن العوض بشرط أن تسلم له الهبة ، اذ لولا ذلك لما عوض ، (افاذا لم تسلم له رجع في العوض كما قلنا في المبيع (١٠٠) اذا استحق بعضه رجع فيا(١٠٠) بإزائه من الثمن .

وليس كذلك اذا استحق نصف (۱۲) العوض ، لأن الواهب رضي بزوال ملكه عنها من غير أن يسلم له العوض ، لأنه حين وهب لم (۱۲) يملك العوض ، وانما ملك بعده ، ولهذا لم يكن له الرجوع لاتصالها(۱۲) بعوض ، وقد بقي ما

|                           | _                          |
|---------------------------|----------------------------|
| في ب « الهبة » .          | (۱) في ب « المعوض » .      |
| في ب « واذا لم يسلم »     | (٢) في ب « لا يجر » .      |
| (١٠) في ب « البيع » .     | (٣) في ب « فيه له » .      |
| (١١) م في ب « فيه » .     | <b>(٤) في أ</b> « تبرع » . |
| (۱۲) الزيادة من ب         | (٥) في ب « مقام » .        |
| (١٣) في أ (له ) .         | (٦) في ب « لمن » .         |
| (١٤) في ب « لا يصالها » . | (V) في ب «عين».            |

يصلح أن يكون عوضاً اذ(١) لو(١) لم يعوضه في الابتداء الا هذا القدر لم يكن له الرجوع ، فصار كما لو بقي الجميع ، فإنه لا يرجع فيها ، كذلك هذا ، الا انه لو رد النصف(١) الباقي فحينئذ بقيت هبة(١) بلا عوض فله الرجوع فيها .

ده الله وهب لانسان جارية فأراد الرجوع فيها فقال: وهبتها (٥٠ لي وهي صغيرة فكبرت (١ وازدادت خيراً ، وكذبه الواهب ، فالقول قول الواهب ) .

وان كانت ارضاً فقال وهبتها لي وهي صحراء فأنا غرست فيها وبنيت<sup>(٧)</sup> وكذبه الواهب<sup>(٨)</sup> فالقول قول الموهوب له .

والفرق ان العين واحدة في الجارية ، بدليل ان (۱) افراد الثمن بالهبة لا يصح (۱۰) فهو لم يدع (۱۱) هبة شيئين (۱۲) ، وانما ادعى هبة واحدة ، وادعى حق الرجوع (۱۱) فيه ، وظاهر العقد اوجب له حق الرجوع ، فاذا اراد ابطاله (۱۱) لم يصدق .

وليس كذلك الأرض لأنها عينان و يجوز افراد كل واحدة بالهبة فصار هو يدعى الهبة في الشيئين وهو يقر (١٥٠) بأحدهما ، ولا ظاهر يكذبه في افراده لأنه يمكن احداث البناء والشجر في تلك المدة ، فكان القول قوله ، كما لو قال وهبت مني هذين (١٠٠) العبدين وهو يقول لا بل وهبتك احدهما فالقول قوله ، كذلك هذا .

## ٢٦٩ ـ اذا ولدت الموهوبة له لم يكن للواهب حق الرجوع في الولد .

| <ul> <li>( ب ) ليست موجودة في ( ب ) .</li> </ul> | (١) في أواذا ، .                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (٩ <sub>)</sub>                                  | (٢) الزيادة من ب                         |
| (۱۰) في ب « لا تصح » .                           | (٣) في أ «نصف».                          |
| (١١) في أ « لم يدعي ».                           | (٤) في أ «هذه».                          |
| (۱۲) في أ « متبين » .                            | ُو ) في ب « هبتها » .                    |
| (١٣)        في أ « الدفع » .                     | (٦) ما بين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . |
| (١٤) في أ « ابطله » .                            | في ب بياض ، وكتب في الهامش بياض في       |
| (١٥)                                             | الأصل                                    |
| ُ                                                | (٧) في ب ﴿ وثبتت ﴾ .                     |
|                                                  |                                          |

والجارية المأسورة اذا اشتراها مسلم منهم فولدت فلصاحبه ان يرجع فيه .

والفرق بينهما ان الرجوع في الهبة فسخ للعقد(١) ، والولـد لم يقـِع عليه العقد وفسخ العقد عما لم يقع عليه العقد لا يجوز .

وليس كذلك المأسورة لأنه لا يأخذه على وجه ''فسخ العقد' ، وانما يأخذه على وجه البناء ، بدليل ما بينا في السير'" ، وحق صاحبه كان ثابتاً في الأم فسرى (٥) الى الولد ، كالمبيعة اذا ولدت قبل القبض .

وان شئت قلت لما انفصل الولد فقد اتصلت بزيادة ، واتصال الموهـوب بالزيادة يوجب انقطاع حق الرجوع ، كما لو سمنت (١) ، واتصال (١) المأسورة (١) بزيادة لا يمنع (١) الرجوع ، كما لو سمنت (١٠) .

او نقول (۱۱۰ : حق الرجوع في الهبة ضعيف ، بدليل انه يقدر ان يبطله بأن يبيعها من غيره ، وبدليل انها لو اتصلت بزيادة يسقط (۱۲۰ حقه في الرجوع ، وحق المولى في المأسورة (۱۲۰ قوي ، بدليل انه لو باع من غيره فله ان يأخذ من المشتري الثاني (۱۲۰ والثالث ، ولا يبطل بابطالها بزيادة والحق الضعيف جاز الا يسري الى الولد والحق القوي يسري .

\* \* \*

| (A) في أ « المأسور » .       | (١) في ب « العقد » .       |
|------------------------------|----------------------------|
| (٩) في ب ﴿ لَا تَمْنَعُ ﴾ .  | (٢) في أ « الفسخ للعقد » . |
| (۱۰) في ب « سميت » .         | (٣) في ب « السبي » .       |
| (۱۱) في ب « يقول » .         | (٤) في أ « ثايبا » .       |
| (١٢) في أ « سقط » .          | (٥) في أ ﴿ سرى ﴾ .         |
| (١٣) في أ « المأسور » .      | (٦) في ب « سميت » .        |
| (١٤) في الثاني والزيادة من ب | (٧) الزيادة من ب           |
|                              |                            |

# كتاب البيوع

• ٤٧٠ ـ وإذا شارك رب 'المسلم والمسلم اليه' السلم 'بعد قبض رأس المال' ثم اختلف في رأس المال فالقول قول المطلوب له' مع يمينه ، ولا يتحالفان .

ولو تقايلا البيع ثم اختلفا في الثمن فإنهم يتحالفان ، واذا $^{(4)}$  تحالفا عاد البيع الأول $^{(6)}$  .

والفرق بينهما لو(٢) أنا أوجبنا التحالف لفسخنا الاقالة ، ولو فسخنا الاقالة لأعدنا السلم ابتداء بدين في ذمة المسلم اليه ، واعادة (٢) السلم بدين ابتداء في ذمة المسلم اليه لا يجوز (١) ، كما لو قال أسلمت اليك العشرة التي لي عليك في كر حنطة فإنه لا يجوز ، كذلك هذا .

وأما<sup>(۱)</sup> في <sup>(۱)</sup> البيع لو أوجبنا التحالف لأعدنا البيع بدين في الذمة ، وهذا جائز ، كما لو قال اشتريت هذا منك <sup>(۱)</sup> بالعشرة التي لي <sup>(۱)</sup> عليك فإن هذا العقد جائز ، كذلك هذا .

ولأن المسلم فيه في الذمة ، فأذا تتاركا ؟ (١٠٠٠ سقط دفظ) ، وما في الذمة اذا

| (۸)  في ب « لا تجوز » .          | (١) ما بين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| (٩)   في أ « وأما وأما « تكرار . | (٢) ما بين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . |
| (۱۰) الزيادة من ب                | (٣) الزيادة من ب                         |
| (١١) الزيادة من ( ب ) .          | (٤) في ب « فاذا » .                      |
| (١٢) ليست موجودة في ( ب ) .      | (٥) في ب « للاول » .                     |
| (۱۳) في ب « تقاربا » .           | (٦) في ب « أنا لو » .                    |
| (۱٤) ٢ الزيادة من ب              | (٧) الزيادة من ب                         |

سقط لا يعود ، كما لوقال وهبت منك الدين الذي لي عليك ، ثم اراد ان يرجع فيه لم يكن له ذلك ، فلم يبق معقود عليه ، فلا يتحالفان كالمبيع اذا هلك ، ثم اختلفا .

وليس كذلك المبيع ، لأن العقد وقع على العين فاذا تحالفا سقط حقه على ('' العين ، والحق اذا سقط عن العين جاز أن يعود ('' كها لو وهب لإنسان عيناً ، ثم رجع في الهبة جاز ، كذلك هذا ، فقد بقي المعقود عليه بحاله فجاز أن يجب التحالف ، كها لو اختلفا في نفس البيع ('') .

٤٧١ ـ اذا(٤) قال رب السلم للمسلم اليه : كِلُّ ما لي عليك من الطعام في غرائري (هذه ففعل) وليس رب السلم بحاضر لم يكن ذلك قبضاً .

ولو اشترى طعاماً يعينه مكايلة ، ودفع اليه غرائر(١٠) وقال كله في غرائر(١٧) ففعل وهو غائب صار(٨) قابضاً .

والفرق أنه لم يملك عيناً بالعقد ، لأن المسلم (۱) فيه في الذمة ، وللمسلم (۱) اليه أن يعين ملكه في أي حنطه شاء ، وانما يملك الحنطة بتعيين (۱) المسلم اليه ، فاذا أمره أن يكيل في غرائره (۱) فقد أمره بأن يتصرف في ملكه ويعزل بعض ملكه عن (۱) بعض ، وينفرد بتملكه (۱) ، وبعزل بعض ملكه عن بعض لا يصير قابضاً ، ولا يجوز أن يتفرد (۱) بتملكه ، دليله لو عزل (۱) من غير أن يأمره رب السلم به .

| (٩)     في ب « السلم » . | (١) في ب «من » .             |
|--------------------------|------------------------------|
| (١٠)  في ب « والمسلم » . | (٢) في أ «يفرد » .           |
| (۱۱) في ب « رب السلم »   | (٣) في ب « ضالبيوع انتهى » . |
| (۱۲)  في ب « غرارته » .  | (٤) في ب « واذا » .          |
| (۱۳) في ب «ويعزل».       | (ه) في أ « واذا » .          |
| (۱٤) في ب « بتمليكه » .  | (٦) في ب « غدائر » .         |
| (١٥) في ب «ينفرد » .     | (٧)   في « غدائري » .        |
| (١٦) في ب « عزله » .     | (٨)      في ب « جاز » .      |

وليس كذلك المبيع ، لأنه ملك عين الطعام على المشتري بالعقد ، بدليل أن البائع لو أراد أن يسلم اليه حنطة من مكان آخر لم يجز ، فلا يملك بنفسه ، فاذا أمره بأن يكيله (١) في غرائره فقد أمره (١) بأن يوصل ملكه بملكه فجاز أن يصير قابضاً ، دليله لو اشترى منه فصاً وقال ركبه في خاتمي ففعل صار قابضاً ، كذلك هذا .

ولهذا المعنى قلنا: أنه (٣) لو اشترى حنطة فطحنها البائع بأمر المشتري صار قابضاً ، ولو أسلم في حنطة فطحنها المسلم اليه بإذن (١٠)رب السلم لم يصر قابضاً .

فإن قيل لو دفع (٥دراهم نقرة) الى صائغ (١) وقال: زد من عندك درهما أخر ، (٧واصنع لي خاتماً) ففعل (٨) صار قابضاً ، ومع ذلك الصائغ قد تصرف (١) في ملك نفسه وانفرد بتمليكه (١٠٠) اياه .

قلنا: انه اذا قال: «زد من عندك درهماً فقد أمره أن ينفرد بتملكه (۱۱) وأمره أن (۱۱ ينفرد بالتمليك ۱۱) فلا يصح ، كما لو قال بع عبدك مني فباعه منه وجارية لم يجز ، كذلك هذا ، فاذا بطل (۱۲) مرة صار كأن (۱۱ لسم يأمره ، واختلط ۱۱) ملكه بملكه ، ولو كان كذلك لزمه ضهانه وصار الدراهم ملكاً له كذلك (۱۵) هذا ، وفي (۱۲ مسألتنا بطل ۱۱) امره بالكيل وعزله وكلامه (۱۷) ، فصار كأن غيره (۱۷ كال حنطته في غرائره (۱۱) فلا يصير قابضاً ، كذلك هذا .

| (۱۱) في ب « بتمليكه الدراهم » .         | (۱) في ب « بكيل » .                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (١٢)                                    |                                                    |
| (١٣) في أ « أبطل » .                    | (٢) في أ «أمر »                                    |
|                                         | (٣) الزيادة من ( ب ) .                             |
| (۱٤) في ب « ضلم يأمر ولم يحلف           | (٤) في ب « بامر » .                                |
| وختلف » .<br>السلمة                     | (٥). الدراهم بعده .                                |
| (١٥) الزيادة من ب<br>: ألم أ ما الم     | (٦)  في ب « صانع » .                               |
| (١٦) في ب «مسألته أبطل».                | <ul><li>(٧) في ب « وصيغ لي منه خاتما » .</li></ul> |
| (۱۷) : الزيادة من ب                     | (A) في أ « فقد » .                                 |
| (ُ١٨)      في ب «كان حنطة في غرارته » . | (٩) في ب « يصرف » .                                |
|                                         | رون في أ « ملكه فانفرد علكه » .                    |

٤٧٢ ـ اذا وكل رجل رجلاً (اأن يأخذ) له درهماً (ا) في كُرِّ (ا) طعام سَلَمَا لم يجز (ا) .

ولو انه وكله ليأخذ له دراهم ويبيع كرطعام(٥) للموكل في بيته جاز .

والفرق بينهما ان الوكيل هو العاقد ، وحقوق العقد متعلقة به ، وعقده على حنطة في ذمة غيره لا يجوز ، فقد أمره بأن يبيع كر حنطة من (١) ذمة نفسه و يجعل بدله له (١) ، فصار كما لو أمره (١) أن (١) يبيع عيناً (١٠) من أعيان مال الوكيل ، ويجعل بدله له ، ولو كان كذلك (١١) لم يجز كذا (١١) هذا .

وليس كذلك البيع (١٣) لأنه لم يأمره أن يبيع كراً (١٤) من ذمته ، وانما (١٠) أمره بأن يبيع عيناً من أعيان ماله فلم يشترط (١٦) بدل ملكه له فجاز ، وصار كها لو باعه الموكل ولو باع بنفسه ، صح كذا (١٧) هذا .

٤٧٣ ـ اذا (١٠٠٠ اشترى مسلوختين ١٠٠٠ فاذا إحداهما (١٠٠٠ ذبيحة مجـوسي أو متروك التسمية عمداً فالبيع فاسد فيهما جميعاً .

ولو اشترى عبدين فاذا احدهما مدبر فالبيع جائز في العبد .

والفرق ان ما ترك عليه التسمية عامداً غير داخل تحت العقد ، لأنه ورد

| (۱۱) في ب « هكذا » .     | (١) في ب « ليأخذ » .       |
|--------------------------|----------------------------|
| (۱۲) في ب « كذلك »       | (٢) في أ « درهم » .        |
| (۱۳) في ب « البائع » .   | (٣) في ب « كل ّ » .        |
| (۱٤) في ب « دينا » .     | (٤) في ب « لم يجزه » .     |
| (۱۵) في ب « فأنما » .    | (٥) في ب « حنطه »          |
| (١٦) في ب « فلم يشرط » . | (٦) في أ « في » .          |
| (۱۷) في ب « كذلك » .     | (٧) ليست موجودة في ( ب ) . |
| الهداية جـ ٤ ص ٤٧        | (٨) في أ « أمر » .         |
| في ب « مسلوخين » .       | (٩) الزيادة من ( ب ) .     |
| في ب أحدهماض » .         | (١٠) في أ « عين » .        |

النص بتحريمه ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ آسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ (١) ﴾ ، ولهذا قلنا انه لو قضى قاض (١) بجوازه لا يجوز ولا يفيد بخلاف الشافعي (١) ، لأنه خالف النص ، فقد جمع في العقد بين ما (١) يدخل تحت العقد ، وبين ما (١) لا يدخل (١عت العقد) ، فصار كها لوجع بين حر وعبد ، ولو كان كذلك يبطل (١) البيع ، كذلك هذا .

وليس كذلك المدبر لأنه مما يدخل تحت العقد ، بدليل ان حاكهاً لو حكم بجوازه جاز ، لأنه لم يرد نص بفساده ، وما(١) روي عن رسول الله صلى الله عليه(١) وسلم باع مدبراً معارض «بنهيه عن بيع المدبر ، فدل انه يدخل تحت العقد فدخلا جميعاً في العقد ، وانما يخرج المدبر بعد ذلك عن العقد بالفسخ ، وفسخ العقد في احدهما لا يوجب فسخه في الآخر، فجاز في العبد ، وبطل في المدبر .

٤٧٤ ـ اذا (^ ) قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيز بكذا درهما ( ) ، ولم يسم كيل الجميع جاز البيع في قفيز واحد في قول أبي حنيفة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ١٢١

<sup>(</sup>۲) في أ « قاضي » .

<sup>(</sup>٣) الامام أبوعبد الله محمد بن أدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبيد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبدمناف ، الشافعي ـ نسبة الى جده شافع ، لانه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أحد الأثمة الأربعة وصاحب المذهب المنسوب اليه .

ولد في غزة (عسقلان ، اليمن) في اليوم الـذي مات فيه الأمام أبـوحنيفـة سنة ١٥٠ ه ( سنة ٧٦٧م )

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٥) في ب « لا بطل » ·

<sup>(</sup>٦) في ب « ولما » .

<sup>(</sup>۷) البخاري جـ ١٠ ص ٧٩ ، باب بيع المدبر ، عن جابر رضي الله عنه قال : باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر . وفي الموطأ رواية محمد بن الحسن ، باب بيع المدبر ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع ابن المسبب يقول : من اعتق وليدة عن دبر منه ، فان له أن يطأها وأن يتزوجها ، وليس له أن يبيعها ولا يهبها ، وولدها بمنزلتها » .

<sup>(</sup>٨) اللباب جـ ١ صظ ١٨٦

<sup>(</sup>٩) في أ « درهم » .

ولو قال بعت منك هذا القطيع من الغنم كل شاة بكذا درهماً (١) ولم يسم عدد الجميع ، ولم يعلم فالبيع فاسد في الجميع .

والفرق بينهما أن كل وأحد<sup>(۱)</sup> منهما أسم يتناول <sup>(۱</sup>الواحدة ، وما<sup>)</sup> زاد عليه و<sup>(1)</sup>لا يختص بقدر<sup>(0)</sup> و<sup>(1)</sup>الواحد في نفسه مجهول لأن الشاة <sup>(۱</sup>مسع الشاة) تختلف<sup>(۱)</sup> ، فصار كما لو قال بعتك شاة من هذه الاغنام ، ولو قال هكذا لم يجز للجهالة ، كذلك <sup>(۱</sup>ها هنا<sup>)</sup>.

وليس كذلك الحنطة ، لأن كل قفيز اسم (١٠٠) يتناول الواحد ، وما(١٠٠) زاد عليه ، والواحد معلوم لأن القفيز مع القفيز من صبرة واحدة لا(١٢٠) يختلف ، وما زاد على الواحد مجهول ، فلا يصح العقد فيه وجاز في الواحد ، وصار كأنه قال بعت منك قفيزاً من هذه الصبرة (١٢٠) بكذا ، ولو قال هكذا جاز ، كذلك هذا .

٤٧٥ ـ ذكر في الأصل(١٤) انه لو باع عبداً بشرط أن يعتقه فالبيع فاسد .

ولو أوصى (١٠٠ بأن يباع) عبده نسمة(١٦١) فالبيع(١٧) جائز(١٨١) .

(القلت للقاضي الامام!) رضي الله عنه: «أليس البيع نسمة بيع بشرط

| (١) في أ الأصل « درهما » ثم صححت      |
|---------------------------------------|
| « درهم » من الناسخ وهي غُير موجودة في |
| (ب)                                   |
| (٢) ليست موجودة في ( ب ) .            |
| (٣) في ب « الواحد فها » .             |
| (٤) الزيادة من ( ب ) .                |
| (ه) في أ « بعدد » .                   |
| (٦) في ب « الواو » ليس موجودة .       |
| (٧) الزيادة من ب                      |
| (٨) في ب « تخالف » .                  |
| (٩) في ب « هذا » .                    |
| (١٠) الزيادة من (ب) .                 |
| (١١) في ب « فيا » .                   |
|                                       |

العتق ، ومع ذلك يجوز ، فها الفرق بينهها ؟ .

فقال: اذا أوصى بأن(١) يباع نسمة فإنه يباع ممن يعتق ، ولم(١) يشترط في عقد البيع أن يعتقه ، ولكنه يجبر على أن يعتقه بعد ذلك لثبوت حق الاعتاق للعبد بالوصية .

قال ولو قلنا(") انه لو شرط العتق(") جاز في التسمية ، فالفرق(") بينهما (") ظاهر ، لأن الوصية ببيع العبد ("نسمة جائزة") ، وفيها منفعة للعبد ، ولو قلنا انه لا يجوز بيعه بشرط العتق لجوزنا بيعه من غير اشتراط العتق ، فيكون للمشتري الا يعتقه فيؤدي الى ابطال الوصية ، وسقوط حق العبد وهذا لا يجوز ، ولهذا قلنا انه (۱۰) لو أوصى بأن (۱) يشتري نسمة ويعتق (۱۰) عنه فللوصي أن يشتري (۱۱) مطلقاً ، ولا يشترط العتق في البيع ، ولو اشترط بطل ، لأنه ليس للوصي (۱۱) ألا يعتقه (۱۰ ولانه يؤدي) الى ابطال نوع وصية وقربة (۱۱) ، ولاسقاط (۱۱) حق العبد اذ (۱۱) لم يثبت للعبد (۱۱) حق العتق ، واما في مسألتنا اذا لم تكن وصية فليس في اشتراط العتق ابطال نوع قربة (۱۱) ، فلو قلنا انه لا يجوز لم يؤد الى ابطال حق احد فجاز أن يبطل (۱۰) .

٤٧٦ ـ اذا باع جارية حاملا واستثنى ما في بطنها فالبيع فاسد(١١) والشرط

| (١) في اران ، .                             | (۱۲) في أ « للموصى » .                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ( <sup>۲)</sup>                             | (١٣)                                          |
| (۳)         في ب « وان » .                  | (١٤) مَا بِينَ القوسين ليس مُوجودا في ( ب ) . |
| (٤) 🗓 ب « المعتق » .                        | ( <b>١٥</b> ) في ب « واسقاط» .                |
| (°)        في ب « والفرق » .                | (١٦) في ب « اذا » .                           |
| (٦) اَلزيادة من ؛( ب ) .                    | (١٧) في ب ( العبد ) .                         |
| <ul><li>(٧) في ب « بنسمة جائز » .</li></ul> | (ُ١٨)                                         |
| (٨) الزّيادة من ( ب ) .                     | ( <b>١٩)</b> في ب « أخر» .                    |
| (٩) في أ «ضأن».                             | (۲۰)                                          |
| (١٠) في ب « فعتق » .                        |                                               |
| (۱۱) في ب « يشتر » .                        | (۲۱) الزيادة من (ب).                          |

فاسد ، وكذلك لو كاتب(١) جارية واستثنى ما في بطنها .

ولو وهب جارية واستثنى ما في بطنها فالهبة جائزة ، والاستثناء باطل ، وكذلك الرهن والنكاح والخلع والصلح من دم العمد والعتق (٢) على مال فالعقد جائز ، والاستثناء باطل فيدخل (٢) الولد في العقد ، ويكون لمن (١) له الام(٥).

ولو أوصى بجارية لانسان واستثنى ما في بطنها فالوصية جائزة ، والاستثناء جائز ، والولد لا يدخل في الوصية .

ولو اعتق جارية واستثنى ما في بطنها عتقت الجارية ويكون الولد حراً .

والفرق بينهما وبين هذه المسائل ان مطلق العقد (۱) على الأم يقتضي دخول الجنين فيه في حكم عقد الأم ، وافراد الجنين بعقد البيع لا يجوز ، فاستثناؤه منه (۱۷ يجوز ، فصار شرطاً فاسداً ألحق بعقد البيع (۱۰ والكتابة فأبطلهما ۱۰ ، والأصل فيه ما (۱۱ روي أن (۱۰) رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱۱ نهى عن بيع وشرط .

وأما في الهبة فمطلق العقد يقتضي دخول الجنين فيه لما(۱۲) بينا ، فاذا استثنى صار شرطاً فاسداً الحق بعقد الهبة فلا يبطلها(۱۲) ، والأصل فيه ما روي عن (۱۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱۵ «لا تعمروا اموالكم فتتلفوها فمن أعمر له شيء فهو له ولعقبه من بعده (۱۵) فنهي (۱۲) عن العمرى ثم حكم بوقوع الملك

| (١١) في أ « وسلم أن نهي » .                        | (۱) في أ «كانت » .                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (۱۲) في ۳ (کما » .<br>(۱۲) في ب «کما » .           | (٢) في أ « والعفو » .                              |
| (۱۳) في ب « يبطلهما » .<br>(۱۳) في ب « يبطلهما » . | (٣)  في ب « ويدخل » .                              |
| (۱۱) ي ب " يبسلها » .<br>(۱۶) سبق تخريجه في ص ۷۹۳  | (٤) في ب « لما » .                                 |
| (١٥) في أ « لا تعمروا أموالكم فتتلفوها « الى       | (٥) في ب « الأمة ».                                |
| آخره ، وفي ب « ولا تعمروا أموالكم                  | (٦) ليست موجودة في (ب) .                           |
| فتتلفوها فمن اعمر بشيء فهو له ولحسيه               | (٧) في أ « فيه » .                                 |
| من بعده » .<br>من بعده » .                         | <ul><li>(٨) في أ « والمكاتبة فأبطلها » .</li></ul> |
| سی بعده » .<br>(۱۹) فی أ « ونهی » .                | (٩) سبق تخريجه في ص                                |
| ۲۰۰۷) ي ۱ <i>۳ د چي</i>                            | (١٠) في أ « ضعن » .                                |

به ، وكذلك النكاح والخلع والصلح عن (۱) دم العمد والعتق على مال لا يبطلها (۱) الشروط (۱) الفاسدة فصحت هذه العقود ، وكذلك (۱) العتق والوصية لا يبطلها (۱) الفاسدة ، ۱ فثبت الفرق بين صحة (۱) هذه العقود وفسادها (۱) ، وانما قلنا أن في الهبة لا يصح الاستثناء ، والولد للموهوب له لما (۱) بينا أن العقد على الام جائز ويستحيل (۱) ن تكون (۱۰) ويستحيل (۱) ن تكون (۱۰) الجنين جزء منها كيدها ورجلها لأخر ، اذ (۱۱) الجنين جزء منها كيدها ورجلها .

فإن قيل: «اليس اذا أوصى بجارية واستثنى ما في بطنها، أو أوصى بما في بطن جاريته لانسان فإن الجارية تلد ولداً مملوكاً للغير(١٣)، ومع ذلك يجوز، فلم لا يجوزها هنا؟.

قلنا التركة باقية (١٠٠) على حكم ملك الميت ، (١٠وان كانت) فيها وصية ، بدليل انه لو ظهر دين مستغرق يقضى منها (١٠٠) ديونه وتبطل (١٠٠) الوصية ، وبدليل أنه لو ظهرت وصية أخرى شارك الثاني الأول ، فصارت الجارية باقية على حكم ملكه ، ويجوز أن (١٠٠) يملك ولداً يولد على حكم ملكه ، ويجوز أن (١٠٠) ملكه ، الدليل عليه المكاتبة اذا ملكه ، فيبيع الأم (١٠٠) كما يولد على حقيقة (١٠٠) ملكه ، الدليل عليه المكاتبة اذا

<sup>(</sup>١) في ب « من » . في ب « والذ » .

<sup>(</sup>٢) في ب « يبطله » . (١٢) في أ « والجنين » .

<sup>(</sup>٣) في أ « الشرط» . (١٣) في أ « لغير» .

<sup>(</sup>٤) في ب« فكذلك » . (١٤) في أ « باقي » .

<sup>(</sup>٥) في ب « تبطلها » . (١٥) في أ « فان كان » .

<sup>(</sup>٦) في ب « فيثبت من » . (١٦) في أ « منه » .

<sup>(</sup>٧) في أو فأسدها». (١٧) في أو يبطل».

<sup>(</sup>A) في أ« لانا». (١٨) في أ« إنما».

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . (١٩) ليست موجودة في (ب) .

ولدت دخل الولد في حكم ملك(١) المولى ، كما كانت الأم على حكم ملكه .

فإن قيل لو خالع امرأته (٢) على ما في بطن جارية (١) فإنه يجوز ، والام للمرأة و(١٣) تلد ولداً مملوكاً للزوج فهلاً كان في مسألتنا كذلك .

قلنا لأنها( ) لا تلد ولداً مملوكاً للزوج ، وانما تلد ولداً ( ) مملوكاً للمرأة ، ثم استحقه الزوج بعد الولادة بالانفصال(٧) ، الدليل عليه انها لو ولدته(٨) أ فإنه يرجع عليها بالمهر المسمى ، ولو كان الولد في البطن للزوج ثم مات بعد صحة التسمية لوجب أن يرجع بالقيمة على المرأة ، كما لو ولـدت ثم استحـق الولـد يرجع(١) عليها بقيمة الولد لما استحقه بعد الانفصال ثم استحق عليه ، فلما وجب المهر المسمى دل على(١٠٠) انه لم يملك الولد(١١١) حال الاتصال ، وانما يملكه بعد(١٢١) الانفصال.

فإن قيل لو اعتق الزوج الجنين نفذ عتقه فيه ولو لم يملكه لما نفذ(١٣) .

قلنا انا(١٤) لا نحكم(١٥) بوقوع العتق حالة(١٦) الاتصال ، ولكنا نقـول يكون موقوفاً ، فاذا ولدت وتحقق ملكه فيه نفذنا عتقه ، وان لم يكن الملك حاصلاً من قبل ، كالوارث(١٧) اذا اعتق عبداً من التركة وفي التركة دين ثم ادى الدين (١٨أو أبرأ) الميت منه نفذ(١١١) عتقه ، كذلك هذا .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ب

<sup>(</sup>١٢) في أردحال د. (٢) في أ « إمرأة » .

<sup>(</sup>٣) في ب « جارتيه » .

في ب « الواو » ليست موجودة . (٤)

<sup>(</sup>a) في أو أنه».

<sup>(</sup>٦) ليست موجودة في (ب) .

<sup>(</sup>٧) في ب « والانفصال » .

<sup>(</sup>٨) في أ « ولدت » .

<sup>(</sup>٩) في ب (رجع).

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من (ب) .

<sup>(</sup>١١) في أ « الواحد » .

<sup>(</sup>۱۳) في ب « بعد » .

<sup>(14)</sup> الزيادة من (ب) .

<sup>(10)</sup> في أ « لا يحكم » .

<sup>(</sup>١٩) في ب « حال » . (١٧) في أ « الوارث » .

<sup>(</sup>١٨) في أ ﴿ أَوَ ابْنَ ﴾ ﴿ وَفِي بِ ﴿ وَأَبْرَأَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۹) في ب (بعد) .

واما اذا اعتق جارية واستثنى ما في بطنها فالاستثناء جائز ، لأنه يجوز إفراد الولد بالعتق فجاز استبقاؤه(١) ، الا أنه يستحيل ان تلد الحرة رقيقاً فعتق الولد بعتق الام لا ببطلان(١) الاستثناء .

۷۷ ـ اذا اشتری شاة (۲) علی أنها حامل فالبیع فاسد . ولو (۱) اشتری جاریة (۱) علی أنها حامل فالبیع جائز .

والفرق أن الحمل زيادة في الشاة ، بدليل انها تشترى اذا كانت حاملاً بأكثر ما تشترى اذا كانت حاملاً بأكثر ما تشترى اذا كانت حائلاً (۱) ، وتشترى الشاة ، لكي (المحمل ويستفاد منها) الولد والغالب من الولادة السلامة ، فاذا اشترط في العقد صار مقصوداً بالعقد (۱) عليه فصار بائعاً الولد ، في البطن ، وبيع الولد في البطن لا يجوز ، فصار شرطاً فاسداً ألحق بالعقد فبطل العقد .

وليس كذلك الجارية لأن الحمل نقصان فيها بدليل أنها تشترى حاملاً بأقل ما تشترى حائلاً ، ولأن التلف من ولادتها يكثر ، ولا تشترى أيضاً الجارية ليملك نسلها وولدها غالباً ، فلم يكن ولدها مقصوداً بالعقد لارتباطه (۱۱) ، الأنه زيادة (۱۱) وانما يكون الحمل عيباً بها ، فاذا اشترط الحمل صار شرطاً (۱۱) للتبري (۱۲) من العيب ، والبيع والشراء (۱۳ بشرط براءته ۱۲) من العيب جائز ، كها لو باعها على أنها عمياء أو عرجاء أو عوراء جاز العقد كذلك هذا (۱۱) .

| (٨) الزيادة من ب                                        | (١) في ب « استثناؤه » .                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (۸) ، الزيادة من ب<br>(۹) الزيادة من ب                  | (٢) في ب «يبطل » .                        |
| ر ١٠) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .                | (٣) في ب « جارية » .                      |
| (١١) في أ « مشترطا » .                                  | (٤) في ب « واذا » .                       |
| الزيادة من ب                                            | (°) في ب « شاة » .                        |
| (۱۳) في ب « اشتراط البراءة » .<br>(۱۳) في ب « انتصر » . | <ul><li>(٦) في ب « غير حامل » .</li></ul> |
| (۱۱) في ب « انتهر » .                                   | (V) في أ « محمل و يستفيد منه » .          |

٤٧٨ ـ اذا اشترى شيئاً لم يره ، وقال اجزت البيع لم تصح (١) اجازته ، وله ان يرده اذا رآه .

ولو أنه قال(٢) رددت البيع ، قبل أن يراه(٢) رده(١) ، ولو رآه بعد ذلك لم يكن له ان يجيزه .

والفرق ان الاجازة تدل على الرضا بالمعقود عليه ، 'والرضا بالمعقود لا يمتنع ''بدون رؤية 'فلا يمنع ثبوت' الخيار مع عدم الرؤية ، الاترى أن نفس العقد يدل على الرضا به (۱) ، لأن الانسان لا يعقد ليفسخ ، ثم نفس البيع لا يمنع ثبوت الخيار عند الرؤية ، فكذلك الاجازة .

وليس كذلك الفسخ ، لأن فسخ العقد يدل على عدم الرضا ، وعدم الرضا عند العقد يمنع لزوم حكمه ، كما لو اكره على البيع فوجده ( ، بعده عند ثبوت الخيار جاز أن يمنع لزومه ، كفوت ( ، المبيع قبل التسليم .

## فـصــل

٤٧٩ ـ واذا اشترى دابة أو قميصاً على انه بالخيار فركبها في حاجته لينظر اليها و(١) الى سيرها ، أو لبس القميص لينظر الى قدره عليه فهو على خياره .

ولو اشتراها فوجد بها عيباً فركبها أو لبس القميص كان هذا رضا(١٠٠) بالعيب .

<sup>(1)</sup>  $\dot{b}$  أ  $_{8}$  ليست موجودة  $\dot{b}$  ( $_{7}$ ) ليست موجودة  $\dot{b}$  ( $_{1}$ ) .

<sup>(</sup>۲) م ليست موجودة في ب « فوجوده » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ب (٩) في أ « أو الى » .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . (١٠) في ب « رضي » .

والفرق ان شرط الخيار للاختبار (١) ، وهذه الاشياء مما يقع بها(١) الاختبار (١) فلم يكن مختاراً ، (اواما في العيب فليس له ان يختبر) .

وجه آخر انه ( اخير ليختبر فلم يكن ركوبه ولبسه (١) للاختبار اختياراً .

واما في العيب فلم يجعل له ان يختبر فصار باختباره مختاراً ٧٠ .

٤٨٠ ـ واذا وجد بالجارية المشتراة عيباً فاستخدمها لم يكن رضاً
 بالعيب .

ولو وجد بالدابة المشتراة عيباً فركبها في حاجته كان ذلك رضا منه (^) .

والفرق ان الركوب جناية ، فقد حلها فعله وتصرف فيها بمعنى هو جناية ، فصار كما لوكانت جارية فوطئها (أو جنى عليها) .

وليس كذلك الاستخدام ، لأن نفس الاستخدام ليس بجناية ١٠٠ لأنه قول١٠٠ ، وهو لم يتصرف في العبد بما هو جناية ، وانما فعل العبد فعلاً ١٠٠ في غيره فلم يصر ١٢٠ نختاراً أو راضياً بالعيب ، كما لو وجد منه من غير استخدامه .

٤٨١ ـ واذا(١٢٠) اشترى عبداً فبلغ في يد المشتري وأبق عنده ، أو بال في فراش ثم علم انه كان آبقاً في حال الصغر أو بال في الفراش لم يكن له أن يرده على بائعــه بذلك العيب ولــو بال أو أبــق في يد المشتــري لم يكن له ان يرده بذلك

(a) الزيادة من ب

(١٠) في ب « لأن قوله » .

<sup>(</sup>١) في ب « للاختيار » .

<sup>(</sup>٢) في أ «به ».

<sup>(</sup>٣) في ب « الخيار » .

<sup>(</sup>٤) ، ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . (١١) الزيادة من ب

<sup>(</sup>ع) في أ « يتخبر » . (٥) في أ « يتخبر » .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٧) في ب « اختباره اختيارا » .

<sup>(</sup>٨) ليست موجودة في (ب) .

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من (ب) .

<sup>(</sup>۱۳) في ب « الواو ليست موجودة .

العيب^، ، ولو بال أو أبق في يد المشتري في حال الصغر ثم علم انه قد كان أبق أو بال في الفراش قبله في حال الصغر أيضاً كان له أن يرده به(١) .

ولو جُنَّ في يد المشتري(٢) بعد البلوغ أو قبله ثم علم(٣) انه قد كان جُنَّ (عند البائع) قبل ذلك كان له أن يرده .

والفرق بينهما وبين هذه المسائل ان(٥) الا باق والبول من فعل الصبي وفعله يختلف بالصغر والكبر، لأن فعل الكبير(١) يصدر عن قصد صحيح، وفعل الصغير يصدر عن غير قصد، لأنه ليس للصغير قصد (٧) صحيح في فعله ، بدليل انه لو قتل عمداً لا يجب به القصاص ، ولو قتل الكبير عمداً يجب ( ، ) فدل على(١) ان حكم فعله يختلف بالصغر والكبر ، فصار الموجود بعد الكبر غير الموجود قبله ، فلو جوزنا له ان يرده لرده بعيب اكبر(١٠) مما استوجبه بالعقد ، وهــذا لا يجوز ، واما اذا بال عنده في حال الصغر فالموجود عنده من الجنس الذي وجد(١١١) عند البائع ، لأن كل واحد منهما صدر عن(١٢) غير قصد(١٢) صحيح ، فلا يرده بعيب زائد اكثر مما استوجبه بالعقد ، فكأن له أن يرده .

وأما الجنون فليس من فعله ، وانما هو من فعل الله تعالى ، وفعله لا يختلف بالصغر والكبر، فصار الثاني من جنس الأول فكان(١١١) هذا بعينه كما(١١٥) كان

(۱۱) في ب « يوجد » .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ب (١) الزيادة من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) في ب « اكثر » . (٢) ، في ب ( البائع ) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب

<sup>(</sup>١٣) في أ « من » . (٤) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . (۱۳) في ب «عقد».

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ب

<sup>(12)</sup> في أ «فصار». (٦) في ب « الكبر » (١٠) ليست موجودة في ب .

<sup>(</sup>٧) في ب « عقد »

<sup>(</sup>A) في ب « وجب »

عند البائع ، و $V^{(1)}$  يرده بعيب زائد اكثر مما استوجبه بالعقد ، فله أن يرده به  $V^{(2)}$  متى حدث عنده كسائر العيوب ، ولهذا قلنا ان المشتري لو ادعى عيب الجنون استحلفه بالله تعالى لقد باعه وقبضه المشتري وما جن قط قبل ذلك ، ولو ادعى عنده  $V^{(2)}$  الا باق والبول استحلفه بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما أبق و $V^{(2)}$  بال  $V^{(2)}$  الفراش منذ بلغ مبلغ الرجال .

٤٨٢ ـ اذا اشترى اخوين صغيرين فوجد بأحدهما عيباً بعد القبض فله ان يرده وحده .

ولو أراد أن يبيع احدهما ويمسك الآخر لم يكن له ذلك .

والفرق أن التفريق وقع بحق ، لأنا لو قلنا انه لا يرده لفوتنا عليه حقه ويبقى العيب (٢) في ملكه من غير ان يسلم له بدله (٢) ، ولا يجوز الاضرار بالمشتري لنفي (٨) الاضرار (١عن البيع) ، فصار التفريق بحق ، فكان له أن يفعله كما لو جنى (١٠) احدهما جناية فله أن يدفعه .

وليس كذلك البيع لأنا لو منعناه من بيعه وحده لم يؤد الى الاضرار به ، اذ (١١٠) يقدر على جمعهما في البيع ، فاذا امكن صونهما عن ضرر (١٢٠) من غير اضرار به وجب أن يفعل .

٤٨٣ ـ اذا اشترى جارية ثم وطئها قبل أن يستبرئها لم يجز . ولو زوجها فوطئها الزوج قبل أن يستبرئها جاز .

### والفرق انا حكمنا بصحة النكاح ، والحكم بصحة النكاح حكم بفراغ

| (V) الزيادة من ب                    | (١) في ب « فلا »                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <ul><li>(٨) في أ «فبقى» .</li></ul> | (٢) ليست موجودة في ب .                               |
| (٩) في أ « في المبيع » .            | (٣) في ب «عيب».                                      |
| (۱۰) فی ب « جنبا » .                | (٤) في ب « وما » .                                   |
| <br>(۱۱) فی ب « او » .              | <ul><li>(٥) ما بين القوسين ليس موجودا في ب</li></ul> |
| (۱۲) في ب «الضرر».                  | (٦) في ب « المعيب » .                                |

الرحم لأن كون رحمها مشغولاً بماء الغير منع (١) صحة العقد ، واذا(١) حكم بفراغ رحمها حل له وطؤها(١) .

وليس كذلك المشتري(٤) لأنا حكمنا بصحة الشراء ، و(٥) الحكم بصحة الشراء لا يكون حكماً بفراغ رحمها ، لأن الحبل(١) لا ينافي الشراء ، فما لم (٧يعلم فراغ٧) رحمها لا يحل له وطؤها(٨).

٤٨٤ ـ واذا اشترى عبداً على انه بالخيار ثلاثة أيام فحم العبد عند المشتري فرده بمحضر من البائع ثم زالت الحمى في الثلاث (١٠ ولم (١٠ يحدث رداً حتى مضت الثلاثة ١٠٠ فله ان يرده ، ولو لم تزل عنه (١١ الحمى حتى مضت الثلاثة (١١ ) ، ثم زالت الحمى لم يكن له رده أبداً (١٠٠ ) .

ولو أشهد (۱۱) على الرد وهو صحيح (۱۱)شم حم فلم يرد حتى مضت الثلاث ۱۰ فله أن يرده .

والفرق انه اذا رده وهو محموم وقع الرد موقوفاً ، لأن كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ ، ولو حدثت (۱۱) الحمى عند البائع في ابتداء العقد ثبت للمشتري الخيار (۱۷) ، فاذا حدث (۱۸) عند (۱۱) المشتري ثبت للبائع الخيار أيضاً في القبول ، فدل على ان الرد وقع موقوفاً ، والشيء

<sup>(</sup>١) في أ «مع ».

<sup>(</sup>٢) في أ « فَأَذَا » .

<sup>(</sup>٣) في ب « وطئها » .

<sup>(</sup>٤) في أ « الشراء » .

<sup>(</sup>٥) في أ « او » .

<sup>(</sup>٦) في ب «الحمل».

<sup>(</sup>V) في ب « تعلم براءة » .

<sup>(</sup>A) في ب « وطئها » .

<sup>(</sup>٩) في ب « الثالث » .

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من ب

<sup>(</sup>١١) الزيادة من ب.

<sup>(</sup>۱۲) الريادة ش ب . (۱۲) في أ « الثلاث » .

<sup>(</sup>۱۳) الزيادة من ب.

<sup>(1</sup>٤) في ب « اشتهر » .

<sup>(</sup>١٥) ما بين القوسين ليس موجودا في ب .

<sup>(</sup>١٦)في أ « احدث » .

<sup>(</sup>۱۷) في ب « للخيار ».

<sup>(</sup>١٨) في أ « احدث » .

<sup>(19)</sup> الزيادة من ب

الموقوف انما ينفذ (۱) في حالة (۱) يجوز (۱۳) ابتداء ذلك الشيء في تلك الحالة ، الا ترى أنه لو باع ملك غيره والمعقود عليه بحاله فاجازه مالكه جاز ، لأن ابتداء العقد منه (۱۰) في تلك الحالة جائز ، ولو فات المعقود عليه ثم اجاز لم يجز ، لأن ابتداء العقد بعد فواته لم يجز فلم ينفذ (۱۰) العقد الموقوف ، كذلك ها هنا (۱۰) ، فاذا زالت (۱۲) الحمى في الثلاثة (۱۰) فابتداء الرد في هذه الحالة جائز ، فجاز أن ينفذ (۱۰) العقد الموقوف ، وابتداء الرد بعد مضي الثلاثة (۱۰) (۱۱ يجوز ، فجاز) ان لا ينفذ العقد الموقوف (۱۲) فبطل .

وأما اذا شهد على الرد وهو صحيح ، ثم حم قبل التسليم فالرد وقع تاماً ، الا انه لما حم ثبت له الخيار فاذا(١٠) زال المانع سقط خياره .

٤٨٥ - اذا قطع الباثع يد العبد المبيع قبل التسليم فاختار (١٤) المشتري أخذ العبد سقط عنه نصف الثمن ، وليس له ان يضمنه نصف القيمة (١٥٠) .

ولو (۱۱۱۰ أجنبياً) قطع يد العبد فاختار المشتري اخذه فله ان يضمنه نصف قيمة العبد .

والفرق أن تسليم (١٧) نصف القيمة من الذمة ، لأنـــا(١٨) لو أوجبنـــاه على البائع لأوجبناه لحق (١١) العقد ، اذ لولا العقد والا (٢٠) لما لزمه ذلك ، ولا يجوز

| (۱۱)     في ب « لا يجوز حتى فجاز » .                   | (۱) في ب « يبعد »<br>(۲) في ب « حال يجوز » .<br>(۳) الزيادة من ب |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (۱۲) الزيادة من ب .                                    | (۲ <sub>)</sub> في ب « حال يجوز »                                |
| (۱۳) في ب « فلما » .                                   | (٣) الزيادة من ب                                                 |
| (١٤) في أ « فاجاز » .                                  | (ع) في ب «معه».                                                  |
| (١٥) في ب « الثمن » .                                  | ( <mark>ه)</mark>                                                |
| (١٦) في أ « اجنبي » .                                  | (٦) في ب «هذا ».                                                 |
| (۱۷) في ب « التسليم » .                                | (٧) في ب « زال »                                                 |
| (۱۸) لیست موجودة فی ب .                                | (٨)  في أ « الثلاث » .                                           |
| (۱۹) في أ « بحق » .                                    | (٩) في أ «ينعقد »                                                |
| <ul><li>(۲۰) ما بین القوسین لیس موجودا فی ب.</li></ul> | (١٠) في أ « الثلاث » .                                           |

تسليم القيمة من الذمة لحق (١) العقد ، كما لو باع بقيمة عبد من الذمة ابتداء (الم يجز).

وليس كذلك الأجنبي ، لأنه لا يلزمه (٣) القيمة من الذمة لحق (١) العقد لو أوجبنا عليه القيمة وانما يلزمه (١) بالجناية ، اذ لولا (شراؤه لكان) جانياً على ملك البائع فيجب على الأجنبي الضهان أيضاً ، وايجاب الضهان في الذمة بالجناية جائز (١٧) ، ولا يأمن (١١) حيث يجب (١) الضهان على البائع يسقطه (١٠٠٠) ، لأن البائع لما قطع فوًت التسليم في (١١) ذلك فانحل العقد فوجب اعادته الى ملكه ، وفي اعادته الى ملكه مع وجوب الضهان عليه ، لأنه يصير جانياً على ملكه ، وجنايته على ملكه (١٠) لا توجب (١٠) الضهان ، وفي منع وجوب الضهان عليه ابطال العقد ، لأن المبيع يفوت لا الى خلف ، فإذن (١٠) من حيث يلزم (١٠) الضهان يسقطه (١٠) فلا يلزمه ، وفي (١١) الأجنبي (١٠) لو أوجبنا الضهان عليه لا نسقطه (١٠) ، لأنا لو (٢٠) قلنا لن جنايته توجب (١٠) انحلال العقد عنه (١٢) لأوجبنا الضهان عليه ، لأنه يصير جانياً على ملك البائع ، وجناية الأجنبي على ملك البائع توجب (١٠) الضهان ، وفي العقد عليه الضهان استبقاء (١٠) العقد ، لأن المبيع يضوت الى خلف ، فبقي العقد ايجاب الضهان استبقاء (١٠) العقد ، لأن المبيع يضوت الى خلف ، فبقي العقد ببقائه ، فمن حيث نوجب (١٠) الضهان عليه (١١) لا نسقطه (١٠) ، فجاز أن

| <u>-</u>                             |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (۱٤) في ب « فاذا »                   | (۱) في ب « بحق »                                 |
| (١٥) في أ « تلزمه » .                | (٢)  في ب « لا يجوز » .                          |
| (١٦) في أنسقطه».                     | (٣) في ب « لا يلزم » .                           |
| (۱۷)    في ب « الواو » ليست موجودة . | (٤) في ب « بحق »                                 |
| (۱۸)    في ب « لا وجبنا » .          | (٥) فيب ب « لا يلزم » .                          |
| (١٩) في ب « لا يسقطه » .             | (٦) في أ « شراءه كان » .                         |
| (۲۰) ليست موجودة في ب .              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
| (٢١) في أ « لا يوجب » .              | (۸) في أ « تأمن » .                              |
| (٣٣) في أ «عليه ».                   | (۲۰) ي ۱ <i>۱ ۵ تا تا</i> ۵ د (۲۰)               |
| (۲۲) في ب «لو اوجبنا » .             | (٠٠) ي / ﴿ وَرَجِبَ ۚ .<br>(١٠) في أ ﴿ نسقطه ﴾ . |
| (٢٤) في أ « لا يوجب » .              | ر ۱۰) ي ۱۰ ست .<br>(۱۱) الزيادة من ب .           |
| (۲۰)        في ب « استيفاء » .       |                                                  |
| (۲۹) في ب « يوجب » .                 | (۱۲) في ب « ملك نفسه » .<br>دسور د نا ا          |
| « bāī V » ė.«×v                      | (١٣) في أ « لا يوجب » .                          |

قطع البائع يده ، ثم قطع المشتري رجله من خلاف ، فهات من (۱) الثمن حتى قطع البائع يده ، ثم قطع المشتري رجله من خلاف ، فهات من (نا) ذلك في يد البائع ، فعلى المشتري ثلاثة اثهان الثمن ، ولا يجعل المشتري بالجناية قابضاً لباقي الشخص .

ولو اشترى عبداً فقطع (٥) المشتري يده صار قابضاً للعبد ، حتى انه لو مات في يد البائع قبل ان يمنعه لزمه جميع الثمن .

والفرق أن البائع بقطع اليد فوت نصفه ، وشراؤه (۱) جنايته لم ينقطع ، لأنه لم يوجد قبض (۷) حقيقي مضمن (۱) بعد القطع ، حتى يقطع حكم شرائه جناية الباثع بوجود قبضه الحكمي ، واذا لم (ايقطع حكم شرائه جنايته ۱) بقي حكم يده ، فلم (۱۰) يتمكن (۱۱) المشتري من قبضه بجنايته (۱۲لبقاء شرائه) جناية الباثع (۱۲) فلم يصر قابضاً الا انه بالقطع صار قابضاً (۱۱) نصف الثمن ، وهو الربع ولم (۱۵) يوجد ما يقطع حكم شرائه (۱۱) فلم يقطع أيضاً شراؤه جنايته ، وبقي ربع (۱۷ سراية الجنايتين فصارت (۱۷ بجناية المشتري وسرايتها (۱۸) ثلاثة أثمان ، وفات بجناية المائع خسة أثمان .

## وليس كذلك(١١) اذا قطع المشتري يده فهات في يد البائع ، لأنه صار قابضاً

| (١٠) ليست موجودة في ب .             |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ( <b>۱۱</b> ) في ب « يتمكن » .      | (۱) في ب « يوجبه » .                                  |
| (۱۲) في ب « ليقاس انه » .           | (٢) في ب «واذا » .                                    |
| (۱۳) الزيادة من ب .                 | (٣) في أ « ولم ينقذ » .                               |
| (۱٤) في ب « مستوفيا » .             | (٤) في ب « في » .                                     |
| (١٠) في ب « فلم » .                 | (٥) في ب « قطع » .                                    |
| (١٦) في أ « شرايته » .              | (٦) في أ « وشراءه » .                                 |
| (۱۷) في أ « سربت الجنايتان فصار » . | (٧) في ب « قطع » .                                    |
| (۱۸) في ب « شرائتها » .             | (A) في أ «يضمن ».                                     |
| <b>(۱۹)</b> الزيادة من ب .          | <ul><li>(٩) في أ « لم ينقطع شراؤه جناية » .</li></ul> |

بقطع اليد وليس ها هنا مانع (١) يمنع قبضه ، فصح القبض ، فاذا مات لزمه تمام الثمن .

2۸۷ - ولو اشترى عبداً فلم ينقد (۱) الثمن حتى قطع البائع يده ، ثم قطع المشتري رجله من خلاف لم (۱) يجعل قابضاً (ابالجناية لباقي) الشخص ، ولا ينقطع سراية (۱۰) البائع ، ويسقط عن المشتري خسة أثمان الثمن ، (۱۰ ويلزمه ثلاثة اثمان الثمن ۱۰).

ولو قطع البائع يده ثم قبضه المشتري بإذن البائع (٧) أو بغير ١٩١٤ن البائع ١٠ فيات في يد (١) المشتري من جناية البائع بطل عن المشتري نصف الثمن ولا ضهان على البائع فيا هلك .

والفرق أن قبض المشتري بالقطع حكمي ، وللبائع أيضاً يد حكمية (١٠) ، لأن قبضه ايضاً (١٠) بالشراء ، ولم (١٠) يوجد قبض مضمن حقيقي حتى (١٠) ينقطع الشراء (١٠) ، ولكل واحد قبض حكمي فاستويا (١٠) فلم يدفع (١٠) احدهما الآخر فسرت (١٠) الجنايتان .

وليس كذلك اذا قبضه المشتري لأن هذا قبض مضمون ، وجد بعد جناية البائع من طريق الحقيقة ، فقطع حكم سراية (١١) جناية (١١) البائع ، كما لوقطع يد عبد انسان ، فجاء غاصب وغصبه فهات في يد الغاصب من القطع فإنه يكون مضموناً على الغاصب ، وينقطع (١٠سراية الجاني) كذلك هذا .

| في أ « حكمي » .                         | (1.)   | (۱) في ب « بايع » .                       |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| في ب « بالشراية فلم » .                 | (11)   | <ul><li>(٢) في أ « فلم ينفذ » .</li></ul> |
| في ب « تنقطع الشراية » .                | (11)   | (٣) ليست موجودة في ب .                    |
| في ب « فاذا آستويا » .                  | (17)   | (٤) في أ « بالخيار في » .                 |
| في ب « فلم يرفع » .                     | (14)   | <ul><li>(٥) شرا ( بياض في ب )</li></ul>   |
| في ب « فشر'يت » .                       | (10)   | (٦) ما بين القوسين ليس موجودا في ب        |
| ً في ب « شراية » .                      | (11)   | (٧)  في أ « وبغير » .                     |
|                                         | (14)   | (۸) في ب « اذنه » .                       |
| في ب « بشراية جناية المولى <sub>)</sub> | (14)   | (٩) في أ «يدي »».                         |
|                                         | ( 1/1) |                                           |

٤٨٨ ـ اذا اشترى عبداً (اولم ينقد) الثمن فقبضه بغير أمر البائع فقطع البائع يده في يد المشتري ، فهات من غير قطع اليد لم يسقط إلا نصف الثمن عن المشتري ، ولا يجعل البائع(٢) قابضاً بالجناية .

ولو قطع المشتري يده في يد البائع ، ولم يمنعه البائع حتى مات لزمه جميع الثمن .

والفرق ان المشتري استحق قبض العين وتعين حقه فيه ، بدليل انه ليس للبائع العدول الى غيره ، فاذا قطع يده فقد تناول بعض المعقود عليه (٢) ، وتمكن (١) من قبض الباقي ، والتمكن من قبض ما يستحق قبضه يكون قبضاً ، كالتخلية في المبيع والاجارة والنكاح الصحيح ، واذا صار قابضاً لزمه جميع الثمن .

وليس كذلك البائع ، لأنه لم (٥) يستحق قبض العين ، ولم يتعين حقه فيه ، بدليل أن (١) للمشتري العدول عنه الى غيره ، فإذا (٧) قطع يده صار متمكناً (^من قبض عين مستحق ، فلا يكون قابضاً كالتخلية في النكاح الفاسد فلم يتلف على ٨) حكم ملكه .

٤٨٩ ـ واذا اشترى جارية بألف ، فولدت عند البائع ابنة ، وولـدت الابنة ابنة ، وأنقصتها(١) الولادة فللمشتري الخيار ، ان شاء اخذهـن بجملـة الثمن ، وإن(١٠٠) شاء تركهن .

### ولو اشترى شاة فولدت ثم ولدت(١١) الولد ونقصتها(١٢) الولادة او لحقها

| (٨) الزيادة من ب                        | (١) في أ « فلم ينفذ » . |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| (٩) في أ « ونقصها » .                   | (٢) في ب « العبد » .    |
| ( ، ، )في أ « فان » .                   | (٣) اُلزيادة من ب       |
| (١١١) في ب « ثم ولدت ثم ولدت » تكرار .  | (٤) في ب « ويمكن » .    |
| (١٢) في أ « نقصها ونقصها » تكرار في اول | (٥) الزيادة من ب        |
| الصفحة .                                | (٦) الزيادة من ب        |
|                                         | (٧) في ب « واذا » .     |

عيب(١) آخر فلا خيار للمشتري .

والفرق ان الولادة توجب نقصاناً في الأم ، وهو انما رضي بأحدذ (٢) الام ناقصة بسلامة الولد سلياً ، فاذا لم يسلمه (٣) له سلياً لم يوجد شرط الرضا بالنقصان(،) الحاصل في الأم ، فثبت له الخيار ، كما لو ادعى داراً فصالحه على ثوب فاستحق ، رجع في دعواه ، كذلك هذا .

وليس كذلك الشاة لأن الولادة تعد (٥) نقصاناً في الشاة فلم ينقص (١) المبيع ، فلو رد لنقصان(^) في الولد وفوت الولد لا يوجب خياراً ، فالنقصان به ١٠٠٠ أولى ألارً ١٠٠ يوجب خياراً ، والمعنى فيه انه ليس بإزاء الولد بدل فلا يستدرك بالرد

• ٤٩ ـ اذا فقأ البائع عين المبيعة قبل التسليم ، ثم ولدت سقط نصف الثمن وأخذ الولد والأم بما بقي ، ولحق(١١) الولد باقي العقد .

ولو فقأ المرتهن عين الجارية (١٢) المرهونة ثم ولدت ولداً لم يسقط شيء من الدين ، وغرم"" نصف قيمة الرهن ، ولحق الولد اصل العقد .

والفرق ان جناية المرتهن على الرهن توجب (١٠٠٠ القيمة ، بدليل أنه لو أتلف جميع الرهن غرم جميع القيمة ، فكذلك اذا تلف بعضه ، والقيمة التحف العين وتقوم "مقامه ، فبقي العقد في الفائت ببقاء خلفه ، واذا بقي العقد في الجميع لحق الولد جميع العقد

| (٩) في أ « لان لا » .                         | (١) في أ « عيبا » .                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (۱۰) في أ « وحق » .                           | (٢) في ب « اخذ » .                             |
| (١١) في أ « جارية » .                         | (٣) في ب «لم يسلم ».<br>(ك) في أب الترانية     |
| (۱۲) في ب « ويخرج » .<br>« د                  | (٤) في أ « لنقصان » .<br>(٥) في أ « لا يعد » . |
| (۱۳) في أ « ويخرج » .<br>(۱۲) نا              | (٢)                                            |
| (١٤) في أ «يوجب» .<br>(١٠) في أ « مختلف للعين | (Y) في ب «ضالنقصان » .                         |

<sup>(</sup>A) فى ب « له».

(10) في أ « مختلف للعين ويقوم » .

وليس كذلك في (١) البيع لأن جناية البائع على المبيع قبل التسليم توجب (١) فسخ العقد عها جنى (١) عليه بمقدار (١) ما جنى انفسخ العقد عها وبقي الباقي ، فاذا ولدت لحق (١) الولد باقى العقد .

الثمن وخير المشترى .

ولو أن الجارية(٧) المرهونة أعورت سقط نصف الدين.

والفرق أن المرهونة مضمونة بضهان قبض ، والعين صفة ، والأوصاف تضمن بالقبض ، لأنها تفرد (^ ) بالقبض ، فتفرد بضهان القبض ، واذا كان هذا الوصف مضموناً ففوته يسقط ما بإزائه من الدين .

وليس كذلك المبيعة ، لأنها مضمونة بالعقد والأوصاف لا تضمن بالعقد ، لأنها لا(١) تفرد بالعقد فلا تفرد بضهان العقد ، فلم يسقط بإزائه شيء من الثمن .

۲۹۲ ـ الجارية المرهونة (۱۰۰۰) اذا اعورت ثم ولدت لحق اصل الولـد (۱۱۰۰۰) العقد .

والجارية المبيعة اذا فقأ الباثع عينها (١٢ثم ولدت) (١٣لحق الولد) باقسي(١٢) العقد .

#### والفرق أن اعورار (١٠٠ المرهونة جزء من ١٠٠ الرهـن ، وفوات جزء (١٦٠ من

| , , ,                     | • • • •                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بست موجودة في (ب )        | يا (1)                                                                                                              | الزيادة من ب                                                                                                                                                                                           | (1)                                                                                                                                                                                                               |
| ى ب « الموهوبة » .        | (۱)<br>دری فر                                                                                                       | في أ « يوجب » .                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| زيادة من ب                | (11)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        | • •                                                                                                                                                                                                               |
| ، أ « وولدت » .           | (۱۰)<br>(۱۲) في                                                                                                     | <del>-</del>                                                                                                                                                                                           | • •                                                                                                                                                                                                               |
| زيادة من ب                | (14)                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                      | ` '                                                                                                                                                                                                               |
| في أ « نافي » .           | (14)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| ي أ « المرهونة وفوت جزء » | ف (۱۰)<br>ف                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|                           |                                                                                                                     | في ب « تعود » .                                                                                                                                                                                        | <b>(</b> A)                                                                                                                                                                                                       |
|                           | ، ب « الموهوبة » .<br>زيادة من ب .<br>، أ « وولدت » .<br>زيادة من ب<br>في أ « نافي » .<br>، أ « المرهونة وفوت جزء » | (٩) ليست موجودة في (ب) (١٠) في ب « الموهوبة » . (١١) الزيادة من ب . (١٢) في أ « وولدت » . (١٣) الزيادة من ب (١٤) في أ « نافي » . (١٤) في أ « المرهونة وفوت جزء » (١٤) ما بين القوسين ليس موجودا في ب . | في أ « يوجب » .  في ب « جنا » .  في ب « جنا » .  في ب « فمقدار » .  في ب « فمقدار » .  في أ « لحق لحق » تكرار .  في أ « لحق لحق » تكرار .  في أ « بعدها بياض » .  في أ « بعدها بياض .  في أ « المرهونة وفوت جزء » |

الرهن يوجب دخوله في الاستيفاء ، واذا دخل في الاستيفاء تم العقد فيه ، لأن عقد الرهن يعقد للاستيفاء(١) ، فبقي العقد في الجميع ، فلحق الولد(٢) الجميع .

وليس كذلك اذا فقاً عين المبيعة لأن الجناية عليه توجب فسخ العقد عنه كما بينا ، فلم يبق العقد فيه ، فلا يلحق (٣) الولد الا مقدار ما بقي العقد فيه .

٤٩٣ ـ اذا انفذ المشتري الثمن وقبض المبيع ، ثم ان البائع وجد الثمن زيوفاً (١٠) او بهرجة (١٠) لم يكن له ان يسترد المبيع ويحبسه .

ولو فك الرهن وأدى الدين وقبض الرهن ، ثم وجد الدراهم زيوفاً أو بهرجة (١) كان له ان يسترد الرهن .

والفرق ان الزيوف من جنس الدراهم ، بدليل أنه لو تجوز (۱) به جاز ، وبدليل انه لا يجوز بيعه بالجياد (۱) متفاضلاً ، فدخل في القضاء ، فقد سلم الثمن للبائع الى أن يرده فيسلم المبيع للمشتري في ذلك الوقت ، واذا سلم له في وقت سلم في عموم (۱) الأوقات ، والدليل عليه البائع اذا اعار المبيع المشتري ثم أراد أن يرتجعه لم يكن له ذلك ، كذا (۱۰) هذا .

وليس كذلك الرهن لأن سلامة الرهن له ساعة لا توجب (۱۱) سقوط حقه من الحبس (۱۲) ، وله ان يرتجعه كما لو اعار الرهن من الراهن فله ان (۱۳ يرتجع فيه) كذلك هذا .

### والمعنى (١١٠) في العارية ان تسليم المبيع مضمون على البائع، فاذا سلمه الى

| (١) في أ « الاستيفاء »              |
|-------------------------------------|
| (٢) لَيست موجودة في ر               |
| (٣) في أ « فلا لحق » .              |
| (٤) بعدها بياض في أ .               |
| <br>(٥) في ب « او نهرجه »           |
| <br>(٦) في ب « او نهرجه »<br>(۷) فر |

المشتري فقد أدى مضموناً عليه، فلم يكن له ان يرجع (١) فيه كالغاصب اذا رد المخصوب الى صاحبه لم يكن له أن (١) يرتجعه ، كذلك هذا .

وليس كذلك الرهن ، لأن تسليم (٣) الرهن غير مضمون عليه ، وانما عليه التخلية (١) بينه وبين الراهن (٥) ، واذا سلم صار بالتسليم متبرعاً (وللمتبرع ان يرجع) فيا تبرع به ، كما لو وهب شيئاً فله ان يرجع (١) فيه ، (مكذلك هذا).

٤٩٤ - واذا اشترى شيئاً فقبضه (١) بغير اذن البائع قبل نقد الثمن فتلف في يده لم يكن له (١٠٠ على المشتري إلا ضمان الثمن .

ولو ان المشتري وكل وكيلاً بقبض (١٠) المبيع فقبضه الوكيل قبل نقد الثمن فللبائع ان يضمن الوكيل قيمة المبيع فيحبسه (١٢) على استيفاء الثمن .

والفرق بينهما ان العقد أوجب ان يكون المبيع مضموناً على المشتري بالثمن والعقد باق<sup>(۱۲)</sup> ، بدليل أن تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد ، فلو أوجبنا على المشتري القيمة لأوجبنا في المضمون (۱۲) ضماناً آخر (۱۲) من جنسه مع بقاء ما يوجب الضمان (۱۲) الأول ، وهذا لا يجوز كما لو (۱۲) غصب شيئاً فزادت قيمته ، لا يضمن الزيادة ، كذا (۱۸) هذا .

# وليس كذلك الوكيل لأن العقد لم يوجب كون الشيء مضموناً على الوكيل

| (۱۰) ليست موجودة في ب               | (۱) في ب « يرتجعه » .                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (١١) في أ « يقبض » .                | (۲) الزيادة من ب                                  |
| (١٢) في أ « ولحسبه » .              | (٣) في أ « التسليم » .                            |
| ( <b>۱۳</b> ) في أ « با <b>قي</b> » | (٤) في ب « النخامة » .                            |
| (18) في ب « الضمان »                | (•) في أ « الرهن » .                              |
| (١٠) الزيادة من ب .                 | <ul><li>(٦) في أ « المتبرع ان يرتجع » .</li></ul> |
| . ( <b>١٦)</b> في أ « مان » .       | ( <b>٧)</b> في أ « يرتجع » .                      |
| (۱۷) آلزیادة من ب                   | (٨) ما بين القوسين ليس موجودا في ب .              |
| (۱۸) في ب « كذلك »                  | (٩) في ب « وقبضه » .                              |

بالثمن ، اذ لم (١) يجز بينه وبين البائع عقد ، فلما أوجبنا القيمة عليه لم يؤد الى ايجاب ضمان آخر عليه (٢) من جنسه مع بقاء ما يوجب الضمان (٢) الأول ، فجاز الجابه (١).

ولو أن رجلاً باع جارية وقبضها المشتري فادعى ان لها زوجاً غائباً
 وأنكر البائع فأراد المشتري أن يقيم البينة على "الزوجية ، لم يكن له ذلك .

ولو أراد أن يقيم البينة على '' إقرار البائع بالزوجية كان له ذلك .

والفرق أن المشتري خصم في اثبات اقراره ، لأن ثبوت اقراره يوجب له حق الرد ، وان لم يثبت الزوجية ، ألا ترى انه لو أقر عند القاضي بذلك ثبت (١) حق الرد (١) وان (١) لم تثبت (١) الزوجية ، فاذا (١٠) كان الاقرار (١١) حقاً له وكان خصاً في اثباته قبلت بينته .

وليس كذلك البينة على نفس النكاح ، لأنه ليس بخصم في اثبات النكاح لأن الزوجية تفصل عن ثبوت (١٢٠) حق الرد لجواز (١٣٠) ثبوت كل واحد دون صاحبه ، وما لم تثبت الزوجية (ها اهنا) لا يثبت له حق الرد وهو ليس بخصم فيه ، فلا تقبل (١٠٠) بينته ، ويجوز أن يكون خصماً في الاقرار بالشيء ، وان لم يكن خصماً في اثبات نفس ذلك الشيء ، ألا ترى أن المشتري لو أقام البينة على البائع أن العبد الذي باعه مني قد كان عتقه لم تقبل بينته (١٠٠) ، ولو أقام البينة على أن البائع أقر بأنه اعتقه قبلت بينته ، كذلك هذا .

| (١) الزيادة من ب                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢) الزيادة من ب .                                                                    |
| (٣)  في أ « مان » .                                                                   |
| (٤) في ب «انتهى».<br>النائت المحداف                                                   |
| <ul> <li>(٥) ما بين القوسين ليس موجودا في ب .</li> <li>(٦) في ب « يثبت » .</li> </ul> |
| <ul> <li>(۱) ي ب " يبك " .</li> <li>(۷) الزيادة من ب « الرد » .</li> </ul>            |
| (٨) الزيادة من ب « إن » .                                                             |
|                                                                                       |

297 ـ اذا أودع عند (۱) انسان شيئاً ، ثم باع الوديعة من المودع ، والوديعة غائبة عن المشتري بعيدة منه ، لم يصر قابضاً لها حتى تصل (۱) يده (۱) اليها ، ولو أراد البائع أن يأخذها ليحبسها على استيفاء الثمن قبل وصول يده اليها ، كان له ذلك .

ولو كانت الوديعة حاضرة عند البيع صار بنفس (٤) العقد قابضاً ، ولو أراد ارتجاعها منه ليحبسها على استيفاء الثمن لم يكن له ذلك .

والفرق بينها أن قبض المودع للبائع الا(٥) أن يقبضه لنفسه(١) ، بدليل انها لو تلفت تلفت(٧) من مال البائع ، فصار كها لو كانت في يده فأراد حبسها على الثمن كان له ذلك ، كذا(٨) هذا .

وليس كذلك اذا كانت حاضرة ، لأن يده كانت للبائع الا انه بالايداع صار كالمستحفظ له في كل ساعة ، ولو أودعها (١) بعد الشراء وهي حاضرة فسلمها اليه صار قابضاً ، كذلك هذا ، والمعنى فيه انه رضي بخروج المبيع من يده قبل قبض الثمن ، فاذا أراد ارتجاعه لم يكن له ذلك بخلاف المسألة الأولى .

يصر قابضاً .

ولو غصب عبداً ١٠٠ فاشتراه وليس العبد بحضرتها صار بنفس (١١٠) العقد (١٢٠ قابضاً .

#### والفرق ان المرهون امانة ، بدليل انه لو كفل انسان للراهن الرهن لم

| <u></u>                                   |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| ( <u>۸)</u> في ب « كذلك » .               | <ol> <li>في أ « عبدا » .</li> </ol>    |
| (۸)<br>في ب « ادعاها » .                  | (۲) في ب « يصل » .                     |
| (١٠) ما بين القوسين مكانه بياض في أ ، وهو | (٣) ليست موجودة في ب                   |
| زيادة من ب .                              | (٤) في ب « لنفس » .                    |
| (١١) في ب « لنفس »                        | ( <b>ه</b> ) في أ « على » .            |
| (١٢) في أ قبلها بياض مناول السطر .        | <ul><li>(٦) في أ « بنفسه » .</li></ul> |
|                                           | <b>(٧)</b> الزيادة من ب .              |

يصح ، و(١)بدليل أنه لو كان مضموناً لم يخل اما ان يكون مضموناً بالقيمة ، او (٢) يلاقيه ) والرهن غير مضمون بالقيمة ، بدليل أن الدين لو كان أقل من القيمة لم يغرم الزيادة على الدين ، ولا هو مضمون (٣) يلاقيه ) ، بدليل انه لو كانت القيمة الفا والدين الفين ، فاذا تلف رجع عليه بالألف ، واذا لم يكن مضموناً بالقيمة ولا بما يلاقيه ثبت انه امانة ، الا (١)ن الدين سقط ) بتلفه ، فصار الموجود من القبض غير ما أوجبه العقد ، فلم يَنُب مَنَابَه (٥) ، كما لو اودعه ثم باعه .

وليس كذلك الغصب ، لأنه مضمون (أفي يده) والبيع يقبض قبضاً مضموناً ، فصار الموجود(١) من جنس ما أوجبه العقد ، فناب منابه ، كما لو غصب(١) بعد العقد .

وان شئت قلت لما كان المرهون امانة فاذا اشتراه لم يوجد بعد (١) الضيان ، فصار (١٠) كما لو (١١) لم يوجد نقل (١٢) العين .

وليس كذلك المغصوب ، لأنه نقل الضهان ، لأنه كان مضموناً بالقيمة ، وقد نقله الى ضهان الثمن ، فقد (١٣) وجد نقل الضهان ، فصار كها لو نقل العين من محل الى محل فيصير به قابضاً ، كذلك هذا .

٤٩٨ ـ اذا (١٤) باع عبداً آبقاً له من ابنه الصغير لم يجز .
 ولو وهب له جاز .

<sup>(</sup>۱) في ب « الواو » ليست موجودة .
(۲) في أ « مما ثلا فيه » .
(٣) في أ « مما ثلا فيه » .
(١) في أ « مما ثلا فيه » .
(١) في أ « مما ثلا فيه » .
(١) في ب « انه أسقط الدين » .
(٥) في أ « ثمنا بثبانه » .
(١) الزيادة من ب .
(١) في ب « وقد » .
(١) في ب « المضمون » .
(٧)

والفرق أن البيع يوجب ضمان التسليم ، ولا يُقدر على تسليم الآبق فلم يجز ايجاب التسليم عليه ، فصار بيعاً لا يوجب ضمان التسليم ، فكان باطلاً .

وليس كذلك الهبة لأن الهبة لا توجب (۱) ضهان التسليم ، لأن العقد عقد تبرع ، فاستحال ان يوجب ضهاناً (۱) ، وانما يوجب نقل اليد ، وقد نقل حكم يده اليه ، فصار كها لوكان حاضراً .

ولأن العبد في يد الأب على وجه الأمانة لاستحالة أن يكون ملكه مضموناً عليه ، والهبة تقتضي قبض امانة ، فصار الموجود : من جنس ما أوجبه العقد ، ("قائم مقامه").

وليس كذلك البيع لأنه يقتضي (٤) قبضاً مضموناً ، والعبد (٥) في يد الأب على وجه الأمانة ، (٤ فلم يوجد قبض من جنس ما أوجبه العقد ٢) ، فلم يصر قابضاً ما لم تصل (٧) يده اليه .

٤٩٩ ـ اذا (١٠) أرسل الأب غلامه في حاجة ثم باعه من ابن له (١) صغير ، فلم يرجع العبد حتى بلغ الابن ثم رجع العبد فقبضه الاب لم يصح قبضه للابن ، واذا تلف قبل التسليم الى الابن (١٠) تلف من مال الاب .

ولو اشترى الاب غلاماً لابنه الصغير من اجنبي ولم يقبض فبلغ الابن ثم قبض الاب جاز قبضه له .

والفرق أن قبض الاب من نفسه اذا باع من ابنه الصغير (١١) انما يكون بحق الولاية لا بحق العقد ، لأن حقوق العقد (١١) تتعلق بالابن فيما يبيعه الاب منه ،

| « لم يصل » | ا في أ | (Y) | في أ « يوجب » . | (1) |
|------------|--------|-----|-----------------|-----|
| 12.1       | :      |     |                 |     |

 <sup>(</sup>۲) في ب « ضمان » .
 (۳) في ب « فناب منابه » .
 (۳) في ب « فناب منابه » .

<sup>(</sup>٤) في أ « تقتضي » . (١٠) في أ « الآب » .

<sup>(</sup>ه) في أ « والعقد » . (١١) ليست موجودة في ب .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس موجودا في ب . الزيادة من ب

لأن الاب من الولاية ما يخرج نفسه من العهدة ، ويلزمه العهدة بعقده ، "ولو قلنا ان حق القبض على نفسه ، قلنا ان حق القبض يجب للأب لصار " موجباً ومستوفياً لنفسه على نفسه ، فوجب ألا " يجوز ، فلما جاز دل على " ان حق القبض يجب للابن ، وانما يقبضه الاب له بحق ( الولاية ، فاذا باع زالت ولايته ( الصار هو كالأجنبي ، فلم يقع قبضه له .

وليس كذلك اذا اشتراه (٧) من الاجنبي ، لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد وهـو الأب ، والقبض من حقـوق العقـد ، فوجـب له حق القبض بالعقـد لا بالولاية ، والعقد باق فبقي حقوقه ، فاذا قبضه جاز كها لوكان وكيلاً لبالغ (٨) .

• • • اذا(١٠) أودع رجلاً شيئاً فوضعه في بيته ، ثم التقيا وليس الشيء بحضرتها فوهبه من المودع جازت الهبة وصار قابضاً .

ولو باعه منه لم يجز البيع حتى تصل يده اليه(١٠٠) .

والفرق أن الوديعة امانة كالهبة (١١٠ ، والهبة تقتضي قبضاً غير مضمـون ، فصار الموجود من جنس ما أوجبه العقد ، فناب منابه .

وليس كذلك البيع ، لأن البيع يقتضي قبضاً مضموناً ، والوديعة امانة ، فصار الموجود من القبض غير ما أوجبه العقد فلم يقع عنه .

١٠٥ ـ ولو اشترى عبداً بألف درهم ولم (١٢) يقبضه حتى وهبه للبائع (١٣) وقبله (١٤) البائع كانت الهبة نقضاً (١٥) للبيع .

| (١) في ب « ولو أن أن جف القبض » وفي |
|-------------------------------------|
| . « هامشها كتب « بياض في الاصل      |
| (٢) في أ « فصار » .                 |
| (٣) في ب « ان لا » .                |
| (٤) في أ « على على » تكرار .        |
| (٥) في أ « لحق » .                  |
| (٦) فَي أ « الولايته » .            |
| (٧) في أ « اشترى » ً .              |
|                                     |

ولو باعه من البائع لم ينتقض البيع .

والفرق ان الشراء يقتضي قبضاً مضموناً ، والمبيع في يدي البائع مضمون عليه ، عليه ، ويستحيل أن يستحق على غيره تسليم (١) ما هو في يده مضمون عليه ، فصار هذا شراء لا يوجب التسليم فكان باطلاً ، واذا بطل لم يؤثر في رفع العقد .

واما الهبة فلا تقتضي (٢) ضهان التسليم ، والشيء في يده مقبوض غير مضمون ، فصار الموجود (٣) من جنس ما أوجبه بالهبة (١) فصحت الهبة ، واذا جازت (٥) الهبة فات (٢) القبض في البيع الأول ، (٧فبطل البيع الأول ") ، وبطلان البيع (٨) الأول يوجب (١) بطلان الهبة فبطل الجميع .

ووجه (۱) آخر ان لفظ الهبة لفظ عام يصلح لابتداء التمليك (۱۱) ، ويصلح لدفع ما كان ، تقول هب لي ضرب عبدك يعني ارفع عنه واعف عنه ، واذا كان اللفظ عاماً ولا يمكن حمله على ابتداء (۱۲) التمليك ، لأن هبة المشتري قبل القبض لا تجوز (۱۲) ، لأنه يفوت القبض في (۱۱ المبيع ، وفوت القبض في المبيع يوجب بطلان ۱۱ المبيع ، وبطلان المبة فلم تصح (۱۱) الهبة ، واذا لم يحمله على ابتداء الهبة حمل على رفع (۱۱) ما كان ، فصار كأنها (۱۱) تقابلا وقالا رفعنا (۱۸) ذلك ، فكانت اقالة .

| (١١) في ب « الملك » .                          | (۱) قي ب « يسلم » .                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| (۱۲) في ب « الابتداء » .                       | (٢) في أ « يقتضي » .                   |
| (١٣) في أ « لا يجوز » .                        | (٣ <sub>)</sub> في ب « المضمون » .     |
| (١٤) عا بين القوسين ليس موجودا في ب .          | رُغ) في أ « الهبة » .                  |
| (۱۶) .يو د د د د د د د د د د د د د د د د د د د | ره) في ب « جات » .                     |
| (۱۵) ي ۲۰۰۰ .<br>(۱۶) في ب «دفع» .             | (٦) ، في ب « فان » .                   |
| (۱۹)                                           | رُ٧) مَا بين القوسين ليس موجودا في ب . |
| (1V)                                           | (A) في أ «بيع».                        |
| (۱۸) في ب « دفعنا » .                          | (٩) في ب «بوجه».                       |
|                                                | ( ۱۰ ) في أ « والفرق » .               |

وليس كذلك لفظ البيع ، لأن البيع عبارة عن ابتداء التمليك ، ولا يستعمل في رفع (١) ما كان ، وابتداء تمليكه (١) لا يجوز ، واللفظ لا يصلح لرفع (١) ما كان فلم يكن بيعاً ولا اقالة ، فصار كأنه لم يكن ، وبقي البيع بحاله .

٢ • ٥ - اذا اودع رجل (١) عبداً فأبق منه ثم وهبه صاحبه من المودع جاز .

ولو غصبه منه غاصب ، ثم وهبه (٥) صاحبه من المودع لم يجز .

والفرق أن في الغصب زالت يد المودع ، بدليل أنه حدثت (١٠ يد أخرى عليه وصار مضموناً على الغاصب ، ولم يصر بنفس العقد قابضاً ، كما لوكان في يد غيره .

وليس كذلك اذا ابق ، لأن (٧) حكم يده باق فيه ، بدليل انه لم تحدث (٨) يد أخرى عليه فصار كما لو بقي حقيقة (١) اليد ولو بقي في يد المودع ووهبه منه صح ، كذلك هذا .

۳۰۰ ـ اذا (۱۰۰ اشترى الصحيح عبداً بألف درهم ولم ينقد (۱۰۰ الثمن ، وعليه دين ، ثم مرض المشتري فوجد بالعبد عيباً فله أن يرده ، ويجبره القاضي على القبول (۱۲۰ .

ولو مات وأراد الوصي أن يرده بالعيب لم يكن له ذلك .

| (٧) في أ« لا ».                          | (١) في ب « دفع » .     |
|------------------------------------------|------------------------|
| <ul><li>(٨) في ب « لم يحدث » .</li></ul> | (٢) في ب « التمليك » . |
| (٩) في ب «حقبه».                         | (٣) في ب « لدفع » .    |
| (۱۰) في ب « ولو » .                      | (٤) في أ « رجلا » .    |
| (١١) في أ « ولم ينفذ » .                 | (٥) في أ « وهب » .     |
| (۱۲) في أ « قبول » .                     | (٦) في ب « حدث » .     |

والفرق أن حق الرد وجب له بظاهر العقد ، "وحق الغريم مشكوك فجاز له رده".

وليس كذلك الوصي ، لأن حق الغريم تعلق (٢) بعين مال الميت ، وهذا العبد ماله (٣) ، فتعلق حقهم به فهو بالرد يبطل حق الغريم من غير تركته (٤) بغير رضاه ، فلم يكن له ذلك ، كما لو آثر بعض الغرماء على بعض .

٤ • ٥ - فلو رد المشتري عليه بقضاء قاض ثم مات المشتري من مرضه خير البائع بين أن يغرم نصف الثمن للغرماء وبين أن يرد (٠) العبد ويبطل الرد .

ولو رد بغير قضاء ثم مات لزمه نصف الثمن للغرماء .

والفرق <sup>(۱</sup>أن الرد بغير قضاء ابتداء تمليك بينهما على التراضي ، فصار<sup>۱</sup> كها لو اشترى<sup>(۱۷)</sup> منه بمقدار الثمن ابتداء ثم جعله قصاصاً بما كان له عليه من الثمن الأول ، فيصير مؤثراً بعض الغرماء على بعض ، فلم يجز ورد النصف ، كذلك هذا .

وليس كذلك اذا كان الرد بقضاء لأن الرد بقضاء يقع (١٠) فسخا(١٠) للعقد للأول ، فملكه (١٠٠ بعقد ضهان ، فوجب ١٠٠ حق الغير (١١٠) فيه بغير فعله ، فيخير (١٠٠ بين أن يدفع العين ليبرأ من الضهان وبين ان يفدى (١٣٠) بتسليم العين له كها قلنا في العبد اذا جنى (١٠٠) جناية (١٠٠) .

### ٥٠٥ ـ المريض اذا رد المشتري بالعيب ، وقيمة العبد اكثر من الثمن الذي

|                                                | (١) ما بين القوسين ليسم موجودا في ب . |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (٩)     في ب « فسخ » .                         | ري يسام توبوسي ب                      |
| _                                              | (٢)  في أ « يتعلق » .                 |
| (١٠)    في ب « لا يعقد ضمانا ووجب » .          | _                                     |
|                                                | (٣) في أ « مالهم » .                  |
| (١١)   في ب « العرفية » .                      | (٤) في أ « تزكية ٰ » .                |
| (۱۲)                                           | (۱) في ۱ « ترتيه » .                  |
| (۱۲) في ب « فحير » .                           | (°) في ب « يرده » .                   |
| (۱۳) في أ «يقدي » .                            |                                       |
|                                                | (٦) ما بين القوسين ليس موجودا في ب .  |
| (۱٤)                                           |                                       |
|                                                | ´ (Y)    في ب « اشتراه » .            |
| (۱۰) الزيادة من ب وبعدها « انتهى » .           |                                       |
| - " (3 ° - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | (^) ليست موجودة في ب                  |

نقده(١) بما يتغابن الناس فيه ، لم يجز اذا كان عليه دين .

ولو رده الوصي وقيمته اكثر من الثمن بما يتغابن الناس فيه جاز .

والفرق أن المريض (٢) هو الموجب لدين (٣) الغرماء ، فاذا رد المبيع وقيمته اكثر فهو يبطل ما أوجبه من الحق (افلم يجز) .

وليس كذلك الوصي ، لأنه لم ( ) يوجب الدين فلم يبطل ما أوجبه ، ويجوز ألا يقدر وهو على أن يبطل حقه ( ) ، وغيره يقدر عليه كها لوباع شيئا ثم أقام البينة أنه لم يكن له لا تقبل بينته ، ولو أقام أجنبي ( ) البينة انه كان له قبلت ، وكذلك المضارب لوباع مال المضاربة بها يتغابن الناس فيه جاز ، ورب المال اذا باع مال المضاربة بها يتغابن الناس فيه ( ) خاز كذلك هذا .

٦٠٥ ـ اذا(١٠) كان عبد في يد رجل وأقام(١٠٠) رجل البينة انه باعه من الذي في يده بالف درهم وأقام آخر البينة (١٠١نه باعه) من الذي في يده بمائة دينار فعليه الثمنان(١٠٠) جميعاً ، فإن وجد به عيباً فليس(١٠٠) له أن يرده عليها (١٠٠) ولكن يرد على احدها ولا سبيل له على الأخر بعد ذلك .

ولوحدث عنده (۱۰) عيب آخر لا يقدر على الرد فله أن يرجع بنقصان العيب على كل واحد منها ، ومتى أخذه من احدهما فله أن يأخذه من الأخر بعد (۱۱) ذلك .

| (٩) في ب « واذا » .         | (١) في أ«نفذه».              |
|-----------------------------|------------------------------|
| (۱۰) في ب « فاقام » .       | (٢) في ب « المرض » .         |
| (١١) في أ « انه من باعه » . | (٣) في أ « بدين » .          |
| (١٢) في أ « الشان » .       | (٤) الزيادة من ب             |
| (۱۳) في ب « ليس » .         | (٥) ليست موجودة في ب .       |
| (١٤) في أ « عليهم » .       | (٦) في ب « حقا اوجب غيره » . |
| (١٥) في ب « به » ·          | (٧) في ب « الاجنبي » .       |
| (١٦) في أ « بعد بعد » تكرار | (٨) الزيادة من ب .           |

والفرق ان من شرط الرجوع بجميع الثمن رد المبيع عليه ، ومتى رد على أحدهما لم يقدر على رده على الآخر ، فلم يوجد شرط الرجوع بالثمن ، فلم يكن له ان يرجع .

وليس كذلك الرجوع بنقصان العيب ، ‹ لأنه ليس من شرط الرجوع بنقصان العيب ١ القدرة (٢) على الرد ، بدليل انه لو تلف المبيع كان (الله حق) الرجوع بنقصان العيب ، (اواذا لم تكن القدرة على الرد شرطاً في الرجوع بنقصان العيب '' استوى رجوعه على الأول وعدمه (٥) في حق الثانبي ، ولـولم يرجع على الأول يرجع(١) على الثاني ، كذلك اذا رجع كما لومات العبد(١).

۰۷ م ـ اذا(^) اشترى زق زيت بمائة درهم ، على أن الزق وما فيه له ، على ان وزن٬٬٬ ذلك كله مائة رطل ، ٬۰۰فوزن فوجد٬٬ ذلك٬٬٬ تسعين رطـلاً فالشراء(١٢) جائز ، وكيفية الرجوع مذكورة(١١) في الجامع(١١).

وقال في كتاب البيوع لو قال بعتك هذا العدل على أن(١٥) فيه خمسين ثوباً فوجده تسعة وأربعين(١٦١) فالبيع فاسد .

والفرق أن العقد انعقد بذلك القدر من الزيت في الذمة ، وشرط ايفاءه(١٧٠) من العين ، كما لوقال : «بعت منك قفيزاً من هذه الصبرة ، والدليل على انه اذا قال: بعتك (١٨) قفيزاً من هذه الصبرة ، انعقد على قفيز من الذمة ليوفيه من العين

|  | ب | في | موجودا | ليس | القوسين | ما بين | (1) |
|--|---|----|--------|-----|---------|--------|-----|
|--|---|----|--------|-----|---------|--------|-----|

(Y) في ب « للقدرة » .

(٣) في ب «حقاله».

(٤) ما بين القوسين ليس موجودا في ب .

(٥) في ب « وعدم رجوعه » .

(٦) في ب «رجع ».

(٧) ليست موجودة في ب .

(A) في ب « واذا » .

(٩) في ب « اوزن ». (١٠) في أ « فوزنوا فوجدوا » .

(10) الزيادة من ب (١٦) في أ « واربعون » .

(١٧) في أ « ايفاء » .

(۱۸) في ب « بعت منك » .

(١١) ليست موجودة في ب.

(18) الجامع الكبير ص ٢٧٤ تحقيق ابو الوف

(١٢) في أ « قالوا » .

(۱۳) في أ « مذكور » .

الافغاني .

انه لولم يكن كذلك لكان لا يخلو اما ان ينعقد على قفيز شائع (۱) في الجملة او قفيز واحد غير معين ، ولا يجوز الأول ، لأنه لو تلف الجميع الا قفيز الآن فإنه يكلف (۱) بتسليمه اليه ، ولا يجوز أن يقع على قفيز بغير عينه ، لأنه مجهول فدل على (۱) ان العقد ينعقد على ذلك القدر من الزيت (۱) في الذمة ، فاذا وجد اقل تعذر التسليم فيه فانفسخ العقد ، وانفساخ العقد في بعض لا يوجب بطلان العقد في (۱) الباقي ، كما لو جمع بين عبد ومدبر وباعهما (۱) فإنه لا يوجب بطلان العقد في العبد ، كذلك هذا .

وليس كذلك الثوب ، لأن العقد على الثياب لا ينعقد في الذمة ، لأن الثوب لا يثبت في الذمة الا مؤجلاً ، لأنه لو(١) قال بعتك هذا العبد بثوب في(١) الذمة لم يجز الا مؤجلاً ، ويصير سلماً ، بخلاف ما لو باعه بالحنطة فقد انعقد العقد على العين ، فقد عقد على اعيان موجودة ومعدومة ، والمعدوم لا يدخل تحت العقد فقد جمع (١٠ في العقد) (١٠ بين ما) يصبح دخوله (١٠) فيه (١٠ وبين ما) لا يصبح دخوله (١٠) ، وسمى ثمناً واحداً (١٠) فبطل العقد ، كما لوجمع بين حر وعبد وباعهما بثمن واحد .

۸ • ٥ - اذا اشترى عبداً وباعه ، ثم تصادق المشتري الثاني والمشتري الأول ان ذلك البيع الذي بينهم كان فاسداً ، أو(١٠٠ كان تلجئة(١٠٠ ، ثم وجد به المشتري الأول عيباً (١٠دلسه له) البائع الأول ، وأبى البائع الأول أن يقبله لما كان

| (١٠) ما بين القوسين ليس موجودا في ب .                               | (۱) في ب «سابع » .                            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (۱۱) في أ « بينهما »                                                | (٢) في أ « قفيز » .                           |
| (۱۲) في أ « وجوده » .                                               | (٣) في ب « تكلف » .                           |
| (۱۳) في أ « وبينها » .                                              | (٤) الزيادة من ب .                            |
| (۱٤) الزيادة من ب .                                                 | (٥) في ب « الدين »                            |
| (۱۰) في أ « واحد »<br>ده د :                                        | (٦) في ب « وانباقي » .<br>(٧) في أفباعهما » . |
| ( <b>۱۹)</b> في ب « وكان » .<br>مهمم خاصتا خاصتا                    | (۷) يې بولمها».<br>(۸) في ب « لما ».          |
| (۱۷)    في أ « تلحيه » وفي ب « تلجية » .<br>(۱۸)    في ب « دلسه » . | (٨) ي ب <i>ب د .</i>                          |
| (۱۸) يې ب « دسه » .                                                 | (1)                                           |

من المشتري الأول والمشتري الآخر(١) من الاقـرار بالبيع ، فليس له ذلك ويرد العبد(٢) عليه .

و<sup>(۱)</sup> لو اتفق البائع والمشتري<sup>(۱)</sup> أن البيع كان فاسداً لم يبطل حق الشفيع ، ولم يصدقا على ذلك .

والفرق ان اتفاقها على هذا المعنى يوجب رفع (٥) العقد الأول وفسخه ، فصار كها لو رده عليه بقضاء القاضي ، ولو رده عليه (٦) لم يبطل حق الشفيع ، وله أن يرده بالعيب (٢) على بائعه الأول ، كذلك هذا ، ولأنه لا حق (٨لبائعه الأول في العقد الثاني ، وانما الحق فيه ٨) للبائع والمشتري ، فقد اتفقا على فساد عقد الحق فيه لها ، فصدقا وصار كأن لم يكن في مسألة الشفيع حق في عقد البائع والمشتري ، فقد اتفقا على فساد عقد ، والحق فيه لغيرها ، لأن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع فلم يصدقا على ابطال حق غيرهما (١وصار وزانه) في المسألة الأولى ان (١٠٠٠) لو سلم الشفيع (١٠٠٠) الشفعة ، ثم اتفقا على فساد البيع (١٠٠٠) صدقا ، كذلك ها(١٠٠٠)

١٤٠٥ ـ اذا قال : بعتك (١٠٠٠ هذا العبد بألف درهم ، فقال (١٠٠٠ المشتري : فهو حر ، قال أبو حنيفة : يصح العقد ويلزمه الف درهم ويعتق العبد عليه .

ولو قال : بعتك هذا العبد ، فقال المشتري : هو حر لم يصح العقد ، ولم يلزمه الثمن (١٦) ولا يعتق .

| (٩) في أ « وصاروا به في مسألة » . | (١) في ب « الثاني » .                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| (١٠) في أ « لا ن»                 |                                                      |
| (١١) في ب «للشفيع » .             | (٣) الزيادة من ب                                     |
| (١٢) في س « العقد فصدقا » .       | <ul><li>(٤) ما بين القوسين ليس موجودا في ب</li></ul> |
| (۱۳) ، في ب « هذا »               | (٥) في أ«دفع».                                       |
| (1٤) في أ « بعت منك » .           | (٦) ليست موجودة في ب .                               |
| (۱ <b>۰</b> ) في ب « وقال »       | (٧) الزيادة من ب                                     |
| (١٦) گست موجودة في ب              | <ul><li>(A) ما بين القوسين ليس موجودا في ب</li></ul> |

والفرق بينهما ان قوله فهو حر (الا يستقل) بنفسه ابتداء الكلام(") ، لأنه لا يبتدأ (") بالفاء ، فصار جواباً لا يجاب (الكالمي ، فكأنه قال : قبلت فهو حر ، ولو قال ذلك (الكالم) عتق .

وليس كذلك اذا قال هو حر ، لأن هذا يصلح (١) لابتداء الكلام من غير (١) اضهار ، فيحتمل ان يقول هو حر فلا اشتريه ، واذا لم يكن في اللفظ ما يدل على اضهار القول (١) فيه وانه جواب للايجاب الأول لم يضمر (١) فيه شيء ، فلم يكن القبول (١٠) مضمراً فيه ، فبقي اعتاق من غير قبول ، فلم يجز .

• ١ ٥ - إذا قال : « بعتك هذه النعجة فاذا هو كبش فالبيع جائز » . واذا(١١٠ قال : بعتك هذه الجارية فاذا هو غلام فالبيع فاسد .

والفرق أن المقصود من الجارية الاستخدام والاستمتاع والاستفراش ، وأما(١٠) المقصود من الغلام التصرف والاستخدام والتجارة (١٢) ، (١٠فالاغراض منها تتباعد ١٠) فصار اختلاف الاغراض (١٠) كاختلاف الاجناس ، ولو سمى جنساً وأشار الى جنس آخر لم يجز ، كذلك هذا .

وليس كذلك النعجة والكبش لأن المقصود منها يتقارب ، وهو اللحم فلم يصر كالجنسين المختلفين ، فقد سمى جنساً وأشار الى ذلك الجنس ، فلم يمنع صحة العقد . فإن قبل المقصود من النعجة اللبن .

<sup>(</sup>١) في أ « لاستقل » . (٩)

<sup>(</sup>٢) قي ب « كلام » (١٠) في ب « للقبول فيه » .

<sup>(</sup>٣) نَي ب « يبدأ ٰ» . (١١) في ب « ولو » .

<sup>(</sup>٤) في ب « الما » ليست موجودة . (١٢) في ب « اما » ليست موجودة .

<sup>(</sup>٥) في ب « كذلك » (١٣) ما بين القوسين ليس موجودا في ب

<sup>(</sup>٦) في ب « يصح » . (١٤) في أ « والاعراض بينهما متباعد » .

<sup>(</sup>V) في ب « اظهار فيحمل » . (١٥) في أ « الاعراض » .

<sup>(</sup>٨) في ب « الغير » .

قلنا: اللبن ربما يوجد وربما لا يوجـد، ولا تختلف القيمـة ‹‹باختلافـه وتختلف٬ باختلاف اللحم، دل على٬٬ انه مقصود٬٬ غالباً لا٬٬ اللبن.

۱۱ ۵ - اذا(ه) اشتری فصاً علی انه یاقوت ، فاذا هو زجاج (اوهو لا یعلم ۱) ذلك فالبیع فاسد ، وتعتبر التسمیة .

ولوقال لامرأته (٧): يا زينب انت طالق ، وأشار الى عمرة وقع الطلاق على عمرة دون زينب (موتعتبر الاشارة ٩).

والفرق ان الياقوت ليس من جنس الزجاج ، فقد سمى جنساً وأشار الى جنس آخر فقد التزم(١) ايفاء المسمى من المشار اليه وايفاء المسمى من المشار اليه لا يمكن فبطل العقد لعجزه(١٠) عن التسليم .

وليس كذلك عمرة وزينب لانها من جنس واحد فقد(١١) سمى جنساً ، وأشار الى ذلك الجنس ، والاشارة آكد(١٢) (١٢لأنها فعل لا(١٤) يشاركه فيه غيره ، وفي التسمية شاركهما غيره فكان(١٠٠) اولى .

١٢ - اذا ملك جارية وابناً لها صغيراً وزوجها(١١٠) وهو أب الصغير ،
 فليس ينبغي ان يفرق بينهم(١٠٠) ، لا يباعون الا معاً .

ولو كان له ثلاثة أعبد اخوة (١١) وأحدهم صغير والباقيان كبيران فله أن (١١)

| ,                             |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| -                             | <ul><li>(١) ما بين القوسين ليس موجودا في ب .</li></ul> |
| (۱۱) في ب « وسمى » .          | (٢) الزيادة من ب .                                     |
| (۱۲) في ب « ااكد » .          | (٣) في ب « مقصودة » .                                  |
| (١٣) في أ « لانهما فعلا » .   | (٤) ليست موجودة في ب                                   |
| ( <b>١٤)</b> نَى ب « ولا » .  | (٥) بدائع الصنائع جـ ٥ ص ١٣٩ .                         |
| ( <b>۱۵</b> ) فی ب « وکان » . | (٦) في ب «وهما لا يعلمان ».                            |
| (١٦)                          | (۷) المبسوط جـ ٦ ص ١٢١                                 |
| (١٧) في أ « بينهما »          | (٨) الزيادة من ب                                       |
| (۱۸) الزيادة من ب             | (۹) في ب « الزم »                                      |
| ( <b>١٩)</b> في ب « بيع » .   | (١٠) في أ « بعجزه » .                                  |

يبيع احد الكبيرين .

والفرق ان ها هنا الحرمة واحدة ، وهي جهة الاخوة ، وكلهم يدلون "الى جهة واحدة وهي الامومة أو الابوة ، والدليل عليه أن "أن حق الحضانة فيهم "لا يترتب دل (ان الجهة) واحدة ففي بيع احدهما لا يكون قطع جهة الاخوة عنه ، فجاز كما لولم (٥) يبع (١) واحداً منهم .

وفي الأبوين الجهات اختلفت بدليل انه يترتب (٧) احدى الجهتين على الأخرى في الحضانة ، لأن الأم اولى ما دام صغيراً ، (٨واذا كبر) فالأب أولى ، لأن (١) جهة (١٠ الادلاء منها ١٠) ختلفة ، لأن احدهما يدلي بالامومة والآخر بالابوة ، ولا يمكن توفير (١١) حقه من الجهتين ، لأن حقه من جهة الام التربية والتغذية (١١) ، ومن جهة الأب التأديب ، ففي بيع احدهما قطع حقه عن احدى الجهتين ، فلم يجز ، كما لولم يكن الا احدهما معه فإنه لا يجوز التفريق ، كذلك هذا .

۱۳ مرجل اشترى من رجل داراً في يد ثالث بعبد ودفع العبد اليه ، فخاصم المشتري صاحب اليد ، فلم يسلم اليه (۱۲) الدار ، فقضى القاضي بفسخ العقد بينها ، ورد العبد الى المشتري للدار (۱۲) ، ثم تصدق (۱۱) الذي (۱۲ في يديه الدار بالدار على المشتري ، أو وهبها منه (۱۷ يكلف) المشتري بتسليمها (۱۸) الى

|    | • |   |      |    |          |
|----|---|---|------|----|----------|
| 1) |   | " | بجهة | )) | (١) في أ |

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ب . (١٢) في أ « والعقــدية » وفي ب

۱) فی ب « توفر »

<sup>(</sup>٣) في أ « لا ترتب » . « والتغذية » .

<sup>(</sup>٤) في ب « انه جهة » (١٣) ليست موجودة في ب .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ب « الدار »

<sup>(</sup>٦) في أ « بيع » . (١٥) في ب « يصدق » .

<sup>(</sup>٧) في أ « ترتب » . (١٦) في ب « فيه يده » .

 <sup>(</sup>٨) في ب « فاذا كبرت » .

<sup>(</sup>٩) في ب « ولان » . (١٨) في أ « تسليمها »

<sup>(</sup>١٠) في ب « الاداء فيهما ».

البائع ، ولا يقال انت (١) بالشراء منه اقررت (١) بأن الملك له فيلزمك (١) التسليم .

ولو انه أقر بأن هذه الدار للبائع ، ثم اشتراها منه ، ثم فسنخ البيع لتأخير(١) التسليم ، ثم وصلت اليه بالصدقة او الهبة (ايكلف تسليمها) الى باثع الدار المقرله.

والفرق بينهما أنه بالدخول مع الباثع في الشراء ، مقر بأن الدار له ، الا أن اقراره من (٢) ضمن عقد البيع (٧) ، لأنه لم (٨يفرده من) العقد و(١) لم يصرح به ، وللقاضي ولاية في فسخ العقود ، فاذا فسخ العقد فسـخ الاقـرار الـذي هو في ضمنه ، كمريض باع عبداً له يساوي الفاً بمائة لا مال له غـيره صار (١٠٠ محــابياً لَلمشتري وموصياً له(١١) به ويقال للمشتري رد في الثمن بقدر(١٢) ثلثي المحاباة ، وإلا فُسخ العقد ، واذا فسخ العقد فسخ ما(١٣)في ضمنه وهو المحاباة والـوصية حتى لا يكون للمشتري شيء لهذا المعنى(١١١) ، كذلك (ها١٠هنا).

وليس كذلك اذا أقربها للبائع صريحاً ، لأنه أفرده بالاقرار ، وليس للقاضي ولاية في ابطال الاقارير(١٦٠) وهو بالشروع معه في العقد مقـر بالملك له ضمناً للعقد(١٧) ، وقد أقر أيضاً صريحاً فاذا فسخ العقد بطل ما هو في ضمنه في الاقرار ، وبقي اقراره صريحاً بالملك له ، فيكلف تسليم (١٨) ما أقر به اليه ، كما لو أوصى لانسان بثلث داره وباع الباقي منه بالمحاباة ثم لم يزد(١١١) المشتري في الثمن

| (۱۱) الزيادة من ب | (١) في أ « ان » . |
|-------------------|-------------------|
|                   | _                 |

فى ب « اقريت » وفى أ « الوقيت » (۱۲) في ب « مقدار » . (١٣) في أ « باقي » . وكلاهما خطأ

<sup>(</sup>٣) في أ « فيلزمه » . (۱٤) في ب « المني »

فی ب « لتأخر » . (۱۵) في س « هذا » (1)

فى ب « كلف بتسليمها » . (0)

<sup>(</sup>١٦) في ب « الاقاويل » (7)

<sup>(</sup>١٧) في ب « في العقد » في ب « في » . فى ب « البائع » . **(V)** (۱۸) في ب « بتسليم » .

<sup>(</sup>١٩) في أ « لم يرد » . **(**^) في ب « لم يعرفه من » .

الزيادة من ب (4)

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من ب

ففسخ العقد لم تبطل(١) الوصية ، كذلك هذا .

فإن قيل قد ثبت (٢) الاقرار في ضمن الشيء (٣لم يبطل ذلك الشيء ٣) ولا يبطل ما هو في ضمنه ، كما لو أقر بأخ فإن النسب لا يشت ، "ويشاركه" في الميراث .

قلنا لم °ميبطل اقراره٬ بالاخوة في حقه ، وها هنا حكم (۱) ببطلان اقراره ، لأنه كان في ضمن العقد.

١٤٥ ـ اذا اسلم الى رجل في كر حنطة ، ثم أن المسلم اليه اشترى من رجل (٧كر حنطة٧) ، وقال لرب السلم اذهب وَكِلْه لنفسك ، فذهب وكاله كيلاً واحداً ، لم يجز حتى يكيله مرتين كيلاً للمشتري وكيلاً لنفسه .

ولو استقرض (١) المسلم اليه من رجل كر حنطة فأمر (١) رب السلم ليكيله لنفسه ويقبضه فقبضه (١٠٠) كيلاً واحداً جاز .

والفرق ان ملك المشتري لا يتعين الا بالكيل ، لأنه اشتراها مكايلة فها لم يكل له لم (١١) يتعين ملكه، فاذا كاله (١٢) له صار كالوكالة (١٣) بنفسه، فاذا (١٤) لم يكله ثانياً لم يصر قابضاً ، كذلك هذا .

وليس كذلك القرض ، لأن القرض عقد تبرع ، فلا يحتاج في تمامه الى الكيل ، ولو اقرضه حنطة مجازفة جاز ، والقول قول القابض (١٥مع يمينه ١٠٠ في

<sup>(</sup>١) في أ «لم يبطل». (٩) في أقبلها في أولالسطر كتب «ما)

والغالب انها حروف ملغاة .

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من ب

<sup>(</sup>١١) في أ «ولم » .

<sup>(</sup>۱۲) في ب «كال»

<sup>(</sup>۱۳) في ب «كما لوكاله » .

<sup>(</sup>١٤) في أ « فها »

<sup>(</sup>۱۵) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٢) في ب «يثبت».

<sup>(</sup>٣) في أ « لم يبطل الشيء ذلك الشيء » .

<sup>(</sup>٤) ) في أ « ويشارك » .

<sup>(</sup>٥) في ب « لم تبطل الوصية » (٦) في ب «حكمان».

<sup>(</sup>V) في أقبلها في اول السطركتب « بله » من غير نقط والغالب انها حروف ملغاة .

<sup>(</sup>٨) في أ « استعرض » .

مقداره ، فلم يكن كيله للمستقرض مستحقاً فصار المستحق كيله لنفسه ، وقد وجد فصار كها لو استقرضه جزافاً ثم انه كاله عليه ، ولو كان كذلك تعين فيه ، كذلك هذا ، والأصلُ في هذا: (۱ الخبرُ ، وتركنا ) القياس لأجله في البيع وهو ما روي (۱) عن النبي صلى الله عليه (۱) وسلم انه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع وصاع (۱) المشتري ، ولم يشرط (۱) فيه قبض يد (۱) له اذا كان وَز نه (۱۷) في المجلس فجاز أن لا (۱) يشترط كيله مرتين بخلاف البيع .

010 - اذا(١) اشترى مكيلاً مكايلة ، وقبضه لم يجز له ان يبيعه ، ما لم

(٣) نصب الراية ، للزيلعي ، جـ ٤ ص ٣٤، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية ، الحديث الثالث : روى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهمي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع ، وصاع المشتري ، قلت : روي من حديث جابر ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث انس ، ومن حديث ابن عباس فحديث جابر: اخرجه ابن ماجـــه في « سننــه » ــ في البيوع ، باب النهي عن بيع الطعام قبل إن يقبض -عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن ابي الزبير عن جابر ، قال : نهي رسول الله صلى الله عليه ولسم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع ، وصاع المشرتي ، انتهى. ورواه ابن ابــي شيبة ، واسحاق بين راهوية ، والبزار في « مسانيدهــم » ورواه الــدار قطنــي ، والبيهقي في « سننهما » وهو معلول بابن ابي ليلي . واما حديث ابي هريرة ، فرواه البزار في « مسنده » عن ابي هريرة فذكره

سواء ، وزاد فيه : فيكون لصاحب الزيادة ، وعليه النقصان ؛ وقال : لا نعلمه يروي عن ابسي هريرة الا من هذا الوجه .

واما حديث انس فاخرجه ابن عدى في «الكامسل» عن خالسد بن يزيد القشيري، بلفظ حديث ابي هريرة، قال ابن عدى: هذا حديث منكر.. واما حديث ابن عباس: فاخرجه ابن عدى ايضا من عملى بن هلال الطحان... عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يباع طعام حتى يكال بالصاعين، صاع البائع وصاع المشتري، انتهى، واسند الى البخاري والنسائي واحمد والسعدي في معلى بن هلال انه كذاب وضاع،

- (٤) الزيادة من ب
- (٥) في ب « ولم يشترط » .
  - (٦) في أ « بدله » .
  - (٧) في ب «'وزانه » .
    - (٨) الزيادة من ب
    - (٩) في ب « ان » .

<sup>(</sup>١) في ب « الجزء تركنا » .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ب .

یکله(۱) .

ولو اشترى ثوباً مذارعة وقبضه جاز له أن يبيعه قبل أن يذرعه .

والفرق ان ملكه يتعين فيه بالكيل ، بدليل أنه لو كاله فوجده اكثر مما اشتراه رد (۲) عليه ، فاذا لم يكله لم يتعين ملكه فيه ، فقد باع قبل تعيين ملكه ، فلم يجز .

وليس كذلك المذروع (٣) لأن ملكه يتعين فيه قبل الذرع ، لأن الذرعان صفة للثوب بدليل انه لو باع (٤) ذراعاً من الثوب (٥) لم يجز ، وبدليل انه لو اشترى ثوباً على انه عشرة اذرع فوجده (١) احد عشر ذراعاً لم يلزمه رد الدراع الزائد دل (١) على (١) ان الذرع صفة للثوب (١) ، ولا يكون معرفة الصفة (١٠) شرطاً في تعيين الملك ، فتعيين (١١) ملكه فيه بالقبض ، فقد باع بعد تعيين ملكه فجاز ، وفي المعدود ـ روايتان وسنذكره ان شاء الله تعالى في موضععه .

١٦٥ ـ رجل قال لرجل: «بع عبدك هذا من فلان بألف درهم على أني ضامن لك خسيائة من الثمن سوى الألف، فباعه من فلان بألف درهم فإن هذا جائز لفلان بألف، وعلى هذا خسيائة سوى الألف.

ولو قال: بع ''هذا لفلان'' بالف على اني ضامن بخمسائة ، ولم يقل من الثمن ، فباعه من فلان بألف فالبيع جائز من فلان بألف ، ولا شيء على الضامن (''') .

| « بياض في الاصل » .                    | (١) في أ « لم يكيله » .               |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| (٨) الزيادة من ب .                     | (٢) في ب « ورده » .                   |
| <ul><li>(٩) في أ « الثوب » .</li></ul> | (٣) في ب « الملذَّرع » .              |
| (١٠) في ب «للصفة » .                   | (٤) في أ « باعا » .                   |
| (١١) في أ « فتعيين » .                 | (°) في ب « ثوب » .                    |
| (۱۲) في ب « فلانا هذا » .              | (٦) في أ « فوجد »                     |
| (١٣) في أ « ضامن » .                   | (٧) ابم في ب بياض ، وكتب في الهـامش : |

والفرق بينهما ان العقد يوجب ضمان الثمن ، فاذا قال على اني ضامن بخمسمائة من (١) الثمن فقد اضاف الضمان الى ما هو واجب بالعقد ، فقد ضمن مضموناً فصح الضمان .

وليس كذلك اذا لم يقل من الثمن ، لأن العقد لا يوجب ضهاناً سوى الثمن فاذا لم يضف الى الثمن لم يكن مضموناً ، فقد ضمن غير مضمون فلم يصح الضهان كها لو ضمن الوديعة للمودع .

اذا قال رجل لعبد: «اشتر لي نفسك من مولاك ، فيقول نعم ، فيأتي مولاه فيقول: بعني نفسي (٢) لفلان بكذا ، ففعل فهو جائز ، وهو الذي أمره » .

ولو قال : بعني نفسي ولم يقل لفلان فباعه فهو حر .

والفرق انه لما قال: « بعني لفلان ، فقد طلب منه نقل الملك من نفسه الى غيره ببدل ، ولا يمكن نقل<sup>(٣)</sup> الملك الا بعد بقاء الرق فيه ، <sup>(1</sup>فاذا اجابه المولى الى ذلك فقد اجابه الى ما يوجب بقاء الرق<sup>6)</sup> ، فلم يكن معتقاً ، فلا يعتق ، ويكون بيعاً .

وليس كذلك اذا قال بعني نفسي ، لأن بيع العبد من نفسه اعتاق ، فقد وكله بأن يعقد له عقد بيع فخالفه ، وطلب عقد عتاق ، فاذا اجابه الى ذلك صار مجيباً الى ما سأله العبد فصار حراً ، كما لو قال : اعتقنى ، فقال : اعتقتك .

۱۸ - اذا قال غلام لرجل: اشترني من فلان فإني عبده (۵) ، فاشتراه ،
 فاذا هو حر، والبائع غائب رجع على العبد بالثمن ، وله ان يرجع على البائع اذا

<sup>(</sup>١) الزيادة من ب

<sup>(</sup>۲) في ب « بعنى نفسي ولـم يقـل لفــلان

<sup>(</sup>٣) في ب « فعل »

<sup>. (</sup>٤) ما بين القوسين ليس موجودا في ب .

<sup>(</sup>o) في أ « عبد » .

قدر عليه ، ولو كان الباثع حاضراً رجع عليه بالثمن ، ولـم يرجـع على العبـد بشيء .

ولو قال: خذني رهناً من فلان فإني عبده (١) ، فارتهنه بمال ، ثم تبين انه حر لم يرجع على العبد بشيء .

والفرق انه لما قال اشترني فإني (٢) عبده فقد (٢) ضمن (٤) سلامة رقبته له ببدل ، فاذا تبين انه كان (٥-حر الأصل) صار غاراً على عوض هو مال ، فصار كالبائع ، وكها لو قالت تزوجني فإني (١٦مة فاذا هي ٢) حرة كانت غارة ، كذا (٢) هذا ، فإن كان البائع غائباً ادى غروره الى اتلاف مال المشتري وهو الثمن ، فرجع على الغار ، واذا كان البائع حاضراً لم يؤد غروره الى اتلاف مال المشتري فلا يرجع عليه .

وليس كذلك الرهن لأنه لا يتضمن سلامة رقبته له ، لأن الرهن ليس ببدل عن الدين ، واذا لم يتضمن سلامة عوض هو مال لم يغرم له شيئاً .

١٩ - اذا (١٠) اسلم اليه عشرة (١٠٠) دراهم (١٠٠) في كر حنطة ، ثم ان المسلم اليه اسلم في كر حنطة الى رب السلم ، فحل الأجل فأراد (١٠٠٠) ان يجعله قصاصاً بسلمه (١٠٠٠) لم يكن له ذلك .

وان غصبه كرًا "" بعد عقد السلم "فأراد أن يجعله قصاصاً فله ذلك وان غصبه قبل العقد"" ، فأراد أن يجعله قصاصاً به لم يكن له ذلك الا أن يكون قائماً

| •                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (٨) المسوط جـ ١٢ ص ١٧٨ .                                      | (١) في أ « عبد »                 |
| (٩) في ب « «غيره » .                                          | (٢) فِي أ « فان » .              |
| (۱۰) فِي أ « درهم » .                                         | (٣) في أ «قد » .                 |
| (١١) في ب و فاذا اراد » .                                     | (٤) في ب « تضمن »                |
| (۱۲) ليست موجودة في ب .                                       | (٥) في ب « حرا صار » .           |
| ۱۳۳۱) في أو كر»<br>دكاري المات من حملان غشر مرسونادة          | (٦) في ب « امته ثم تبين انها » . |
| (١٤) النزيادة من ب « وان غضبه » ، زيادة التضاها سياق الكلام . | (V) في ب « كذلك » .              |
| المصاد الميان                                                 |                                  |

بعينه ، فيجعله قصاصاً به صار قصاصاً ، سواء كان الكر المغصوب بحضرتهما أو لم يكن .

ولو أودعه كراً بعد العقد أو قبله ، ثم اراد أن يجعله قصاصاً "لـم يكن قصاصاً" الا ان يكون بحضرتهما ، أو يرجع الى بيته" فتصل يده اليه .

والفرق ان السلم يقتضي قبضاً مضموناً بعد الوجوب المقبوض ، لأن من له على انسان عشرة دراهم فضة (٢) فقضاه (١) عشرة صار مضموناً على القابض ، (٥أو لم يصر قصاصاً٥) بماله عليه ، واذا (١) اسلم المسلم اليه في كر حنطة (١) ثم (٨قاصه به) فلو قلنا : انه يجوز لصار قابضاً (١) بالسلم ديناً ، (١٠لا مقتصاً للسلم (١) ، وقضاؤه (١١) الدين به تصرف (١١) منه في المسلم فيه قبل القبض ، تصرف (١٦) فيه لا يجوز فلم يصر قصاصاً .

وليس كذلك اذا غصب ، لأنه وُجد قبض مضمون بعد الوجوب ، فصار مستوفياً السلم منه ، فجاز كما لو قضاه ، واما اذا غصبه قبل العقد (١٠) فلم (٥١) يوجد قبض مضمون بعد وجوب حق القبض له ، فلم يصر مستوفياً للمسلم فيه ، وانما كان قائماً في يد الغاصب فهو مقبوض مضمون في يده ، فاذا قاصه (١١) به صار قابضاً له بنفس المقاصة (١٠) قبضاً مضموناً، فصار كما لوكان في يده فسلمه اليه في الحال .

#### وأما الوديعة فمقبوضة (١٨) غير مضمونة ، فلم يوجد القبض الذي

| (١) ما بين القوسين ليسم،موجودا في ب . |
|---------------------------------------|
| (٢) في ب ﴿ نيته ﴾                     |
| (٣) / الزيادة من ب .                  |
| (٤) في ب « فقضا » .                   |
| (°) نني ب « اولا يصير فصاصا »         |
| (٦) في ب « فاذا » .                   |
| (٧) ليست موجودة في ب .                |
| (٨) في ب « قاصصه فلو » .              |
| (٩) في ب « قاصا » .                   |
|                                       |

اقتضاه (۱) العقد ، فلم يصر قابضاً الا ان تصل (۲) يده (۳) اليه ، فاذا وصلت (۱) صار مضموناً عليه ، فقد وجد (۱۰) القبض الذي اقتضاه العقد ، فصار قابضاً .

• ٧ ٥ ـ وينعقد البيع بلفظ البيع والتمليك وكل لفظ يفيد معنى البيع ،

وروى الحسن(١) عن أبي حنيفة رحمه الله عليه ان المفاوضة لا تنعقد(٧) الا بلفظ المفاوضة .

والفرق انه اذا قال ملكتك أو أعطيتك فقد اتى بمعنى (^) البيع ، فصار بيعاً ، وان لم ينطق به ، الا ترى انه لو أتى بمعنى الصدقة والاباحة صار صدقة واباحة ، وان لم ينطق به وهو ان يعطي الفقير (١) قطعة أو (١٠ينتر السكر) على صدقة (١) صار مبيحاً (١) لمن التقطه ، وكذلك لو دفع الى البقال كسرة وأخذ فاكهة صار بيعاً ، وان لم ينطق به ، لجريان العادة ، (١٠ ولأنها ربما تقوم ١٠) مقام اللفظ ، كذلك هذا .

واما في المفاوضة فلم يأت بمعنى المفاوضة لأن هذا اللفظ عام لا يعرف معناه الا فقيه (١٤٠) ، فاذا لم يأت بمعنى المفاوضة لم تصر مفاوضة ، قال القاضي الامام رضي الله عنه : « فإن (١٠٠) كان فقيهاً يأتي بجميع معاني المفاوضة ولم يتلفظ بلفظ المفاوضة صارت مفاوضة أيضاً ، ولا رواية تدفع هذا » .

<sup>(</sup>١) في أ «تقتضيه ».

<sup>(</sup>۲) في ب «يصل».

<sup>(</sup>٣) ليست موجودة في ( ب)

<sup>(</sup>٤) في أ « وصل » .

<sup>(</sup>٥) في ب « اخذ » .

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع جـ ٦ ص ١٢ والتراجم سقت

<sup>(</sup>٧) في أ « لا ينعقد » .

<sup>(</sup>A) في أ « بلفظ »

<sup>(</sup>٩) في ب بياض وكتب في الهامش : « بياض

<sup>(</sup>٦) في بياض ونسب في الاصل».

ر۱۰) في ب « شر المسكر » .

<sup>(</sup>١١) في ب « اصل فيه » .

<sup>(</sup>١٢) في ب « مباحا » .

<sup>. (</sup>١٣) في ب « ولا بيان بما يقوم » .

<sup>(</sup>١٤) في أ « فيه ».

<sup>(</sup>**١٥**) في أ « وان » .

۱۲۰ ـ روى هشام (۱) عن محمد فيمن (۱ اشترى صدفة) فوجد فيها لؤلؤة أو سمكة فوجد فيها لؤلؤة فهي للمشتري (۱) .

ولو اشترى دجاجة فوجد فيها لؤلؤة فهي للبائع .

والفرق ان اللؤلؤة تتولد<sup>(1)</sup> من الصدفة فصار كبيع الطير والسمك ، واما السمك فاللؤلؤة من<sup>(0)</sup> علفه ، لأنه يأكل حيوان البحر ، والصدف حيوان فصار كسمكة خرجت من جوفه .

واما الدجاجة فلا تخلق (١) اللؤلؤة منها، ولا هي من علفها فلا تملك (٧) بالعقد عليها ، كما لو اشترى صندوقاً فوجد فيه متاعاً .

۷۲۷ - رجل اشترى نصف عبد بمائة درهم ، واشترى ‹٨رجـل آخر› النصف الثاني من ذلك العبد بمائتي درهم ، ثم باعاه مساومة بثلاثها ثة درهم أو بمائتين فالثمن بينهها نصفان .

ولو باعاه(١) مرابحة بربح درهم كان الربح والثمن بينهما اثلاثاً.

والفرق بينها ان المساومة لا تحتاج (۱۰۰ الى مضمون العقد ، بدليل انه (۱۰۰ لو لم يكن للعقد ثمن مضمون مثل ان وهب له فله أن يبيعه مساومة ، واذا لم يعتبر مضمون عقدها صاركا لولم يشترياه ولكنها ورثاه فباعاه مساومة ، ولو

(٣) في أ « للمسيري » . (٤) في أ « يتولد » . (٥) الزيادة من ب (٢) في أ « فلا يخلق » . (٧) في أ « فلا يملك » . (٨) في ب « رخو » . (٩) في أ « باعاها » . (٩٠) في أ « لا يحتاج » .

(۱۱) ليست موجودة في ب .

(۱) هو هشام بن عبيد الله ( عبد الله ) الرازي الحنفي ، تتلمذ على الامامين أبي يوسف ومحمد ، وروى الحديث عن الامام محمد كتبه ونوادره وكانت روايته ضعيفة ، ذكر في الهداية ، ومات الامام محمد في منزله بالري ، ومن مصنفاته : النوادر في فروع الفقه الحنفي ، وصلاة الأثر ، توفي سنة ٢٠١ هـ وقيل سنة ٢٠١ هـ .

كان كذلك كان الثمن بينها نصفين ، ‹ كذلك هذا ' أ.

وليس كذلك المرابحة لأن بيع المرابحة بيع (١) بمضمون العقد (٢) الأول وزيادة ، بدليل انه لو ورث شيئاً او وهب له لم يبعه (٢) مرابحة ، و(١) مضمون عقدها فيه مختلف (١) (٢ فقسم اثلاثاً ، فانقسم (١) الثمن (١) اثلاثاً .

(١) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٢) في أ « لم يبيعه » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٤) في أ « يختلف »

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٦) في ب « فاقسم » .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ب

# « كتاب الصرف »

٥٢٣ ـ اذا اشترى ألف درهم بمائة دينار(١١) ، وليس عند واحد منهما دراهم ولا دنانير ، ثم استقرض كل واحد منهما مثل ما سماه في بيعه ، ودفعه الى صاحبه قبل ان يتفرقا جاز .

ولو باع كر حنطة بكر شعير ، ("وليس ذلك عند") كل واحد منهها ("ما باع) ، ثم استقرضا واحضرا وسلما في المجلس لم يجــز ، وكذلك الحيوان والعروض .

والفرق أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد ، اذ (ا) لو عينا لم يتعين ، لأن له ان يدفع مثل ما عين ، واذا (١) لم يتعين لم يمنع صحة العقد ، فانعقد العقد بمضمون في ذمتها ، الا انه عقد صرف ، فيحتاج الى القبض في المجلس ، فإن وُجَد تَمَّ .

وليس كذلك الحنطة والشعير ، لأنها يتعينان في العقد ، بدليل انه لو باع قفيز حنطة بعينه ثم أراد أن يمسكه ويسلم (٢) قفيزاً مثله ، لم يكن له ذلك ، فاذا تغير (٧) في الثاني (٨تعين العقد) فيه ، ويصير كأنه باع ذلك العين ، ولم يكن في ملكه ، فقد باع ما لا يكون عنده ، فلم يجز ، والأصل فيه الخبر (١) .

| — · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| (٩) نصب الراية ، للزيلعي جـ ٤ ص ٤٠ ،    | (١) ليست موجودة في ب .               |
| كتاب البيوع ، باب السلم ، الحـديث       | (٢) في ب « وكيس الكر » .             |
| الاول ، عن عبـد الله بن عمــرو بــن     | (٣) ما بين القوسين ليس موجودا في ب . |
| العـاص قال : قال رســول الله صلى الله   | (٤) الزيادة من ب .                   |
| عليه وسلم : « لا يحـل سلف وبيع ولا      | (٥) في ب « فاذا » .                  |
| شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ،     | (٦) في أ « ومسلم »                   |
| ولا بيع ما ليس عندك « اخرجه اصحاب       | (٧) في ب « تبين َ» .                 |
| السنن الاربعة : الترمـذي في « البيوع =  | (٨) في أ « بعين للعقد » .            |

٥٧٤ ـ اذا قال : اسلمت اليك عشرة دراهم ، فأراد ان يجعله قصاصاً بما له عليه لم يجز .

ولو اشترى ألف درهم بمائة دينار فنقد الدنانير ، فقال للآخر(١٠٠ : اجعل الدراهم بالدراهم التي لي عليك قصاصاً وله عليه دراهم ففعل ذلك جاز .

والفرق ان ابتداء عقد الصرف بما في الذمة جائز ، بدليل انه لو كان لرجل على رجل عشرة دراهم فقال : اشتريت منك بها ديناراً 'ونقده في المجلس' ، جاز 'واذا باتداء عقد الصرف بما في الذمة جاز صرف العقد اليه كما لو اشتراه بمائة في كيس ، جاز له أن ينقده من كيس آخر .

وليس كذلك في باب السلم (<sup>4)</sup> لأن ابتداء عقد السلم بما في الذمة لا يجوز ، فلم يجز (<sup>0)</sup> صرف العقد اليه ، دليله الخمر والخنزير و (<sup>1)</sup> اذا لم يجز صرفه اليه فاذا لم ينقده في المجلس بطل ، كما لو لم يكن له (<sup>۷)</sup> عليه دين .

و و و و اذا (١٠) اشترى عشرة دراهم بدينار ونقده الدينار (١٠) ثم اشترى منه ثوباً بعشرة (١٠) دراهم فصار له عليه عشرة دراهم ، فقال اجعلها قصاصاً قبل أن (١٠) يتفرقا لم يكن قصاصاً وإن تراضيا بذلك .

## ولا يشبه هذا قوله: اجعل الدراهم بالدراهم التي لي عليك قصاصاً (١١٠)،

- (۲) في ب « وفقده بالمجلس » .
  - (٣) الزيادة من ب .
  - (٤) في ب « التسليم » .
    - (٥) في أ « فلم يجر » .
- (٦) في ب « الواو » ليست موجودة .
  - (٧) الزيادة من ب
  - (A) في ب « واذا » .
  - (٩) في ب « دينارا » .
  - (١٠) في أ « بالعشرة » .
    - (١١) الزيادة من ب
      - (١٢) الم يادة من ب

- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده »
   وقال : حديث حسن صحيح ، وعند
- ابي داود في « باب في الرجل يبيع ما ليس
- عنده » ، وعند ابن ماجه في « باب النهي
- عن بيع ما ليس عندك » وعند النسائي في
- « البيع ـ باب شرطان في بيع » ،
- واخرجوه ايضا عن حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « لا
- تبع ما ليس عندك ، وحسنه الترمذي .
  - في أ « آخر » .

وله عليه دراهم ففعل ذلك(١) جاز .

والفرق أن في المسألة الأولى الدراهم وجبت على بائع الدنانير بعقد (٢) الصرف ، وابتداء عقد الصرف بمضمون في الذمة (٣) جائز ، فجاز صرف العقد اليه ، كما لوقال : بعتك بعشرة من هذا الكيس ، ثم نقده (١) من كيس آخر (٥) .

وليس كذلك المسألة الأخيرة (١) ، لأن الدراهم كانت واجبة بعد (٧) عقد الصرف ابتداء ، وابتداء عقد الصرف بدراهم تجب في ثاني الحال لا يجوز فلم يجز صرف العقد اليه ، كالرصاص والستوق (١).

ایاه بالبصرة ، کان جائزاً (۱۱) ، فاذا حل فله ان یطالبه به فی ای موضع شاء جاز (۱۱) .

وان كان شيئاً (۱۲) له حمل ومئونة لم يكن له ان يطالبه به (۱۲) الاحيث شرط(۱۰).

ولو اشترى عبداً بألف درهم حالة على أن يوفيه اياه (١٦٠) بالبصرة كان (١٧هذا شرطاً ١٧٠) فاسداً .

#### ولو اقرضه دراهم على ان (١٨) يوفيه بالبصرة كان هذا الشرط فاسداً .

| (۱۰) الزيادة من ب .           | (١) ليست موجودة في ب             |
|-------------------------------|----------------------------------|
| (١١)  في أ « جائز فاذا حل » . | (٢) في ب « بعد عقد » .           |
| (١٢) ليست موجودة في ب .       | (٣) في ب « الجملة » .            |
| (١٣) في ب « شيء » .           | (٤) فِي أَ « نقد » .             |
| (١٤) الزيادة من ب .           | (٥) الزيادة من ب                 |
| (۱۵) في ب « يشرط» .           | (٦) في ب « الأخرة » .            |
| (١٦) ليست موجودة في ب .       | (V) في ب « بعقد » .              |
| (۱۷) الزيادة من ب .           | (A) في أ « السرق » وبعدها في ب : |
| (۱۸) الزيادة من ب             | « انتهی » .                      |
|                               | (۹) في په دواذا».                |

والفرق بين هذه المسائل ان في المسألة الأولى اجـل في(١) الثمـن اجـلاً معلوماً وشرط لنفسه منفعة ، وهو الايفاء بالبصرة فصار كما لو شرط اجود(١) أو أكثر .

وأما اذا لم يقل الى شهر ، وقال : على أن يوفيه(٣) بالبصرة فقد شرط اجلاً مجهولاً (١٠) ، لأنه لا يمكنه الايفاء بها الا بعد أن يأتيها (أوربما تزيد مدة الاتيان بها°°، وربما تنقص<sup>(۱)</sup> فصار مشتریاً بثمن الی اجل مجهول ، فلم یجز .

وأما القرض اذا شرط(٧) التسليم ، فقد شرط التسليم بالبصرة ، فصــار مشترطاً فيه (٨) اجلاً مجهولاً ، كما بينا وشرط (النفسه أيضاً) منفعة ، لأنه اسقط خوف الطريق وخطره عن نفسه ، واشتراط (١٠٠الأجل في القرض ١٠٠) لا يجوز ، (١٠واذا شرط) منفعة زائدة لا يجوز ، كما لو اشترط(١١) ان يرد(١٣) اجود(١١) .

واما (١٠٠الفرق بينهم) ١٠٠ بين(١٦٠)ما له حمل ومئونة (١٧وما لا حمل له ولا مئونة ١٧٠ ، ان التسليم فيما له حمل ومئونة يختلف (١٨) باختلاف (١١) الاماكن كما يختلف(٢٠) باختلاف الأوصاف ، بدليل انه لو غصب من انسان ما لَهُ حمل ومئونة ﴿ ببلد(٢١) ، ثم أراد أن يرده عليه ببلد آخر ، (٢١لم يجبر على قبوله ٢١) ، ثم لو شرط

<sup>(</sup>١) ليست موجودة في ب. (۱۲) في ب «شرط».

<sup>(</sup>٢) في ب « اجواد ». (۱۳) في أ «يؤد » .

<sup>(</sup>۱٤) في ب « اجواد » . (٣) في س « اوفيه ».

<sup>(</sup>١٥) في ب بياض - وكتب في الهامش « بياض (٤) فى أ « مجهلا » .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ب في الاصل».

<sup>(</sup>٦) في أ « ينقضي » .

<sup>(</sup>V) في ب «سلم».

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ب.  $(\Lambda\Lambda)$ في ب « ايضا لنفسه » . (9)

في أ « تختلف » . (١٠) في أ « القرض في الاجل » . (Y+)

<sup>(</sup>۱۱) في ب « واشتراط».

في أ « بينها » .

في ب « وما لاحمل ومئونة » . (1V) في أ « تختلف » .

ليست موجودة في ب . (11)

الزيادة من ب . (11)

في أ « لم يجز على قوله » . (YY)

الثمن بصفة (١) فأزاد أن يسلمه (٢) اليه (٣بصفة اخرى) لم يجبر (١) على قبوله ، كذلك هذا .

واما ما(0) لا حمل له ولا مئونة فالتسليم فيه لا يختلف باختلاف الاماكن ، بدليل انه لو اغتصب(٢) من انسان شيئاً لا حمل له (٧ولا مئونة) ببلد فأراد رده ببلد آخر اجبر(٨) على قبوله ، واذا كان تسليمه في هذا المكان وفي مكان آخر لا يختلف استوت الاماكن كلها فيه(١) ، فله ان يطالبه(١٠) في اي موضع شاء .

٠٢٧ ـ اذا كان لرجل على رجل الف درهم فدفع اليه دنانير ، وقال اصرفها وخذ حقك منها فقبضها ، فتلفت عنده (١١٠) قبل ان يصرفها فإنها (١١٠) تهلك من مال الدافع .

ولو رهن عنده شيئاً فتلف عنده سقط دينه .

والفرق أن في المسألة الأولى قبضه ليستوفي (١٣) الحق من غيره ، لأنه قال اصرفها ثم خذ حقك منها (١٤) فصار اميناً (١٥) في العين ، كما لو اجر منه عبداً (١٦) لما قبضه ليستوفي (١٧) حقه من منافعة كان أميناً في العين ، كذلك هذا .

وليس كذلك الرهن (١٠٠ ، لأنه (١٠٠ قبضه ليستوفي (٢٠٠ الحق من عينه ، بدليل أن ما لا يمكن استيفاء الحق من عينه كالخمر والحنزير لا يصح رهنه (٢٠٠

| (۱۲) آلزيادة من ب .        | في ب « نصفه » .                  | (1)         |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| (۱۳) في ب « يستحق » .      | في أ «يسلم».                     | <b>(Y)</b>  |
| (۱٤) ليست موجودة في ب .    | في ب « نصفه الأحر » .            | <b>(</b> T) |
| (١٥) في أ « منها » .       | في أ « لم يجز » .                | <b>(£)</b>  |
| (١٦) في أ « عندا » .       | الزيادة من ب                     | (0)         |
| (۱۷) فی ب « یستوفی »       | في ب « غصب » .                   | (٢)         |
| (۱۸) في ب « الراهن » .     | ما بين القوسين ليس موجودا في ب . | (V)         |
| (١٩) في أ« لان ».          | في أ « افجبر » » .               | (A)         |
| ُ (۲۰)                     | الزيادة من ب                     | (1)         |
| رُ (۲۱)     الزيادة من ب . | في أ « يطالب » .                 | (11)        |
| . 5 . 5 . 7                | في ب « عند » .                   | (11)        |
|                            |                                  |             |

فكان مضموناً كالمبيع (١) في يد المشتري .

٥٢٨ ـ اذا استهلك الانسان اناء من فضة ، فعليه قيمته اذا كان من الذهب مصوغاً ، فلو اجله فيه شهراً جاز .

ولو أقرضه دراهم ثم (٢) اجله بها (٣) شهراً لم يجز .

والفرق أن بدل(<sup>1)</sup> الاناء دين(<sup>0)</sup> مضمون يجوز الابراء عنه أصلاً ، واذا جاز الابراء جاز التأجيل ، لأن الابراء اسقاط الطلب لا الى غاية ، فاذا جاز ذلك فلأن(<sup>1)</sup> يجوز الى مدة أولى .

وليس كذلك القرض لأنه لا يجوز الابراء عن بدله ، فلا يجوز التأجيل فيه كالأعيان المودعة(›› عنده .

ولو باع ديناراً و١٠٠درهاً ، بدرهمين ودينار ، جعل الدرهم ١٠٠٠ بالدينار ، والدينار بالدرهمين ١٠٠٠ حتى لا يبطل العقد .

والفرق ان ١٢٠بيع السيف المحلى بالسيف المحلى جائز وانما يبطل بترك

<sup>(</sup>۱) في ب « بالمبيع » . (۷) في ب « المودوعة » . (۲) ليست موجودة في ب . (۸) في ب « اوردهما » . (۳) الزيادة من ب . (۱) في ب « الدراهم » . (۱) في ب « الدراهم » . (۱) في ب « بين » . (۱۱) في أ « بدرهمين » . (۱) في ب بياض ، وكتب في الهامش « بياض ولا النه ي أ « المبيع سيف » . (۱) في أ « المبيع سيف » . في الأصل » .

القبض ، ونحن (١) لا نحتال (٢) لانتفاء (٢) العقود ، وانما (ننحتال لنصحيحها) ، والعقد قد صح فلا ضرورة بنا الى صرف الجنس الى غير الجنس .

وفي مسألة الدراهم والدنانير لولم يصرف (٥) الجنس الى غير الجنس لابطلنا العقد أصلاً ، وظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة ، فمتى أمكننا أن نحمل العقد على جهة صحة حملنا عليه ليصح (١) العقد ، ويحصل مقصود المتعاقدين وغرضهما .

۲۳۰ - اذا(۱) اشترى سيفاً محلى على أن فيه مائة درهم (۸ بمائتي درهم ۱) وتفرقا وتقابضا فاذا في السيف مائتا(۱) درهم ، فإنه يرد السيف .

ولو اشترى ابريق فضة (۱۰بألف درهم) على أن(۱۱۱ فيه الف درهم وتقابضا وتفرقا(۱۲۱ فاذا فيه الفا(۱۲) درهم فللمشتري ان يأخذ نصفه بألف درهم .

#### والفرق ان الشرع جعل الفضة بمثل وزنها ، بدليل قول النبي(١٤) عليه

| بمن ورمه ، بدلیل فون النبي معلیه         |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| الاول : قال عليه السلام : الحنطــة       | (۱) مكانه بياض في ب وفي هامشها « بياض     |
| بالحنطة ، مثل بمثل ، يدا بيدا ،          | في الأصل »                                |
| والفضل ربا » ، وعد الأشياء السنة :       | (٢) في ب « لا يحتال » .                   |
| الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والملـح ،    | (٣) فِي أَ « لَنْفَا » .                  |
| والذهب ، والفضة ، على هذا المثال         | (٤) في أ « نحتال تصحيحه »                 |
| ويروي بروايتــين، رفــع «مثــل»          | (°) في ب « لم تصرف »                      |
| ونصبه ، قلت : روى من حديث عبادة          | (٦) في ب « لتصحيح » .                     |
| بن الصامت ، ومن حديث الحدري ،            | ( <sup>۷</sup> ) في ب « واذا » .          |
| ومن حديث بلال ، فحديث عبــادة بن         | (^) الزيادة من ب .                        |
| الصامت اخرجه الجماعة. الا                | (٩) في أ « مائتي » :                      |
| البخاري ـ عن ابن الاشعث عن عبادة         | (١٠) في ب ما بين القوسين ليس موجودا هنــا |
| ابن الصامت ، قال : قال رسول الله         | وانما جاء بعد « فيه الف درهم » .          |
| صلى الله عليه وسلم : « الذهـب            | (١١) الزيادة من ب                         |
| بالذهب، والفضة بالفضة ، والبسر           | (۱۲) في ب « تفارقا » .                    |
| بالبـر ، والشعــير بالشعــير ، والتمــر  | (١٣) في أ « الفي » .                      |
| بالتمر ، والملـح بالملـح ، مثـلا بمثـل ، | (١٤) نصب الراية للزيلعي جـ ٤ ص ٣٥ ،       |
| سواء بسواء ، ويدا بيد ، فاذا اختلف ــ    | كتباب البيوع ، باب الربيا ، الحيديث       |

السلام: « الفضة بالفضة مثل(١) عثل يداً بيد ، والفضل ربا١) » فصار جعل الشرع اياها بمثل وزنها كجعل المتعاقدين ، ولو تعاقدا وباع منه نصف ابريق بألف درهم صح ، كذا هذا .

ولو باع منه نصف حلية سيف(١) لم يجز ، كذا(١) هذا .

٥٣١ ـ اذا اشترى ابريق فضة على أن فيه ألف درهم بعشرة دنانير، فوجد فيه (٤) ألفي درهم ، كان كله له .

ولو اشترى نقرة فضة بعشرة دنانير على أن فيها مائة درهم ، فوجد فيها مائتي درهم كان للمشتري نصفها .

والفرق ان الوزن في الابريق صفة ، وليس بتقدير (٥) ، بدليل (١) أن إفراده بالعقد لا يجوز ، لأنه لو قال : بعتك وزن ماثة درهم من هذا الابريق ، لم يجز ، فقد زادت صفة المعقود عليه ، ويجوز تملكه بهذا البدل ، فسلم اليه الجميع ، كما لو اشترى ثوباً على انه عشرة اذرع ، فوجده (٧) احد (٨) عشرة ذراعاً سلم له الذراع الزائد ، كذلك هذا .

بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بید ، فمن زآد او استزاد ، فقد اربی ، الاخذ والمعطى فيه سواء ، ، انتهى .

(۱) في ب « مثلا » وهي رواية اخرى .

(۲) في ب « بسيف » .

(٣) في ب « كذلك » .

(٤) في ب « فيها » .

(٥) في أ « تتعدى » .

(٦) في ب « دليل » .

(٧) في أ « فوجد » .

(٨) في أ « عشر » .

= (واذا اختلفت) ص ٤ ـ هذه الاصناف ، فبيعوا كيف شئتم اذا كان یدا بید ، انتهی .

وهو عند مسلم في « البيوع ، باب الربا » وعند الترمذي في « البيوع ، باب ما جاء ان الحنطة بالحنطة مثل بمثـل ، وكراهية التفاضل فيه » ، قال الترمذي : وفي الباب عن ابي سعيد ، وابي هريرة ، وبلال : حديث عبادة حسن صحيح ،

واما حديث الخدري : فاخرجه مسلم عنه ـ « البيوع ، باب الربا » ، والبر

وليس كذلك وزن النقرة لأن الوزن في النقرة تقدير وليس(١) بصفة(١) ، بدليل أنه يجوز افراده بالعقد لأنه لو قال بعتك وزن عشرة دراهم من هذه النقرة جاز ، فقد أراد تقدير المعقود عليه ، والعقد ينعقد بمقداره ، فاذا وجد أكثر لم يتناول العقد تلك الزيادة ، فوجب (٢) رده ، كما لو قال بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة اقفزة ، فوجدها احد عشر لزمه رد القفيز الزائد ، كذلك هذا .

٥٣٢ ـ اذا باع(ن) قُلْب فضة على انه مائة درهم (مجائة درهم) فوزن(٢) فوجد وزنه أكثر (<sup>٧</sup>قبل أن) يتفرقا فللمشترى الخيار ، ان شاء احذه كلـه بمثــل وزنه ، وان شاء ترکه ، ولیس له ان یأخذ مثل <sup>(م</sup>وزن دراهمه<sup>)</sup>.

ولو تفرقا (افوجد وزنه) مائة وخمسين(١٠) فله ان يأخذ ثلثيه (١١مائة درهم۱۱۰ . .

والفرق ان الصفقة لم تتم في المسألة الأولى لما(١١) لم يتفرق ، والشرع جعل الدراهم بمثل وزنه ، فاذا أراد أن يأخذ نصفه فقد تفرق الصفقة على البائع قبل تمامه والشركة (١٣) في القلب عيب ، فلم يكن له ذلك .

واما اذا تقابضا فقد تم العقد بالقبض ، والمشتري يفرق الصفقة بعد تمام العقد ، ولو أراد أن يأخذ الجميع لم يكن له ذلك ، لأنه يؤدي الى ان ينقد الثمن بعد التفريق(١٤) في الصرف ، وهذا لا يجوز ولأن ها هنا ثبت الفسخ من طريق الحكم ، وهناك ثبت بفعل المُشترى .

 <sup>(</sup>١) الزيادة من ب

<sup>(</sup>A) في ب « وزنه بدراهم » . (۲) فى أ « نصفه » . (٩) في ب « فوجده ».

<sup>(</sup>٣) في أ « فوجد » . (۱۰) في ب « وضمن ».

<sup>(</sup>٤) في أ « اياع » (۱۱) في ب « بدراهم ».

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ب (۱۲) في ب «ما».

<sup>(</sup>٦) ليست موجودة في ب . (١٣) في ب « وللشركة » .

<sup>(</sup>٧) فى أ «قبله». (**١٤)** في ب « التفرق » .

وكذلك لرجل عليه خسون (١) عن محمد في رجل له على رجل ألف درهم ، وكذلك لرجل عليه خسون (١) ديناراً ، فأرسل اليه رسولاً فقال قد (١) بعتك الدنانير التي لي عليك بالدراهم التي لك عليً ، فقال قد (١) قبلت لم يكن ذلك شيئاً وكان باطلاً .

ولو أرسل اليه بأني بعتك عبدي الذي في مكان كذا بكذا درهماً فقبل (٥٠ كان جائزاً .

والفرق أن الرسول "سفير ولا" يتعلق حقوق العقد به ، وانما يتعلق (٢) بمن وقع العقد له ، وهما متفرقان ، والتفريق عن المجلس لو طرأ على عقد الصرف قبل القبض ابطله ، فاذا قارن العقد اولى (١) فقد قارنه ما يبطله ، فمنع انعقاده .

وليس كذلك البيع (١) لأن التقابض في المجلس ليس بشرط ، وافتراقهما من (١٠) المجلس لو طرأ على عقد البيع قبل القبض لا يبطله ، فاذا قارنه لا يبطله أيضاً .

وجه آخر أن هذا دين بدين ، فلا يجوز الا ان يتقابضا في المجلس ، ولم يوجد ، وفي البيع هو عين بدين ، وان لم يوجد تقابض .

ولهذا المعنى قالوا: انه لو ناداه من وراء جدار: بأني بعتك الدراهم التي لي عليك ‹‹‹بالدنانير التي‹› لك عليَّ ، لم يجز ، ولو ناداه: بأني(١٢) بعتك عبدي(١٣)

<sup>(</sup>٣) ليست موجودة في **ب** .

<sup>(</sup>٤) ليست موجودة في ب.

<sup>(</sup>٥) في أ « فقبل » .

<sup>(</sup>٦) في ب « يتغير فلا » .

<sup>(</sup>٧) في ب « تتعلق » .

<sup>(</sup>A) في ب « اولا » .

<sup>(</sup>٩) في ب « المبيع » .

<sup>(</sup>١٠) في أ « عن » .

<sup>(11)</sup>في أ « ووهبيك عبدا بالتي »

<sup>(</sup>۱۲) في أ « بأن »

<sup>(</sup>١٣) في ب « بالدنانير التي لك »

<sup>(</sup>۱) هو الامام ابو عبد الله محمد بن سياعة بن عبيد الله بن هلال بن وكيع بن بشر النميمي ، كان فقيها ومحدثا وثقه رجال الحديث وأخذوا عنه ، اخذ الفقه عن أبي يوسف ومحمد بن الحنفي والامالي والنوادر عن محمد ، كان ابو بكر الرازي الجصاص يشق في روايته وذكره المرغيناني في الهداية ، ولي القضاء ببغداد من مصنفاته : أدب القاضي ، المحاضر والسجلات ، النوادر ، ولد سنة ١٣٠ هروات في شعبان سنة ٣٣٣ هربتلسنه .

فلان بالدين الذي(١) لك عليٌّ ، جاز لهذا المعنى ، كذلك هذا(١) .

٥٣٤ ـ اذا اشترى ديناراً بعشرة دراهم ثم قاما يمشيان ولم يتقابضا لم يبطل العقد ، ولهما ان يتقابضا .

وروى (٣) هشام عن محمد قال (١) لو قال الأب : اشهدوا اني اشتريت هذا الدينار من ابني الصغير بعشرة دراهم ، ثم فارق الأب قبل ان يزن العشرة فهو باطل ، (•فمفارقته ابطال •) العقد في الاب ، ولم يبطل مع (١) الأجنبي .

والفرق في العاقدين (١٠) امكن اعتبار (٨) القبض بالتفرق بالبدن والتقابض ، لأنه يتصور المفارقة بينهما (١) (١٠) فعلقناه به فاذا مشيا لم يوجد التفرق بالبدن فلم يبطل (١) .

وليس كذلك الأب ، لأنه لا يمكن اعتبار القبض بالافتراق ، لأنه شخص واحد ، فلا(١٠) يتصور منه المفارقة ، فاعتبر المفارقة عن المجلس ، اذ لو لم يعتبر لأدى الى ألا(١٠) يبطل وان لم يقبض الأب للابن قط(١٠) ، وهذا لا يجوز ، فاذا مشى الأب فقد فارق المجلس فبطل(١٠٠) .

٥٣٥ ـ اذا باع قلب فضة فيه عشرة (١٥٠) دراهم وثوباً بعشرين درهماً ، فنقده (١٠٠) عشرة دراهم ، وقال نصفها ثمن القلب ، ونصفها من ثمن الثوب ثم تفارقا ، وقد قبض الثوب والقلب انتقض (١٠٠) البيع في نصف القلب .

| *****                      |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| (۱۰) الزيادة من ب          | (١) في أ « التي »                                     |
| (١١) ليست موجودة في (ب)    | (۲) في ب « انتهى »                                    |
| (۱۲) في ب « ان »           | <ul> <li>(٣) في ب « وقال » وترجمتها سبقت .</li> </ul> |
| (۱۲) في ب « فقط »          | (٤) ليست موجودة في ب                                  |
| (١٤) في أ « فيبطل »        | (٥) في ب « فبمفارقته ابطل »                           |
| ( <b>١٥</b> ) في أ « عشر » | (٦) في ب «في »                                        |
| (١٦) في أ « فنقد »         | (٧) في أ « المعاقدين »                                |
| (١٧) في أ « انتقص »        | (٨) ) في أ « لعيان »                                  |
|                            | (۹) في ب « منها »                                     |

ولو قال هي من ثمنهما جميعاً ، فإنه يكون من ثمن القلب خاصة ، ويجوز العقد .

والفرق انه اذا قال هو من ثمنهما ‹‹فهو تفسير ٔ موجب العقد ‹›› ، لأن العقد يقتضي ان يكون المقبوض (›› منهما جميعاً وتفسير (›› موجب العقد لا يغير (›› حكمه ، فصار وجود هذا القول وعدمه سواء .

ولو أطلق ولم يقل من ثمنها كان من ثمن القلب ، لأن قبض حصة القلب يستحق<sup>(1)</sup> في المجلس ، فانصرف المقبوض اليه ، كذلك هذا .

وليس كذلك اذا قال: نصفها من ثمن القلب ، لأن هذا ليس بتفسير موجب للعقد (٧) لا يقتضي أن يكون نصفه بازاء نصف ذلك ، وانما يقتضي ان يكون الثمن مقسوماً عليها على قدر قيمتها ، واذا (٨) لم يكن (١ تفسيراً موجباً للعقد ٢) لم يبطل (١٠ تفصيله فانعقد العقد ١٠) بتفسيره فصار نصفه من ثمن الثوب ونصفه من ثمن القلب فاذا افترقا (١١) (١٠ فقد افترقا) قبل قبض ثمن القلب ، فبطل العقد وجاز فيا قبض .

٥٣٦ ـ واذا باع سيفاً ونقد بعض الثمن ، فقال : نصف هذا الثمن من ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف(١٣) وتفرقا لم يفسد العقد .

ولا يشبه هذا ما مضى من القلب والثوب ، اذ قال نصفها من ثمن القلب ونصفها من ثمن الثوب ان العقد يبطل في نصف القلب .

| ( <sup>۸</sup> ) في آ « فاذا »                  | (۱) في أ « وهو تغير » |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul><li>(٩) في أ « تفسير موجب العقد »</li></ul> | (٢) في ب « للعقد »    |
| (۱۰) الزيادة من ب                               | (٣) الزيادة من ب      |
| (۱۱) في ب « تفرقا »                             | (٤) في أ « تغير »     |
| (١٢) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)           | (a) في ب « يعتبر »    |
| (۱۳) في ب « الحلية »                            | (٦) في ب « تستحق »    |
|                                                 | (V) في أ« العقد »     |

والفرق ان القلب والثوب 'عينان ينفصلان' ، ويمكن افراد كل واحد منها بالعقد ، فاذا جاز ان ينفصلا في العقد جاز ان ينفصلا في القضاء واذا انفصل' بينها في القضاء فقد قضى نصف ثمن القلب ، ولم يقبض النصف ، فبطل العقد في النصف ، وجاز في النصف .

وليس كذلك في السيف والحلية ، لأنها لا ينفصلان في العقد الا ترى انه لو أفرد احدهما بالعقد لا يجوز ، واذا لم ينفصلا في العقد لم ينفصلا في القضاء ، فلم ينعقد ذلك بتفسير ، فصار كأنه اطلق وقال هو من ثمنهما جميعاً ، ولو قال (٢) ذلك كان جميع المقبوض من ثمن الحلية ، كذلك هذا (١) .

٥٣٧ ـ اذا باع دراهم بدنانير لم يثبت لواحد منها خيار الرؤية .
 ولو باع حنطة بشعير يثبت (٥) لواحد منها خيار الرؤية .

والفرق ان الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد وان عينا ، فلو أثبتنا له خيار الرؤية لرجع بمثله ، فلا يستدرك بالرد بدلاً ، فلا فائدة في الرد .

والحنطة والشعير يتعينان في العقد اذا عينا(١) فلو قلنا يثبت(١) في البيع(١) خيار الرؤية لا يستدرك بالرد بدلاً ، لأنه يرجع فيها بازائه لا بمثله ، فله في السرد فائدة ، فجاز له(١) ان يرد(١) .

لهذا المعنى ثبت في البيع ١٠ خيار الرؤية ، ولا يثبت في المهر لأنه يرجع بقيمة المهر ، والعين اعدل منها ، فلا يستدرك بالرد بدلاً ، كذلك هذا .

٥٣٨ - ابن (١١١) سماعة عن محمد في نوادره: اذا اشترى سيفاً محلى بمائة ،

| (٧) في أ « ثبت »                        | (۱) في أ « عيان متصلان » |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| (۸) في ب « المبيع »                     | (٢) في أ « اتصل »        |
| (٩) الزيادة من (ب)                      | (٣) ليست موجودة في (ب)   |
| (١٠) يرده ولهذا قلنا يثبت في المبيع (ب) | ( <b>٤</b> ) انتهى .     |
| (۱۱) في أ « بن »                        | (°) في أ «ثبت »          |
| •                                       | (٦) الذيادة من ب         |

وحليته (١) خمسون درهماً ، وتقابضا وتفرقا ، ثم زاده ديناراً جاز ، وكانت الزيادة بازاء النصل (٢) والجفن .

ولو اشترى سيفاً محلى بمائة ، وحليته (٣) خسون درهماً ، ثم باعه مرابحة بعشرة دراهم ، او بده (٤) يازده فالبيع باطل ، ولا يجعل الربح بازاء الجفن ، ليصح العقد .

والفرق ان الزيادة تلحق<sup>(ه)</sup> العقد ، فيصير كالموجود وقت العقد ، ولـ و باعه السيف المحلى ابتداء بالنصل والزيادة جاز ، كذلك اذا الحق<sup>(۱)</sup> الزيادة به .

وليس كذلك بيع المرابحة لأنه اوجب الـزيادة مرابحـة على جميع العقـد الأول ، فلو الحقنا الربح بالسيف وحده لصار بعض العقد مرابحة ، وبعضـه تولية ، فلم يجز ، لأنه لم يشرع في التولية ، فاستحال الزامها .

و٣٩ ـ اذا اشترى دراهم بدنانير ، وقبض الدنانير فباعها من آخر ، ودفعها اليه ، ثم ان الآخر وجد بها(١) عيباً فردها(١) على الأوسط بغير قضاء وقبله ، فللأوسط أن يرد على الأول .

ولو كان مكان الدنانير عروضاً فقبله بغير قضاء لم يكن له أن يرده .

والفرق ان الدنانير لا تتعين (١) في العقد ، وانما يقع العقد على مثلها في الذمة ، ثم يصير المقبوض (١٠قضاء عما ١٠) في الذمة ، بدليل انه لو ردها بعيب في

تعبير تجاري فارسي في البيع مرابحه

<sup>(</sup>۱) في ب « وحليه »

<sup>(</sup>٢) في ب « العقد »

<sup>(</sup>٣) في ب « وحيله »

<sup>(</sup>٤) في أ «بده بازده » وفي ب « يده بارده » وكلاهما فيه تصحيف ، والصحيح المذكور لان « رده » معناها عشرة ، يازدة ، معناها احدى عشرة ؛ فتكون معنى العبارة بعشرة احدى عشرة ، وهو

عشرة وربحي فيه واحد .

<sup>(</sup>٥) في أ « يلحق »

<sup>(</sup>٦) في ب « لحق »

<sup>(</sup>٧<sub>)</sub> في ب « بها »

 <sup>(</sup>A) في ب « فردهما » وغير موجودة في أ والمذكور يقتضيه سياق الكلام .

<sup>(</sup>٩) في ب « لا يتعين »

<sup>(</sup>۱۰) في ب « قصاصا »

المجلس لا ينفسخ (۱) الصرف بينهما ، واذا لم يملك العوض (۲) بالعقد (۳) ، وانما ملك بالقبض ، فاذا رد (۱) انفسخ القبض بالرد فعادت الى الملك الأول ، فكان لمن عادت اليه ان يردها .

وليس كذلك العروض (٥) لأنها تتعين (١ في العقد) ، فيملك عينها بالعقد ، فاذا ردها بغير قضاء وقع ابتداء تمليك بينهما على التراضي ، فبقي العقد (١٠) المانع من الرد ، فلم يكن له حق الرد ، ولهذا المعنى قالوا انه (٨) لا يرد (١) العروض (١٠) بالعيب الا بقضاء أو (١٠ برضا ، وترد) الدراهم والدنانير بالعيب بغير قضاء (١٠) ولا رضا . (١٠ والله أعلم).

(١) في أ « لا يفسخ »
 (٢) في ب « المقبوض »
 (٣) في ب « لا يرده »
 (٣) الزيادة من ب
 (٤) في ب « رخاد »
 (٥) ليست موجودة في (ب)
 (٥) ليست موجودة في (ب)
 (٢) في أ « بالعقد »
 (٣) في أ « بالعقد »
 (٣) ليست موجودة في (ب)

# « كتــاب الشفعــة »

• ٤ ٥ ـ اذا كان للدار شفيعان فسلم أحدهما الشفعة لم يكن للآخر الا(٢) ان يأخذها كلها(٣) او يدعها .

ولو أن عبداً قتل رجلين فعفا (٤٠ = ٥٠ ﴿ الْأَخر الا نصف الرقبة .

والفرق ان العبد وجب لهما على سبيل البدل عن دم المقتولين ، بدليل أن عبداً لو قتل رجلاً وامرأة و(٥) عبداً ، ضرب كل واحد في رقبته بقدر دينه ، فصارت الرقبة مستحقة على وجه العوض عن حقه ، وما يملك على وجه العوض عن مال لا يملكه اثنان كل واحد بكهاله ، كها لو اشتريا عبداً لا يملك كل واحد جميعه ، فلم يثبت حق كل واحد في الجميع ، وانما ثبت(١) في نصفه ، فاذا سلم احدهها حقه(١) وأسقط بقى حق الأخر في نصفه .

واما في الشفعة فلا<sup>(۱)</sup> يأخذ الدار بدلاً عن حق له ، وانما الشفعة بسبب<sup>(۱)</sup> يستحق بها <sup>(۱)</sup> لجن ، فأشبهت <sup>(۱)</sup> البنوة والاخوة ، ثم كل ابن يستحق جميع الميراث ، ويرد الى النصف للمزاحة ، كذلك هذا ، والدليل عليه دم العمد لما لم يوجب قتل العمد اخذ<sup>(۱)</sup> الرقبة على طريق العوض ، لأنه لا يوجب المال ، فاذا عفا<sup>(۱)</sup> احدها عن الدم كان للآخر الا<sup>(۱)</sup> يقتله بخلاف الخطأ ، كذلك هذا .

| (٧) في أ « او اسقط »      | (١) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) |
|---------------------------|--------------------------------------|
| (٨) في أ « لا »           | (٢) ليست موجودة في (ب)               |
| (٩) في ب « سبب »          | (٣) الزيادة من (ب)                   |
| (١٠) في ب « العقد فشبهت » | (٤) في ب « فعفى »                    |
| (۱۱ <u>) في</u> ب « احد » | (٥) في ب « او عبدا »                 |
| (۱۲) في أ « عفي »         | (٦) في ب « يثبت »                    |
| (۱۳) في ب « ان »          |                                      |

1 20 - اذا(۱) كانت الدار في يد(۱) المشتري وقال(۱) البائع: بعتها اياه بالف واستوفيت الثمن وهو الف درهم ، وقال المشتري: اشتريتها بألفي درهم ونقدته(۱) الثمن ، لم يأخذها الشفيع الا بألف(۱) .

ولو قال بعتها اياه واستوفيت الثمن وهنو الف درهم ، وقال المشتري اشتريتها بألفي (١) درهم فالقول قول المشتري ، ويأخذها الشفيع بألفي درهم .

والفرق ان في المسألة الأولى اذا قال بعتها بالف واستوفيت ، فقد بين مقدار الثمن قبل الاستيفاء ، وقبل الاستيفاء القول قول البائع في مقدار الثمن ، فقد بين الثمن في وقت يرجع في بيانه(٧) (١٨لى قوله فقبل قوله فيه صار الثمن الف درهم ، فأخذها الشفيع بها .

وفي المسألة الثانية ^ اذا قال: بعت واستوفيت الثمن وهو الف، فقد بين مقدار الثمن بعد الاقرار بالاستيفاء، (أوبعد الاستيفاء) لا يرجع في بيان مقدار الثمن الى قول البائع، فقد بين الثمن في (١٠) وقت لا يرجع في بيانه الى قول فاستوى (١١) وجود قوله وعدمه، ولو لم يقل هو (١١) شيئاً، وقال المشتري: اشتريتها بألفين، فالقول قوله، كذلك هذا.

٧٤٥ ـ المشتري اذا باع الدار من آخر فللشفيع ان يأخذها بالثمن الأول ،
 وينقض البيع الثاني .

<sup>(</sup>٦) في ب « بالفين »

<sup>(</sup>٧) في ب « بنائه »

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من ب

<sup>(</sup>۱۱) في أ « فاشترى »

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من (ب)

۱<sub>)</sub> في ب « واذا »

<sup>)</sup> في أ «يدي »

<sup>(</sup>٣) في ب « فقال »

<sup>(</sup>٤) في ب «ونقديه»

<sup>(</sup>٥) في ب « بالالف »

والموهوب له اذا باع الموهوب من آخر لم يكن للواهب نقض البيع للرجوع فيه ، وكذلك المشتري شراء فاسداً اذا باع بعد القبض فإنه لا يكون للبائع نقض بيعه .

والفرق أن البائع بيعاً فاسداً أو(١) الواهب سلط المشتري ، والموهـوب له على التصرف ، فتصرفهما وقع بتسليطه واذنه ، فلم يكن لهما نقضه ، كما لو باع بيعاً صحيحاً .

وفي الشفعة لم يتصرف  $^{(7)}$  بتسليط  $^{(7)}$  الشفيع وأمره  $^{(4)}$  ، وحق الشفيع متقدم  $^{(9)}$  على حقه  $^{(9)}$  ، فاذا باعه فقد عقد على حقه فصار كها لو عقد على ملكه ، ولو عقد على ملكه كان له ابطاله ، مثل  $^{(7)}$  ان استحقه ، كذلك اذا عقد على حقه كان له أخذه وإبطال تصرفه .

٠٤٣ - واذا(٧) بلغ الشفيع (مشراء نصف) الدار فسلم الشفعة ، ثم (اتبين له) انه اشترى جميعها كان له الشفعة .

ولو بلغه شراء كل الدار فسلم الشفعة ، ثم علم انه اشترى النصف كان تسليمه جائزاً (١٠٠) .

والفرق أن التبعيض في الدار الواحدة عيب بدليل انه لو اشترى داراً فاستحق نصفها ، فله ان يرد الباقي ويقل رغائب(١٠) الناس فيه ، فقد سلم مع العيب فلا(١٠) يكون تسلياً مع عدم العيب ، كما لو اخبر بالثمن(١٢) الف(١٠٠)،

| (۸) في ب « شرائط »   | (۱) في ب « والواهب »                |
|----------------------|-------------------------------------|
| (۹) في ب « سمع »     | ٧) ليست موجودة في (ب)               |
| (١٠) في أ « جائز »   | ۳) في ب «يتسلط»                     |
| (۱۱) في ب «رغبة »    | ٤)  في ب « بامره »                  |
| (۱۲)  في ب « فلا يكن | <ul> <li>ه) الزيادة من ب</li> </ul> |
| (۱۳) في ب « أن الثمن | (٦) في أ « قبل »                    |
| دعدي النبادة منب     | ٧٠) في ب « الواو » ليست محدة        |

ثم ‹‹تبين ان الثمن أقل من ذلك فله الشفعة .

وليس كذلك اذا اخبر بشراء الكل' فسلم ، لأن التبعيض ("عيب كها ذكرنا ، فقد سلم مع عدم العيب ، فكان تسلياً مع وجوده ، كها لو اخبر بأن الثمن الف فسلم ، ثم تبين ان' الثمن ألفان لم يكن ("له الشفعة ، كذا(") هذا ، ولأن النصف داخل(") في الجملة ، فتسليمه الجميع(") تسليم لهذا النصف الذي بيع ، وليس(") الأول ، لأن العقد على النصف لا يتناول العقد على الجميع .

٤٤ ـ اذا(١٠٠) اشترى داراً فغرق بناؤها وانهدم ، لم (١٠٠) يكن للشفيع أن
 يأخذ الأرض الا بجميع الثمن .

ولو غرق بعض الأرض اخذ الباقي بحصته من الثمن .

والفرق أن البناء صفة للدار ، بدليل أنه يدخل في البيع تبعاً لمطلق العقد على الدار ، وفوت الصفة في المبيع (١٠) يوجب خياراً ، ولا يوجب (١٠غرماً ، كالمبيع ١٠) في يد البائع (١٠٠) .

وأما بعض الأرض فليس (٥٠ يتبع للبعض ١٠٠ ولا هو صفة له ، وانما هو جزء من اجزاء المبيع ، وفوت نصف(٢٠٠ المبيع يوجب سقوط ما بازائه من الثمن ، كما لو اشترى عبدين ففات(١٠٠ احدهما في يد البائع ، واذا فات بعض الثمن اخذه

| (١) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)  |
|---------------------------------------|
| (٢) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)  |
| (٣) الزيادة من ب                      |
| ( <b>1)</b> في ب « كذلك »             |
| (•) في ب « دخل »                      |
| <ul><li>(٦) في ب « للجميع »</li></ul> |
| <b>(٧)</b> في أ « وكذلك »             |
| ( <b>٨)</b> في ب « تسليم »            |
| (٩) في ب «تسليا »                     |
|                                       |

بالباقي .

٥٤٥ ـ ليس للوكيل بالبيع أن يأخذ ما باعه بالشفعة لنفسه .
 وللوكيل بالشراء ان يأخذ ما اشتراه لنفسه بالشفعة .

والفرق أن الوكيل ('بالبيع التزم') سلامة المبيع(') للمشتري ، فاذا أراد أن يأخذه بالشفعة فهو يناقض ما أوجبه بعقده ، فلم يكن له ذلك .

وليس كذلك الوكيل بالشراء ، لأنه بالعقد استوجب الحق لنفسه وبالأخذ بالشفعة يتملكه ، ويستوجبه ايضاً ، فلم يناقض ما أوجبه فجاز له أن يأخذه به(٢) ، ولهذا قلنا ان للمشتري ان يأخذ ما اشترى بالشفعة ، وليس للبائع أن يأخذ ما باع بالشفعة .

العبد سلم الشفعة للمشتري ، والدار في يد المشتري ، فشهادتهما جائزة .

ولو أن البائعين للدار شهدا بأن الشفيع سلم الشفعة للمشتري ، فشهادتها باطلة ، ولا تقبل ، لأنه يتمم ما (اوجب للمشتري) بعقد(١) ، وتقبل شهادة ابني البائع وان(١) كان يتم(٨) ما اوجبه أبوه .

والفرق ان البائعين اذا شهدا على تسليم الشفعة للمشتري فهما يصححان فعل انفسهما فلا(١) تقبل شهادتهما لله وان لم يكن لهما (١٠نفع فيه) كما لو شهدا بالبيع على المشتري وهو ينكر لم تقبل شهادتهما ، لأنهما يحكيان فعل انفسهما .

( الوليس كذلك الابنان ، لانها لا يتمان فعل انفسها ١١١ ، وانما تبطل ٢١١)

| 0.           |                           |                            |
|--------------|---------------------------|----------------------------|
|              | (٧) في ب « فان »          | (١) في ب « بالمبيع الزم »  |
|              | (۸) في ب « يتمم »         | (۲) في ب « البيع »         |
|              | (٩) في أ « ولا »          | (٣) ليست موجوّدة في (ب)    |
|              | (۱۰)في ب « فيه نفع »      | (٤) في ب « وعنده »         |
| وجودا في (ب) | (۱۱) ما بين القوسين ليس م | (٥) في أ « اوجبه المشتري » |
| ,            | (۱۲) في أ « يبطل »        | (٦) الزيادة من ب           |

شهادتها للتهمة عند جر النفع الى أبيها ، ولا يقع (١) لأبيها نفع (١) في تسليم للمشترى ، فخلت (١) الشهادة عن جر (انفع الى أبيها ١) ، وعن حكاية فعل (١) انفسها ، فقبلت شهادتها كالأجانب .

ولأن البائع كان خصماً فيه قبل التسليم ، فصار شاهداً (۱) على ما كان خصماً فيه ، فلم يقبل ، وان خرج من الخصومة كالوكيل اذا عزل(۱۷) ثم شهد ، والابن لم يكن خصماً فيه قط ولا منفعة للأب فيه ، فجاز أن تقبل شهادته (۸۰) .

٥٤٧ ـ اذا قال قد أوصيت بداري بيعاً لفلان بألف درهم فهات الموصي (١٠) ، فقال فلان قد قبلت فالبيع لازم ، وللشفيع الشفعة .

ولو قال بعت (۱۰) هذه الدار من فلان ، فقال بعد المجلس قد قبلت لا يصح البيع ، ولا تجب (۱۱) للشفيع الشفعة .

وحكى عن (١١الشيخ أبي١١) بكر الجصاص (١٣) انه قال: يحتاج الى بيع

<sup>(</sup>١) في ب « ولا نفع »

 <sup>(</sup>۲) ليست موجودة في (ب)

 <sup>(</sup>٣) في ب « فقرنا » وفي أ « لح با » والمذكور
 يقتضيه سياق الكلام ، وحروفه قريبة من
 الحروف المقتطعه في النسخة أ

<sup>(</sup>٤) في ب « النفع لا بيهما »

<sup>(</sup>٥) في ب «مقال»

<sup>(</sup>٦) في أ «شاهد»

<sup>(</sup>٧) في أ«عدل»

<sup>(</sup>A) في ب « انتهى »

<sup>(</sup>۹) في ب « الوصى »

<sup>(</sup>١٠) في أ « كنب »

<sup>(</sup>١١) في أ « ولا يجب »

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من ب

<sup>(</sup>١٣) هو ابو بكر احمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص ، وقد ورد ذكره كثيرا في كتب

الفقــه الحنفــي وغيرهــا تارة بلقبــه: الجصاص ، وتارة بنسبته : الرازي وهـو واحد \_ بحث مستفيض في الجواهر المضيه للقرشي جـ ١ ص ٨٤ ، ولد سنة ٣٠٥ هـ وتتلمذ على أبي الحسن الكوفي ولازمه وتأثر به ، ومن مصنفاته حكام القرآن ، وشرح مختصر ابسي الحسسن الكوفي ، وشرح الجامع الصغير والجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ، وشرح مختصر الطحاوي ، وكتاب في اصول الفقه ، وشرح الاسهاء الحسني ، وشرح كتاب أدب القاضي لأبي بكر الخصاف ، وكتاب المناسك ، واعتبره هارون بن بهاء الدين المرجاني في ناظموره الحمق من المجتهدين في المسائل ، توفي يوم الاحـد ٧ من ذي الحجة سنة ٣٧٠ هـ

جديد من جهة الوارث(١) او الوصي ، فالمسألة(١) محمولة على هذا .

وكان القاضي الامام رحمه الله "يفرق بينها" ويقول: انه جعل البيع تبعاً (۱) للوصية وجعله (۱) في ضمنها ، واضافه للوصي (۱) (۱) لما بعد الموت ، واضافة الوصية الى ما (۱) بعد الموت جائز ، وجعل كالموجب له في (۱) تلك الحالة ، كذلك ما هو في ضمنه ، ويجوز ان يدخل الشيء في ضمن عقد تبعا (۱) له ، وان كان لا يجوز ان يفرد بنفسه كها لو (۱) قلنا في ضهان المجهول ، انه يدخل (۱۱) في عقد المفاوضة تبعا (۱۱) ، كذلك هذا ، فاذا قبل بعد الموت فقد ملك الدار (۱۲) بعوض ، فوجب للشفيع الشفعة ، وان كان العقد الذي أوجب له الدار عقد تبرع ، كها لو وهب بشرط العوض .

وليس كذلك أذا أوجب (١٠٠٠) له الدار فتفرقا عن المجلس ، ثم قبل ، لأنه لم يجعل تبعاً لغيره ولم يتعلق (١٠٠٠) بما يبقى حكمه بعد المجلس ، فبطل بالتفرق ، وصار (١٠٠٠) يقبل بعد فبطلانه ، فلم يتعلق به حكم ، (١٠٠ولا يجب) للشفيع الشفعة .

مه ٥ عـ اذا اشترى المضارب (۱۱۰ بألف المضاربة (۱۱۰ دارين تساوي كل واحدة (۲۰۰ ألفاً فبيعت دار الى جنب احدهما (۲۱۰ فلا شفعة للمضارب نفسه فيها (۲۲) .

ولو اشترى داراً واحدة بألف المضاربة تساوي ألفي درهم فللمضارب ان

| 4                       |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| (۱۲) فی ب «بیعا »       | (۱) في أ « الدار »                               |
| (١٣) في ب « الدراهم »   | (٢) في أ « المسألة »                             |
| (۱٤) في ُب « اوجبه »    | <ul><li>(٣) في ب « يقول الفرق بينهما »</li></ul> |
| (١٥) في أ « ولم يعلق »  | (٤) في ب « بيعا »                                |
| (۱٦) في ب « فصار »      | (a) في أ « وجعل »                                |
| (۱۷) في أ « فلا تجب »   | (٦) الزيادة من ب                                 |
| (۱۸) في ب « الضارب »    | (٧) أما بين القوسين ليس موجودا في (ب)            |
| (۱۹) ليست موجودة في (ب) | (A) في أ « وتلك »                                |
| (٢٠) في أ « واحد »      | (٩) في ب «بيعا »                                 |
| (۲۱) في ب « احداهما »   | (١٠) ليست موجودة في أ ، وهو الصواب .             |
| (۲۲) في ب « فيهما »     | (۱۱) في ب « دخل »                                |

يأخذ ما بيع بجانبها(١) بالعقد لنفسه .

والفرق انه اذا اشترى دارين كل واحدة منها (۱) تساوي (۱) ألفاً فلم يملك شيئاً في الدارين ، لأنه لم يظهر الربح (۱) اذ كل واحد من الدارين مشغولة بجميع رأس المال و يجوز ان يشغل (۱) الألف الواحد من المحلين اكثر من مقداره ، الدليل عليه انه لو كان لرجل على رجل الف درهم وكفل (۱) به كفيل . فلا زكاة على الكفيل في مقدار الألف (۱) درهم ولا (۱) على المكفول عنه ، والألف الف واحد (۱) وشغل المحلين من واحد الغاء ، كذلك (۱) ها هنا صارت كل دار (۱) مشغولة برأس المال ، فلم يظهر الربح (۱) فلا يملك المضارب فيهما (۱۲) الشفعة .

وليس كذلك الدار الواحدة ، لأن المحل محل واحد ، فلا يشتغل (١٠) المال ، الواحد في محل واحد اكثر من مقداره ، فصار الألف مشغولاً (١٠) برأس المال ، وظهر (١٠) لف ربح فملك المضارب نصفه (١٠) ، فصار جائزاً ، فوجبت الشفعة (١٠) .

950 - اذا طلب وكيل الشفيع (١١) الشفعة ، فقال المشتري (٢٠) : ان الشفيع قد سلم الشفعة ، وأراد يمينه فإنه يقال له : سلم الدار الى الوكيل ، ثم انطلق واطلب يمين الشفيع ، وكذلك الوكيل (٢١) بطلب (٢١) الدين وقبضه اذا

| (١) في ب « بجنبها »            | (۱۲) في ب «ربح»                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| (٢) الزيادة من (ب)             | (۱۳) في ب « منهما »                   |
| (٣) في النسختين « تساوين »     | (١٤)    في ب « فلا يشغل »             |
| (٤) في ب « ربح »               | (١٥) في أ « مشغول »                   |
| (ه) في أ « يشتغل »             | (١٦) في ب « الألف ربحا »              |
| (٦) في ب «كفل » ليست موجودة    | (۱۷) في ب «نفسه »                     |
| (٧) في أ « الف »               | (۱۸) في ب « انتهى »                   |
| (A)  في ب « لا » ليست موجودة . | (١٩) في ب « الشفعة »                  |
| (٩) في ب « واحدة ويشغل »       | (٢٠) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) |
| (۱۰) في ب « هذا »              | (۲۱) ليست موجودة في (ب)               |
| (١١) الزيادة من ب              | (٢٢) في أ « يطلب »                    |

طلب المال من الغريم ، قال الغريم : ان الموكل ابرأني وقبض الدين مني ، وأراد عينه فإنه يقال له (۱): سلم المال الى الوكيل ثم انطلق واطلب عين الموكل .

ولو(۲) أن الوكيل بالرد بالعيب أراد أن يرد الدار على البائع بالعيب فقال البائع : ان المشتري وهو موكلك قد رضي بالعيب ، فلا اقبل حتى يحلف (۲) ، فإنه لا يقضى له بالرد حتى يحضر (الموكل و يحلف) ، ثم يرد عليه .

والفرق ان سبب وجوب تسليم الدار الى الوكيل بطلب (۱۰) الشفعة قد وجد وهو عقد البيع ، وانما يبطل ذلك بالتسليم ، ولم يعلم التسليم ، فقد وجب حق القبض للشفيع حالاً ، ووجب له حق الحلف على الموكل مؤجلاً ، وهو بعد قدرته (۱۰) فلا يبطل حقه (۱۷) المعجل لحقه المؤجل ، كما لو كان له (۱۸) على انسان دين مؤجل وله عليه دين معجل لم يبطل حقه المعجل بالمؤجل ، كذلك (هذا ، وكذلك ۱۰) سبب وجوب تسليم (۱۰۰) الدين قد ظهر وهو كون الدين عليه ، وانما يسقط بمعنى آخر ، ولم يعلم كما بينا .

وليس كذلك في الرد(١١) بالعيب ، لأن سبب وجوب الرد عليه كونه جاهلاً بالعيب وقت الشراء ولم يعلم ، فسبب وجوب الرد لم يظهر فما (١١) لم يثبت (١١لم يكن) له المطالبة بالرد كالدين المؤجل ما لم يحل لا يكون للوكيل حق في (١٢) القبض ، كذلك هذا .

## • ٥٥ ـ واذا كان الدرب غير نافذ وفي اقصاه مسجد خِطَّة (١) ، باب (١٥)

| (١١) ، في أ « الدار »                   | (١) ليست موجودة في (ب)               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| (۱۲) في أ « وما »                       | (٢) في أ « ولأن »                    |
| (۱۳) الزيادة من ب                       | (٣) في أ « الحلف »                   |
| (١٤) في أ « حطه » ، وفي ب « خطبه »      | (٤) في ب « الوكيل فيحلف »            |
| والخطة : بالكسر الارض التـي يختطهـا     | (٥) في أ «يطلب».                     |
| الرجل لنفسه وهو ان يعلم عليها علامــة   | (٦) في ب « فوته »                    |
| بالخط ليعلم انه قد اجتازها ليبنيها دارا | (٧) في ب « حق »                      |
| ( مختار )                               | <ul><li>(A) الزيادة من (ب)</li></ul> |
| ( <b>١٠)</b> في ب « بان »               | (٩) الزيادة من ب                     |
|                                         | (١٠) في ب « التسليم »                |

المسجد في الدرب في ظهر المسجد ، وجانبه الآخر الى الطريق الأعظم ، فباع رجل من اهل الدرب داره ، فلا شفعة لأهل الدرب الالمن يجاورها بالجدار ، لأن المسجد بمنزلة الطريق النافذ .

ولو كان حول المسجد دور تحول بينه وبين الطريق الأعظم ، كان لأهل الدرب الشفعة بالشركة ، لأن المسجد الآن ليس بطريق نافذ .

والفرق انه لما اختط(١) الامام تلك البقعة مسجداً لم يبق(١) لأحد فيه ملك(١) ، فجعل كأنه ترك المحل فضاء ، ولو ترك ذلك المحل فضاء كان شارعاً ، فلا يجب لهم الشفعة بالشركة في الطريق ، كذلك هذا .

وليس كذلك اذا كان حوله دور 'الأنه لما كان حوله دور' صار' كها لو ترك الامام تلك البقعة (۱) (۷فضاء وحوله که دور ، فلا يكون شارعاً ، فوجبت لهم الشفعة بالشركة في الطريق ، (۹وكذلك لو كان ذلك الموضع ملكاً ثم اختطه فإنه يجب لهم الشفعة لأنه حيث كان ملكاً وجبت لهم الشفعة بالشركة في الطريق ، فاذا اعاد (۱) ذلك الرجل تلك البقعة مسجداً لم تبطل شركتهم (۱۱) ، فكان لهم ان يأخذوها بالشفعة بالشركة (۱۱) في الطريق .

ا ٥٥ ـ اذا ادعى رجل على رجل حقاً فصالحه على دار بعد الاقرار والانكار ، ثم تصادقا على (١٢٠) انه لم يكن عليه حق ، فإنه يرد الدار على المصالح ، وللشفيع الشفعة فيها .

ولو اشترى داراً منه بحق يدعيه عليه (١٢) واقر له به ، ثم تصادقا على (١٤) انه

| ولو السرى دارا منه بلحق يدعيه عليه ١٠٠٠ وأفر له به ، دم نصادفا على ١٠٠٠ اله |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| (۸) الزيادة من ب                                                            | (١) في أ « احتط » وفي ب « اختطه »    |
| (٩) في أ « عاد »                                                            | (٢) في ب « لم يكن »                  |
| (۱۰) في ب « شركته »                                                         | (٣) ) في أ « تملك »                  |
| (۱۱) الزيادة من ب                                                           | (٤) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) |
| (۱۲) الزيادة من (ب)                                                         | (٥) في ب « فصار »                    |
| (۱۳) ، الزيادة من (ب)                                                       | (٦) في ب « القطعة »                  |
| (۱٤) الزيادة من (ب)                                                         | ٧٧) في أ « فصار حوله »               |

لم يكن له (۱) عليه شيء لم يجب رد الدار عليه ، ويجب عليه (اتسليم الثمن) وللشفيع الشفعة .

والفرق ان عقد الصلح ليس بعقد ضيان ، بدليل انه لو صالح من الف على خسيائة جاز ، فلم ينعقد العقد بمضمون في الذمة ، وانما<sup>(7)</sup> انعقد بما له عليه ، فاذا تصادقا انه لم يكن له<sup>(4)</sup> عليه شيء لم يصر قصاصاً بما له عليه ، فلم يجز الصلح ، واذا لم يجز وجب رد الدار اليه .

وليس كذلك اذا باعه بالدار لأن البيع عقد ضهان ، بدليل انه لو باع الفا بخمسهائة لا يجوز ، فانعقد بمضمون في الذمة ، ثم (٥) يصير قصاصاً (٢ بما له عليه فاذا تصادقا انه لم يكن له عليه شيء ولم يصر قصاصاً ، فبقي عقد شراء (٢) بمضمون في ذمة المشتري ، فلزمه (٨) تسليم الثمن ، الا ان تصادقها في الموضعين (١) يجوز في حقها ، ولا يجوز في (٢٠) حق الشفيع ، فلم يبطل حق الشفيع ، وله الأخذ بالشفعة .

٢٥٥ ـ أذا صالح من الشفعة على مال لا يجب شيء ، وبطلت (١١٠)
 الشفعة .

ولو صالح من الكفالة بالنفس على مال لم تبطل (١٢) الكفالة ولا يجب المال في احدى الروايتين .

والفرق انه لما صالح من الشفعة على مال فقد آثر غير الشفعة على الشفعة ، فكان تسليماً للشفعة كما لو طلب من المشتري ان يبيعه منه او يهبه .

| (۸) فی أ « فلزمه »                    | (۱) الزيادة من (ب)        |
|---------------------------------------|---------------------------|
| (٩)     قي أ « موضعين »               | (٢) في « التسليم »        |
| (١٠) في ب بياض ، وفي هامشهـــا كتـــب | <b>(٣)</b> في ب « فانما » |
| بياضه في الأصل                        | (١٤) الزيادة من (ب)       |
| (۱۱) في ب « ويطلب »                   | (°) في ب «لم»             |
| (١٢) ' في أ « لم يبطل »               | (٦) الزيادة من ب          |
|                                       | (۷) في ب «شرعي»           |

وأما في باب الكفالة فقد آثر غير الكفالة على الكفالة ، ''وايثار غير الكفالة لا يبطل الكفالة'' ، كما لو طلب من الذي عليه الأصل ان يعطيه كفيلاً آخر ، أو يبيع بدينه'' شيئاً .

على على على الشرى داراً ولها شفيعان فحضر احدهما فصالح المشتري على أن (٣) يأخذ منه نصف الدار ويسلم (١) له النصف ، ثم حضر الشفيع الآخر فله ان يأخذ (١) الباقي ، فيسلم او يأخذ نصف ما في يد (١) الآخر ، ويصير اخذه نصف الدار شراء جديداً (٧) ، وصار مسلم الشفعة في الجميع .

ولو اخذ احد الشفيعين جميع الدار ثم جاء الشفيع الآخر فله أن يأخذ (^) نصف الدار من يده ، ولا تبطل (١) شفعة الأول ولا الثاني .

والفرق ان تبعيض المبيع على المشتري ليس من موجب الأخذ بالشفعة ، بدليل انه ليس للشفيع تبعيض المبيع على المشتري ، وانما له أن يأخذ الجميع (۱۰ أو يسلم الجميع (۱۰ نفلم يكن اخذه للنصف اخذاً على الشفعة ، فصار ابتداء عقد جرى (۱۱ بينها ، فكأن احد الشفيعين اشترى (۱۱ نصف الدار التي (۱۱ وجبت له (۱۱ الشفعة فيها ، فبطلت شفعته وهو شفيع لما اشترى فله أن يمسك نصفه ، وللشفيع الغائب نصفه ، والنصف الذي في يد المشتري صار الأول مسلماً للشفعة فأخذه (۱۰ الثاني .

واما اذا اخذ احد الشفعاء الجميع ، ثم اخذه الثاني منه فالتبعيض على الشفيع من موجب الاخذ بالشفعة ، بدليل انه ليس لاحد الشفيعين أن يأخذ

| (٩) في أ « ولا يبطل »                 | (١) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| (١٠) الزيادة من ب                     | (٢) في أ « بذمته »                   |
| (۱۱) في ب ﴿ اخْرِ ﴾                   | (٣) في أ « اني »                     |
| (۱۲) الزيادة من ب                     | (٤) في أ « سلم »                     |
| (۱۳) في أ « التي »                    | <ul><li>(٥) الزيادة من ب</li></ul>   |
| (۱۴) في من (ب)<br>(۱٤) الزيادة من (ب) | (٦) في ب « ي <i>د</i> ي »            |
| (۱۵) في أ « اخذه »                    | (V) في أ « جديد »                    |
| " see . " . G (1 <b>0</b> )           | (A) في أ « يأخذخ »                   |

جميع الدار ، وانما له ان يأخذ النصف ، واذا كان التبعيض من موجب الأخذ بالشفعة كان (١) اخذه نصف (٢) الدار اخذا على الشفعة ، ولم يجعل (٣) ابتداء عقب د ، فلم يصر (١) مسلماً الشفعة فكان لأحدهما النصف (٥) ، وللآخر النصف (١).

اذا باع نصف الدار(١٧) من رجل فجاء جار الدار فأخذها بالشفعة ، ثم قاسم شريكه في الدار ثم حضر شفيع (١٠) بطريق ، لم يكن له ان(١٠) ينقض قسمته .

ولو أن (۱۰۰ داراً (۱۰۰ بیعت ولها شفیعان فأخذاها بالشفعة واقتسها ها (۱۰۰ بینهها ثم جاء الشفیع الثالث ، كان للثالث ان ينقض (۱۳۰ القسمة .

والفرق ان القسمة في المسألة الأولى من موجب العقد ، بدليل أن للمشتري ان يطالب الباثع بالقسمة ، ولأنه تعين (١٠) المبيع ، وتعين (١٠) المبيع حق العقد ، وما كان من موجب العقد فتولاه المشتري لم يكن للشفيع نقضه (١٠) ، كما قلنا في تسليم الثمن وقبض المشتري وغيره .

وليس كذلك قسمة الشفيعين ، لأن تلك القسمة ليست من موجب العقد ، لأنها لم يتعاقدا عقداً وإنما (١٨٠) هي من موجب ملكها ، وما لا يكون من موجب البيع فاذا تولاه المشتري كان للبائع نقضه كبيع آخر .

| ، لأنه يجوز | القسمة نُعيدها                          | ، من حيث تُنقض | ان في المسألة الأولى  | وفي آخر أ |
|-------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| 33.0        | ے . ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |                | <i>ت ی است د دو</i> و | وعوف حرا  |

| ري س يت المستدر | رمري ، حراق في المسعود ال |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (۱۰) لیست موجودة فی (ب)                                                                                         | (۱) الزيادة من ب          |
| ( <b>۱۱)</b> في أ « دار »                                                                                       | (٢) في أ « النصف »        |
| (۱۲) في أ « واقسماها »                                                                                          | (٣) في أ « ولم يحصل »     |
| (١٣) في أ ﴿ ينقص ذَلِك القسمة ﴾                                                                                 | (٤) في أ« فلم يصير »      |
| (۱٤) في ب « تعيين »                                                                                             | (ه) في ب «نصفه»           |
| (١٥) في ب « وتعيين »                                                                                            | (٦) في ب « نصفه انتهى »   |
| (١٦) ليست موجودة في (ب)                                                                                         | ( <b>٧)</b>               |
| (۱۷) في أ«نقض»                                                                                                  | (A) في أ « الشفيع »       |
| (۱۸) « الواو » زيادة من ب                                                                                       | (۹) الزيادة من ب          |

أن يقسم ثانياً فتقع (١) تلك القطعة (٢) في حصته ، والشيء اذا كان من حيث ينقض يعاد فلا(٣) فائدة في نقضه .

وليس كذلك في (١) الشفيعين لأنا (١) من حيث تنقض (١) تلك القسمة لا نعيدها (٧) لانا نحتاج ان نفرق على ثلاثة ، فلا نعيد تلك القسمة فكان (١) في نقضها (١) فاثدة فجاز ان ينقض (١٠) .

وفرق آخر انــا(۱۱) من حيث ننقض(۱۱) القسمــة في المسألــة الأولى ، لا نلحق(۱۲) ضرراً بالشفيع لأن له ان يأخذ جميع حقه في محل آخر ، فجــاز ان لا ينقض .

وليس كذلك في المسألة (١٠٠ الأخرى ، لأن ترك نقض القسمة يؤدي الى الحاق ضرر (١٠٠ بالشفيع ، لأنه لا يقدر على ان يأخذ حقه في محل آخر فتفرق الصفقة عليه ، وان (١٠٠ كان في ترك القسمة الحاق ضرر به جاز الا يترك القسمة (١٠٠ وتنقض كيلا) يؤدي الى الضرر .

اذا(۱۸۰ باع داراً(۱۹۰ بثلاثة آلاف وهي قيمتها ، ووارث البائع شفيعها فأخذها بالشفعة ، ثم مرض البائع فحط عن المشتري من الثمن الف درهم ، ثم مات ، ولا مال له غير الثمن ، فالحط باطل عن المشتري .

ولو أن المشتري (٢٠٠ وليُّ البيع وارث البائع ، او باعها مرابحة منه ، ثم حط

| 1 |                                 | •                        |
|---|---------------------------------|--------------------------|
|   | (۱۱) قي ب «ان »                 | (١) في ب « فنفع »        |
|   | (١٢) في أ « لا تنقض »           | (٢) في ب « القسمة »      |
|   | (۱۳) في ب 🛚 يلحق ۽              | /(٣) في ب « لا »         |
|   | (١٤) أَثْرُ يَادَدُ مِن (بِ)    | (٤) الزيادة من (ب)       |
|   | 🗀 💎 (۱۵) في أ « ضررا »          | (٥) في ب « لا يأمن »     |
|   | (۱۹) في ب « وإذا »              | (٦) في ب لا ينقض ا       |
|   | (۱۴) في ب « وتنقض <b>أثلا</b> » | (V) في أو لا نعيد ما شاه |
|   | (۱۹۸۸) في أنه وافا ه            | (٨) الزيادة من ب         |
|   | (۱۹) في أ « دار »               | (٩) في أ « نقصانها »     |
|   | (٧٠) الزيادة من ب               | (١٠) في أ « تنقص »       |

البائع في مرضه الفاً عن المشتري جاز حطه .

والفرق ان الشفيع يأخذه (۱) بايجاب البائع ، بدليل ان البائع لو أقر بالبيع (۱) وانكره المشتري كان للشفيع ان يأخذ الدار بالشفعة ، وبدليل أن للشفيع أن يأخذه من يد البائع فدل ان الشفيع يأخذه (۱) بإيجاب البائع فصار (۱) اخذ الشفيع من جهة البائع ، وحطه يلحق عقده فكأن البائع اوجبه لوارثه ، فكانت وصية للوارث ، فلا يجوز .

وليس كذلك التولية (٥) والمرابحة لأن الذي ولاه المشتري لا يأخذه بايجاب (البائع ، بدليل انه لو أراد أن يأخذه من يد البائع لم يكن له ذلك وانما يأخذه بإيجاب المشتري ابتداء ، والبالغ بالحط اوجب الحق للمشتري (١) ثم أن المشتري أوجب (١/ المرابحة والمولى ابتداء فلم يكن موجباً الحق لوارثه ، فلم يكن وصية (١) للوارث ، فجاز حطه .

واذا سلم الشفيع الشفعة بعد البيع وهو لا يعلم بالبيع فتسليمه
 جائز .

ولو ساوم الشفيع المشتري وهو لا يعلم بالشراء لم تبطل شفعته .

والفرق بينهما ان تسليم الشفعة صريحاً (١٠) اسقاط الحق فيستوي (١١) فيه العلم والجهل ، كالطلاق (١٢) والعتاق والبراءة من العيب .

وليس كذلك المساومة ، لأنها ليست بصريح (١٣في ابطال الشفعة ، وانما

| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                 | (١) في أ « يأخذ »     |
| <ul><li>(A) في أ « المرابح والموالي »</li></ul> | (٣) في أ « بالمبيع »  |
| (٩) في أ « وجب »                                | (٣) في ب « يأخذ »     |
| (١٠) في أ « صريح »                              | (٤) في أ « صار »      |
| (۱۱) في أ « فاستوى »                            | (•) في أ « بالتولية » |
| (۱۲) في أ« بالطلاق »                            | (٦) الزيادة من ب      |
| (۱۳) الزيادة من ب                               | (٧) ليست موجودة في ب  |

يستدل بها على الاعراض ، واذا(١) لم يكن عالماً بالبيع لم يكن له(١) ان يجعل (٣دليل الاعراض؟ فلم (٤ تبطل شفعته) .

۷۰۷ - اذا (۱۰) اشترى داراً بعبد (۱۰) ، ثم ان الشفيع اخذ الدار من المشتري بقيمة العبد ، ثم مات العبد قبل ان يقبضه البائع ، فإن تلك القيمة للبائع ، ولا يكون (۷) على المشترى قيمة الدار .

ولو اشترى داراً بحنطة (٨) بعينها وقبض الدار ثم ولى (١) المشتري البيع رجلاً آخر وقبض الثمن ، ثم تلفت الحنطة (١٠) قبل التسليم ، فإن البائع لا يأخذ من المشتري ذلك الثمن ، ذلك (١١) الذي اخذه من الشفيع ، وانما يكون له على المشترى قيمة الدار .

والفرق أن الشفيع يأخذه بايجاب البائع ، بدليل انه يأخذه من يد البائع ، وبدليل ما بينا قبل هذا ، واذا كان يأخذه (١٢) بايجابه فقد وجد الرضا من البائع بتمليك المشتري اياه بذلك الثمن الذي اخذه الشفيع به ، فكان له (١٣ن يأخذ ذلك منه لا غير كها لو وكل وكيلاً ببيع داره فباعها واخذ الثمن فللموكل ان يأخذ ٢٠) منه الثمن لا غير ، كذلك هذا .

وليس كذلك في باب البيع ، لأن المولى له البيع لا يأخذه (١٠٠بايجاب البائع ، وانما يأخذه ١٠٠٠ بإيجاب المشتري ، بدليل ما بينا قبل هذا ، فلم يوجب البائع بتمليك المشتري اياه ذلك الثمن ، فلم يلزمه ، فيجب عليه ما رضي به

| (٨) في ب (بحيطه)             | (١) في ب ﴿ فَأَدَّا ﴾                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (٩) ليست موجودة في (ب)       | (٢) ليست موجودة في (ب)                                   |
| (١٠) في ب ( الحيطة )         | (٣) في ب ( دليلا للاعراض )                               |
| (۱۱) لیست موجودة فی (ب)      | <ul><li>(٤) في أ « فلم يبطل شفعه » وفي ب بعدها</li></ul> |
| (۱۲) في ب (ياخذ)             | ر انتهی ه                                                |
| (١٣) الزيادة من ب            | ( <b>٥)</b> في ب ﴿ وَاذَا ﴾ .                            |
| (١٤) في ب ﴿ قَلَّمْ يَرْضَ ﴾ | (٦) في ألا لعبد،                                         |
|                              | (٧) في ب د ولا تكون ،                                    |

ثمنا ، وهو الحنطة (۱) ، لأنه وجب عليه تسليم الحنطة (۱) ، وعجز عن التسليم (۱) ، فوجب ان يرد ما بإزائه ، وهو الدار المبيعة (۱) ، ولا يقدر ، لأخذ الشفيع اياها ، فغرم قيمتها كالغاصب .

ولو أخبر بأن الثمن الف درهم فسلم ، ثم تبين ان الثمن ماثة دينار وقيمته الف درهم فلا شفعه له (v) .

ولو اخبر بأن الثمن عبد أو ثياب (^) قيمتها الف درهم فسلم الشفعة (') ، فاذا الثمن دراهم او دنانير ، قال في ( ( ) الأصل : فهو ( ( ) على شفعته ، قال القاضي الامام رحمة الله عليه : هذه المسألة ( ) عمولة على أن الثمن دراهم أو ( ) دنانير أقل من قيمة العبد او الثياب .

(۱۰ والفرق بينها ۱۰ الحنطة (له ۱۰ مثل جنسها فللشفيع ان يأخذ بمثلها ، فاذا علم ان الثمن حنطة (۱۱ فسلم به ، (ثم ۱۲ بين) انه شعير فلم يسلم الشفعة بما وجب له حق الأخذ به ، لأن الرغائب تختلف باختلاف الاجناس كما يختلف (۱۱ بإختلاف الثمن (۱۱ مقدار الثمن) ، لأنه ربما يكون عنده جنس فرغب (۱۱ في اخذ

<sup>(</sup>۱۱) في أ « وهو » (١) في ب « العبد » (١٢) في أ « المسائل » (٢) في ب « العبد » (۱۳) في ب « ودنانير » (٣) في أ « تسليمه » (١٤) الزيادة من ب (٤) في ب « المباعة » (١٥) في ب « مثلا من » (٥) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) (١٦) في أ « الحنطة » (٦) في ب « درهم » (۱۷) في ب « تختلف » (٧) الزيادة من (ب) (١٨) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) (A) في أ « ثيابا » (۱۹) في ب « فيرغب » (٩) ليست موجودة في (ب) (١٠) المبسوط جـ ١٤ ص ١٠٦

الدار ، ولا يرغب في اخذها(۱) لعدم(۱) جنس الثمن(۱) عنده ، فصار كما لو اخبر بأن الثمن الف(۱) فسلم(۱) ، ثم تبين (۱ان الثمن خسمائة ، فهو على شفعته ، كذلك هذا .

واذا اخبر بأن الثمن دراهم ، ثم تبين (۱۷ الثمن) دنانير فهما في الحكم كالجنس الواحد (۱۸ ، لأنهما ثمن الاشياء وقيم المتلفات ، ويسهل نقل كل واحد الى صاحبه فجعل كأنهما جنس واحد وقد (۱) سلم فيا (۱۰) وجب (۱۱) له حق الأخذ به فبطلت شفعته .

واما اذا اخبر بأن الثمن عبد فإن المشتري يأخذه منه (۱۲) بقيمة العبد (۱۲) فاذا كان ما اخبر (۱۲) به من الثمن مثل قيمته ، فقد سلم له (۱۵) الشفعة بما وجب له حق الأخذ به فبطلت شفعته ، وإن كانت القيمة (۱۲) أقل (۱۲) فلم يسلم) الشفعة بما وجب له حق الأخذ به (۱۲) ، فبقيت (۱۱) شفعته ، كما لو اخبر بأن الثمن الف فسلم ، ثم تبين أن الثمن خسمائة .

١٤٥٠ - اذا اختلف الشفيع والمشتري في (٢٠) الثمن فالقول قول المشتري ،
 ولا يتحالفان (٢١).

|   | عافا(۲٤) | ف الثمر | (77) 1511. | المكيا   | ولو(۲۲) احتلف |
|---|----------|---------|------------|----------|---------------|
| • | يحس      | ی اسمن  | ر والموسل  | ے انونیل | وتو احتتد     |

| (۱) في ب « اخذهما »                |
|------------------------------------|
| (٢) في أ «يغرم »                   |
| (۳) في أ«ليس»                      |
| (٤) في أ « دراهم »                 |
| <ul><li>(٥) الزيادة من ب</li></ul> |
| (٦) في ب « انه »                   |
| (٧ <sub>)</sub> في ب « انه »       |
| (A) في أ « للواحد »                |
| (٩) في ب « فقد »                   |
| (۱۰) في ب « بما »                  |
| (١١) في أ « وجد »                  |
| (۱۲) الزيادة من (ب)                |
|                                    |

والفرق ان الشفيع لم يملكه بعقد من جهة المشتري ، ولا من جهة غيره ، لأنه في ملك المشتري بعد ، والتحالف لدفع ملك حاصل بالعقد اختلفا في بدله كالبيع ، ولم يوجد(١) فلا(٢) يتحالفان .

وليس كذلك الـوكيل والموكل<sup>(۱)</sup> لأن الملك قد حصـل للآخـر<sup>(۱)</sup> بعقــد الوكيل ، واختلفا في بدله ، فجاز ان يتحالفا لرفع<sup>(۱)</sup> ذلك الملك، كالمشتري<sup>(۱)</sup> والباثع .

(١) في أبياض مكان كلمة مكشوطة

(٢) في أ « لا » دهم تاريخ

(٣) الزيادة من ب

(٥) في أ « لدفع »
 (٦) في أ « كالمشتر »

(٤) في أ « للامر »

### $\H$ کتاب القسمــة $\H$

• 70 ـ اذا حضر اثنان من الورثة ، واقاما البينة على (٢) أن هذه الأرض ميراث لنا ولفلان الغائب ، فإن القاضي يقسمها بينهما ، ويعــزل(٢) نصيب الغائب ، ويوكل وكيلاً لحفظه .

ولو ادعيا<sup>(١)</sup> شراء أو<sup>(٥)</sup> ملكاً مطلقاً ، وأقاما البينة ، ولهما شريك ثالث ، فإن القاضي لا يقسمها بينهما .

والفرق ان "التركة مبنقًاة" على ملك الميت ، بدليل انه يقضى " منها ديونه ، "وتنفذ منها وصاياه ، وللقاضي ولاية على مال الميت ، فله ان يثبت عنه " الخصم ، ويقضي عليه ، الا ترى أن رجلاً لو اقام بينة على احد " الورثة بدين على الميت نفد " قضاؤه على جميع الورثة ، كذلك هذا . " فاذا سمع البينة منها " فقد جعل الحاضرين خصماً عن الغائب ، فصار كما لو كان هو حاضراً فصحت القسمة عليه .

وليس كذلك اذا ادعيا الشراء ، لأنه ليس للقاضي ولاية على الغائب ، ولا على الحاضرين (١٤٠٠ ، فلم يكن له ان يثبت عن الغائب خصماً ، فلو قسم لكانت

| (٨) الزيادة من (ب)            | (١) ما بينالقوسين ليس موجودا في (ب) |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| (۹) في ب                      | (٢) الزيادة من (ب)                  |
| . (۱۰) في ب « واحد من »       | (٣) في أ « ويعود »                  |
| (١١) في أ « بعد »             | (٤) في ب « ادعى »                   |
| (١٢) في أ ﴿ وَاذَا سَمَّعَا ﴾ | (٦) في ب ﴿ وملكا ﴾                  |
| (۱۳) في ب «منها »             | (٩) في ب « الشركة مستبقاة »         |
| (١٤) في أ ﴿ الحاضر ﴾          | (٧) في أ ﴿ يقضي ﴾                   |

قسمته من غير خصم ، فيكون قضاء على الغائب ، وهذا لا يجوز .

ووارث (۱) حضر واحد من الورثة ، وليس في الورثة الا(۱) صغير ووارث (۲) كبير غائب ، فأقام الواحد الحاضر البينة ، فإن القاضي لا يقسم ببينته (۳) حتى يحضر الغائب .

وان حضر اثنان ، واقاما البينة ، والثالث غائب قسمها بينهما ، 'ويعود قسمه على الغائب ، وان كان في الورثة حاضر كبير ووارث صغير فللقاضي ان ينصب للصغير قياً وقسمها بينهما '' .

والفرق بينها ان من اصل ابي حنيفة رحمه الله عليه: ان العقار لا يقسم الا ببينة على ميراث عن (٥) الميت ، والبينة لا تقبل الا بخصم وانكار ، فاذا حضر واحد لم يوجد شرط قبول البينة ، فلا يقسم ، وعندهما يقسم بغير البينة ، الا ان في القسمة معنى المناقلة فيها (١) ، فصار (٧) كالبيع ، والبيع يتم (١) باثنين ، ولا يتم بواحد (٣٨٠) كذلك القسمة .

واما اذا حضر اثنان فقد وجد شرط سباع البينة من حضور (المدعي والمدعي) عليه ، فسمعت البينة (١٠ ووجد موجب وقابل ١٠) للايجاب(١١) فيتسم العقد بها ، واما اذا كان في الورثة صغير فللقاضي ولاية على الصغير فله ان يثبت عنه ، فينصب خصماً فيكون(١٢) قضاء على خصم ، فكأنها كبيران(١٢) حضرا وأقاما بينه فقبلت(١٠) .

<sup>(1)</sup> الزيادة من ب
(2) في ب « لا ارث »
(3) في ب « لا ارث »
(4) في ا « بينه »
(5) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)
(6) في أ « على «
(7) الزيادة من ب
(8) ليست موجوددة في ب

٣٦٥ - اذا كان بيت (١٠) بين رجلين كان (١٠) نصيب احدهما قليلاً (١٠) ينتفع به فطلب صاحب الأكثر القسمه قسمه القاضي بينهما ، وان كان فيه ضرر على صاحب الأقل .

ولو أن طريقاً بين رجلين ونصيب احدهما لا يمكنه ان يستطرقه وحده فطلب صاحب الأكثر القسمة فإن القاضي لا يقسمه بينهما .

والفرق ان صاحب الأقل 'في البيت ليس له حق الانتفاع ، لأن نصيبه وحده لا يمكن ان ينتفع به ، فلو بقيت الشركة بينهما لبقيناه ينفع صاحب الأقل' علك' صاحب الاكثر ، وهذا لا يجوز .

وليس كذلك الطريق لأن نصيبه منتفع به لجواز أن يثبت له حق الاستطراق بحق يسير ، الا ترى انه يجوز ان يثبت له حق الاستطراق من غير ملك له ، ويستطرق (١) ملك غيره على التأبيد ، فلأن يجوز ثبوته مع ملك حق (١) الأرض اولى وأحق ، واذا ثبت له حق الاستطراق بنصيبه (١) القليل فإذا قسم (٣١) لا يمكنه الاستطراق فيصل اليه حقه من الأرض ويفوت عليه حق الاستطراق ، وتفويت حق الاستطراق عليه لا يجوز ، فلم تجز (٣١) قسمته .

٣٦٥ ـ اذا(١١١) وقع حائط بين قسمين ، وذلك الحائط الاحدها وعليه جذوع الأخر(١٢) ، ولم يذكرا في القسمة تركها(١٢) والا رفعها١١) ، فإنه الا يرفع الجذوع عن الحائط .

ولو كان نصيب (١٤) احد القسمين مسيل (١٥) ماء على سطح الآخر ويمكنه

| -9 )                                     | 0          |                           |
|------------------------------------------|------------|---------------------------|
| /)  في ب « بنفسه »                       | \)         | (۱) في آ «ثلث »           |
| ` بَيْ ب « قسمه »<br>')    في ب « قسمه » |            | (۲) الزيادة من (ب)        |
| ) في أ « فلم يجز »                       |            | (٣) في أ « قليل »         |
| ۱) في ب « واذا »                         |            | (٤) الزيادة من ب          |
| ۱) في ب « للاخر »<br>۱) في ب « للاخر »   |            | (٥) ) في ب « يملك » تصحيف |
| ۱) في ب « تركهها ولا رفعهها »            |            | (٦) في أ « ويستطر »       |
| ۱) في ب « ليصيب »                        |            | (٧) في أ « حر من »        |
| ۱۰) في ب « سيل »<br>۱۵)                  |            |                           |
| ١١) ي ب " سيل "                          | <b>3</b> ) |                           |

تحويله الى موضع آخر ، ولم يشترطا شيئاً في أصل القسمة ، أمر بتحويله ، وان لم يمكن (١) تحويله ، بطلت القسمة ، واستأنفا قسمة أخرى .

والفرق ان (٢) القسمة تضمن سلامة ما هو سقف ، وجذوع لشريكه والجذع (٦) يسمى جذعاً ما دام مبنياً عليه ، فاذا نقض سمى (١) خشباً ، والسقف يسمى سقفاً ما دام مبنياً عليه (٥) فلو قلنا ان (١) له نقضه ، لم يسلم له ما تضمن سلامته له بالقسمة ، وهذا لا يجوز .

وليس كذلك المسيل لأنه بالقسمة يضمن (٧) سلامة ما هو سقف له ، والقسمة لتمييز (٨) الحقوق والانصباء ، وظاهر القسمة يوجب انقطاع حقه عما صار في يد شريكه ، فلو قلنا انه يصرف (٣٩٨) مسيله عن سطحه ، يسلم له ما تضمن سلامته له وهو السطح ، فجاز ان يؤمر به .

٠٠٠ ـ اذا صب ماء في ملك (١٠٠ نفسه فشب (١٠٠ الماء فانهدم جدار (١٠٠ جاره فلا) ضيان عليه .

ولو صب (١٣) ماء على سطحه فسال من ميزابه واصاب ثوب غيره ضمن.

والفرق ان ابتداء الصب لا يوجب انهدام الجدار ، لجواز ان لا يهدم ، وسقوط الحائط بعد ذلك لا فعل له ، فلم يهدم الحائط ، ولو لم يفعل فعلاً موجباً للهدم لا(١٤) يضمن .

| (A) في ب « لتميز »                   | (١) في ب ﴿ لَم يَكُنَّه ﴾            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (٩) في ب « تصرف »                    | (٢) فَي ب « انه »                    |
| (۱۰) الزيادة من ب<br>مرأ مرك ب       | (٣) في ب « فالجذع »                  |
| (١١) في أ «كسرب»<br>في أ «حازه لا »  | (٤) في ب « يسمى »                    |
| (۱۲)                                 | <ul><li>(٥) الزيادة من (ب)</li></ul> |
| (۱۴) يې د ۱۴۰<br>(۱۶) نی ب « فلا » . | (٦) في ب ( انه )                     |
| (۱۰) ي بي بي در در                   | (V) في ب « تضمن »                    |

وليس كذلك صب الماء على الميزاب ، لأن مسيله (١) من الميزاب من موجب صبه لأنه لا يبقى كذلك ، فصار فساد (٢) ثوبه من موجب فعله فضمن ، كما لو فعل ذلك بيده .

<sup>(</sup>١) في ب « سنيله » .

<sup>(</sup>٢) في أ « افساد » .

#### « كتاب الاجارات »

٥٦٥ - اذا استأجر داراً بكذا درهماً ولم يسم الذي يريدها له فهو جائز .
 ولو استأجر أرضاً ولم يبين ما يزرع فيها لم يجز .

والفرق أن للناس(۱) عرفاً وعادة في كيفية الانتفاع بالدار ، فاذا كانت خربة (۱) يربط فيها الدواب ، واذا(۱) كانت مزخرفة (ايسكن فيها ولا يربط ، فيصير تعيينه ۱) بالعرف كتعيينه (۱) بالشرط ، ولو عين بالشرط جاز له ان يربط فيها الدواب ، و يجوز الانتفاع بها ، كذلك هذا ، الدليل لو كان في البلد نقد (۱) واحد (۱) (۱) انصرف اليه عقده (۱) ، ويصير تعيينه بالعرف كتعيينه (۱) بالشرط .

وليس كذلك الأرض لأنه ليس للناس عرف وعادة في كيفية الانتفاع بالأرضين (١٠٠ وفي زراعتها ، وقد تزرع (١٠٠ زرعاً يفسد الأرض ، وتزرع زرعاً ويصلحها (١٠٠ ، فاذا لم يعين فلم تتعين المنفعة لا بالعرف ولا بالشرط ، فلم يكن له ان ينتفع بنوع إلا ولرب (١٠٠ الأرض أن يقول انتفع بنوع آخر ، فلا يصل الى الانتفاع بها ، فلم تجز الاجارة .

٥٦٦ ـ اذا استأجر داراً سنة انعقد (١٤) العقد على سنة عقيب العقد .

#### ولو(١٥) أوصى لانسان بخدمة(١١) عبده (١٧سنة أو) سكنى داره سنة ، فإنه لا

| (٨) الزيادة من ب                  | (١) في ب « الناس » .                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| (٩) في ب « لتعيينه » .            | (٢) في أ « الحرية » .                    |
| (١٠) في ب « بالأراضي » .          | (٣) في ب « ان » .                        |
| (۱۱) في ب « «يزرع » .             | (٤) في ب « تسكن ولا يربـط فيهـا فتصـير   |
| (۱۲) في ب « الواو » ليست موجودة . | تعيينه » .                               |
| (۱۳) في ب « ولدرب »               | . (٥) في ب « لتعيينه » .                 |
| ( <b>١٤)</b> في بُ « يعقد » .     | (٦) في ب « مكانهــا بياض ، وفي هامشهـــا |
| (۱۰) في ب « واذا " .              | « بياض في الأصـل » ، وفي أ « نقــدا »    |
| (١٦) في ب « بخدمته » .            | وهو خطأ .                                |
| (۱۷) في أ « لو » .                | (٧) في أ « واحدا » .                     |
|                                   |                                          |

يتعين عقيب العقد ، ولا عقيب الموت .

والفرق ان من شرع في عقد فالظاهر انه قصد تصحيحه وابرامه ، فلو قلنا : انه لا يتعين عقيب العقد لصار(١) مدة الاجارة مجهولة(١) ، والعقد على مدة مجهولة لا يجوز ، فحمل على ما يصح العقد به وهو عقيب العقد .

وليس كذلك الوصية ، لأنا لو لم نعينه عقيب العقد لبقي مدة الـوصية مجهولة وجهالة المدة في الوصية لا تمنع صحة الوصية ، كما لو أوصى له بخدمة عبد من عبيده فإنه يجوز (٣) وان كان مجهولاً ، فخلاف الاجارة ، كذلك هذا .

اذا استأجر داراً سنة ، ولم يسلمها اليه حتى مضى شهـر ، ثم
 تحاكما لم يجز للمستأجر (١) ان يمتنع (٥) من القبض في باقي السنة .

ولو اشترى عبدين ، فهات احدهما قبل القبض فله ان يمتنع من قبول الآخر .

والفرق ان في الاجارة '\اوجب انعقاد\' العقد تسليم المنافع دفعة واحدة ، فصار افتراق التسليم من موجب العقد ، وموجب العقد لا يوجب فسخ (٧) العقد ، فلم يثبت له الخيار .

وليس كذلك المبيع ، لأن العقد يوجب تسليم المبيع جملة واحدة (^ ) بدليل ان للمشتري ان يطالبه بذلك ، ويجبر عليه ، فاذا لم يسلم جملة فلم (ايبق من موجب) العقد ، فافترقت الصفقة عليه قبل تمامه ، فخير فيه .

٥٦٨ ـ اذا استأجر داراً وشرط على المستأجر اخراج ما يجدد (١٠٠ المستأجر

| (٦) في أ « أوجبه » .<br>(٧) في أ « فسخ فسخ » تكرار » . | (١) في ب « فصارت » .                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (۸) الزيادة من (ب) .<br>(۹)في أ « يتوقف حق » .         | (٢) في أ « الجهولة » .<br>(٣) في ب « لا يجوز » . |
| (۱۰) في أ « تجدد » .                                   | (٤) في أ « المستأجر » .<br>(٥) في ب « يمنع » .   |

فيها من تراب ورماد وسر(١) حين كان العقد والشرط جائزان(١).

ولو شرط<sup>(۱)</sup> عليه تفريغ بئر البالوعة ونزح ما يحصل فيها من الماء وغيره لم تصح<sup>(1)</sup> الاجارة .

والفرق ان العادة جرت بأن المستأجر هو الذي يسكن (۱۰) الدار و (۲۰) يلقي الرماد و يمكنه الانتفاع بالدار دون القاء (۲۰) هذه الاشياء في الدار ، فلم يكن القاؤه في الدار انتفاعاً بها و (۱۰ لم يكن انتفاعاً بها ۹۰) يكون شاغلاً لمرضع السكنى ، (۱۰ فكلف تفريغه ۲۰) كها لو شغله بمتاعه (۱۲۰) فصار تفريغه من موجب العقد ، واشتراط موجب العقد لا يبطل (۱۲۰) العقد (۱۲۰) كها لو شرط (۱۲۰ التسليم والمستلم (۱۲۰) .

وليس كذلك البالوعة لأنه لا يمكنه الانتفاع بالدار دون الصب في البالوعة فصار صبه انتفاعاً بالدار ، ونوع سكنى وله الانتفاع ، فلو(١٠٠ كلفناه تفريغها لكلفناه تقص(١٠٠ السكنى ، والانتفاع بالدار ، وهذا لا يجوز ، فلم يكن تفريغه(١٠٠ عليه ، فاذا(١٠٠ شرطذلك فقد شرط في العقد ما يضاده(١٠٠ فأبطله ، كها لو شرط أن لا ينتفع بالدار .

<sup>(</sup>١) في أ « وسرقين » .

<sup>(</sup>۲) في أ « جائزا » .

**<sup>(</sup>٣)** في ب « اشترط »

<sup>(</sup>٤) في أ «لم يصح».

<sup>(</sup>**ه**) في ب « سكن » .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٧) في ب « ان يلقى » .

<sup>(</sup>A) الزيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٩) في ب «كلف بتفريغه » .

<sup>(</sup>١٠) في ب « بمنافعه » .

<sup>(11)</sup> في أ « بعدها » للعقد كما لو شغله بمتاعه

فصار تغريغه من موجب العقد واشتراط

موجب العقد لا يبطل « وهو تكرار .

<sup>(</sup>۱۲) ليست موجودة في (ب) .

<sup>(</sup>۱۲) نیست موجوده یی (ب

<sup>(</sup>١٣) في أ « اشرط».

<sup>(18)</sup> في أ « والتسليم » .

<sup>(10)</sup> في أ « ولو » .

<sup>(</sup>١٦) في أ « وينقص » .

<sup>(</sup>۱۷) في ب « لتفريغه » .

<sup>(</sup>١٨) في أ « واذا » .

<sup>(</sup>۱۹) في ب «يضادده».

79 - اذا استأجره(١) ليرعى هذه الاغنام شهراً(١) كان له ان يزيد فيها شيئاً استحساناً.

ولو دفع اليه اغناماً كثيرة معدودة على ان يرعاها شهراً (٣) بدرهم لم يكن له ان يزيد فيها .

والفرق بين المسألتين(٤) ان في المسألة(٥) الأولى العقد وقع على المدة ، فلا يحتاج في جواز العقد الى تعيين الغنم ، لأنه لو قال : استأجرتك شهراً على ان ترعى لي ، ولم يقل هذه الاغنام جاز ، فدل على(١) انه لا يحتاج في جواز العقد الى ذكر الاغنام وتعيينها ، فاستوى وجود تعيين الاغنام وعدمها(٧) ، ولو لم يعين وقال استأجرتك شهراً لترعى لي فله ان يكلفه من الرعي ما يطيق ، كذلك هذا .

وليس كذلك المسألة الثانية لأن العقد وقع على رعي تلك الاغنام لا على المدة ، فلو قلنا أن له أن يزيد لأبطلنا تعيين الأغنام ، وفي أبطاله أبطال العقد ، لأنه لم يضف العقد لا(^) الى مدة(١) ، ولا الى عمل في عين ، ولما لم يجز ابطال العقد لم يجز ابطال تعيينه ، فانعقد العقد على حفظ تلك الاغنام بعينها فلا يجوز الزيادة(١٠٠ فيها ، كما لو استأجره ليخيط له ثوباً لم يجز الزيادة ، كذلك هذا .

• ٧٠ ـ اذا استأجر قميصاً ليلبسه (١١) أو ثوباً (١٢ لي الليل) فاتزر (١٣) به فهو ضامن إن(١٤) تخرق(١٥) ، وان سلم فعليه الأجرة(١١١).

<sup>(</sup>٩) في أ « المدة » . فأ « مستأجر » .

<sup>(</sup>١٠) في أ « اقراره » . (٣) الزيادة من ب

<sup>(</sup>١١) في أ « يلبسه » . **(٣)** في أ «كل شهر».

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من ب (٤) الزيادة من (ب) .

<sup>(</sup>۱۳) في أ « فائتزر » . (•) لیست موجودة في (ب) . **(١٤)** ليست موجودة في (ب) . (٦) ليست موجودة في (ب) .

<sup>(</sup>۱۰) في ب « يحرق » . (٧) في ب « وعدمه ولم يعين ولو قال » .

<sup>(17)</sup> في أ « الأجر » . (A) ليست موجودة في (ب) .

ولو اعطاه غيره فلبسه ذلك اليوم فهو ضامن ان تخرق(١) او يصيبه شيء ، وان سلم لم يصبه شيء فلا اجر عليه .

والفرق ان الاتزار (٢) من جنس المعقود عليه ، لأنه (٢) نوع لبس ، الا انه أضر (٤) بالثوب ، فقد استوفى المعقود عليه ، وزاد فصار كها لو استأجر دابة ليحمل (٥) عليها عشرة أمناء (٦) فحمل عليها (١) احد عشرة (٨) لزمه الاجر في مقدار العشرة ، ولا يلزمه في الزيادة ، وان كان نخالفاً ، كذلك هذا (١) .

وليس كذلك اذا دفعه الى غيره حتى لبسه ، لأن المعقود عليه لبسه بنفسه ، وليس غيره (١٠مأذوناً فيه ولا معقوداً ١٠٠٠ عليه ، فصار استيفاء غيره المنفعة غير معقود عليه ، فلا يستحق الأجر ، كها لو (١ستأجر دابة ١١٠ ليحمل عليها مائة من (١١٠ حنطة ، فحمل غيره عليها مائة من حديد (١٢٠ ويصير غاصباً فاستحال (١٠١ ان يكون الغير غاصباً له ويلزمه الأجرة (١٥٠).

۱۷۱ ـ اذا (۱۱) استأجر دابة ليحمل عليها كذا كيلاً (۱۱) شعيراً ، فحمل عليها مثل كيلة (۱۱) حنطة ، ضمن ان تلفت الدابة ، ولا اجر (۱۱) عليه .

ولو استأجرها ليحمل عليها عشرة (٢٠) مخاتيم حنطة ، فحمل عليها احد

| (۱۱) في ب « استأجرها » .      | (۱) في ب « يحرق » .                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| (۱۲) في أ « منا » .           | (٢) في أ « الاثتزار » .             |
| (١٣) في أ « منا حديدا » .     | (٣) في ب « الا أنه » .              |
| (١٤) في ب « فيا ستحال » .     | (٤) في أ « آخر » .                  |
| (١٥) في أ « الأجر » .         | (ه) في أ « يحمل » .                 |
| (١٦) في أ « واذا » .          | (٦) لَيست موجُودة في (ب) .          |
| (١٧) في أ « كيلا شعير شعيرا » | (٧) ليست موجودة في (ب)  .           |
| (۱۸) في ب « الكيل » .         | (A) في أ « عشر » .                  |
| (١٩) في ب « الأجر » .         | (٩) الزيادة من ب                    |
| (۲۰) ليست موجودة في (ب) .     | (۱۰) في أرد مأذه إن فيه ولا معقود ١ |

عشرة (١) مختوماً وبلغ (٢) المكان ثم عطبت فعليه الأجر ، ويضمن جزءاً (٣) من احد عشر (٤) جزءاً (٥) .

والفرق ان وزن كيل (٢) من حنطة (٧) اثقل من وزن (٨) كيل شعير مثله ، فيكون اضر بالدابة (١) ، فقد خالفه فيا امره به الى ما هو اضر بالدابة فف من ، كما لو استأجرها (١٠) ليحمل الحنطة فحمل (١١) مثل وزنها حديداً ، فضمن كذلك هذا .

وليس كذلك اذا حمل مائة (۱۱) وعشرة ، لأنه وافقه في مقدار المائة (۱۱) وخالفه في مقادر (۱۱) العشرة الزائدة ، فضمن مقدار المخالفة والأجر في قدر الموافقة ، فقد (۱۱) قال في العارية : لو استعار دابة ليحمل عليها كيلاً من حنطة ، فحمل كيلاً من الشعير لا يضمن ، لأن الحنطة اثقل من الشعير ، فقد خالفه الى ما هو أخف وأنفع للدابة فلا يضمن ، لأنه (۱۲) حمل اقبل من (۱۲) وزنه ، بخلاف مسألتنا .

٥٧٢ ـ لو استأجر دابة رجل (١٠٠٠ لحمولة ، فحمل عليها فساق رب الدابة الدابة فعثرت وسقطت (١٠٠١ الحمولة عنها (٢٠٠٠ ففسدت ، وصاحب الدابة معها ضمن الحمولة .

### ولو حمل عليها عبداً صغيراً وساق رب الدابة الدابة ، فعثرت فسقط(٢١)

| <b></b>                       |      |                       |                  |
|-------------------------------|------|-----------------------|------------------|
| في أ « ما به عشره واقفه » .   | (11) | في أ « عشر » .        | (1)              |
| في أ « المياه »               | (14) | في ب « فبلغ » .       | (٢)              |
| ليست موجودة في (ب) .          | (11) | في ب « جزء » .        |                  |
| الزيادة من ب                  | (10) | الزيادة من ب          | (\$)             |
| في أ « فأنه » .               | (11) | في ب « جزء » .        | (5)              |
| في أ « من من » تكرار .        | (17) | في ب « الكيل » .      | (٦)              |
| الزيادة من (ب) .              | (۱۸) | في ب « الحنطة » .     | (V)              |
| في أ « وسقطت دابة الحمولة » . | (14) | ليست موجودة في (ب) .  | (A)              |
| في أ « منها » .               | (۲۰) | في ب « على الدابة » . | (4)              |
| في أ « فسقطت » .              | (11) |                       | ( <del>11)</del> |
|                               |      | تی ۱ « ماهنو » .      | (11)             |

عنها الغلام ومات ، فلا ضهان عليه ، وقيل المسألة محمولة على أن العبـ د ممـن يستمسك على الدابة .

والفرق ان السوق مضمون على المكاري ، والحمولة في يده ، لأنه مَنَّ<sup>(۱)</sup> عليه ويستحق الأجر به ، لا بد له على نفسه ، فاذا تلف بمعنى كان مضموناً عليه ، وهو في غيره<sup>(۱)</sup> مضمون ، كالقصار اذا دق فتخرق<sup>(۱)</sup> من دقه .

وليس كذلك العبد 'الأن العبد' تصرف في نفسه فهو(۱۰) في يد نفسه 'داذا كان عمن يستمسك على الدابة ، فاذا فقد تلف بيد نفسه (۱۰ فلا يجب (۱۷) به الضهان (۸۰) على غيره .

٥٧٣ ـ اذا استأجر دابة الى الري او الى فارس ، ولم يسم (مدينتها ولا رساتيقها) لم يجز .

ولو استأجر الى البصرة جاز .

والفرق ان الري اسم للقصبة ونواحيها ، فاذا لم يتبين صار المعقود عليه مجهولاً ، فلم يجز .

وليس كذلك البصرة لأنها<sup>(۱۱)</sup> اسم مطلق<sup>(۱۱)</sup> على المدينة ، والقصبة في العرف<sup>(۱۱)</sup> والعادة فانصرف مطلق عقده الى المعتاد المتعارف ، كما لو<sup>(۱۲)</sup> اطلق الثمن انصرف<sup>(۱۱)</sup> الى نقد البلد ، كذلك<sup>(۱۱)</sup> هذا .

| الرساتيق: جمع رستاق، فارسي معـرب | (۱) في ب « يمن » . |
|----------------------------------|--------------------|
| .1 11                            |                    |

<sup>(</sup>٢) في أ «غير» . وهو السواد .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ب (١١) في ب « يطلق » .

<sup>(</sup>٥) في أ « وهو » .(١٢) في أ « العرق » .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . (١٣) ليست موجودة في (ب) .

<sup>(</sup>V) الزيادة من ب (18) في أ « بتصرف » .

<sup>(</sup>٨) في ب «ضمان». (١٥) في ب «كذ».

<sup>(</sup>٩) في ب٣ مدينتهما ولا رساتيقهما » :

۵۷٤ ــ اذا(۱) استأجر دابة الى الري ثم سار بها الى ادنى الري فله أجــ مثلها ، وان نقص من المسمى .

ولو سار بها الى أقصى الري فله(٢) اجر المثل لا ينقص عن(٣) المسمى .

والفرق<sup>(1)</sup> انه اذا<sup>(۱)</sup> سار الى أدنى الري فقد استوفى المنفعة على عقد فاسد ولم يعلم انه<sup>(۱)</sup> رضى بالمسمى الى هذا الموضع ، لأن له ان يقول انما <sup>(۱)</sup>التزمت المسمى<sup>(۱)</sup> اذا سار الى أقصى الري ، فاذا<sup>(۱)</sup> لم يعلم <sup>(۱</sup>بوجود المسمى لم<sup>(۱)</sup> يلمزم ذلك فجاز ان ينقص منه .

وليس كذلك اذا سار الى اقصى الري لأنه علم (١٠) انه (١٠) رضي بالمسمى الى هذا الموضع فهو يقول رضيت بتسليم جميع الاجرة بإزاء جميع المنفعة ، وقد اوفيتك ما شرطت فلزمه المسمى ، فلا ينقص منه .

٥٧٥ ـ اذا استأجر ارضاً يزرعها فللمستأجر شربها ، وأن لم يشترط .
 ولو اشترى أرضاً لم يكن الشرب الا بالشرط .

والفرق ان الاجارة (١٢عقد على) المنفعة ، ولا يمكنه الانتفاع بالأرض دون الشرب ، (١٣فصار باشتراط منفعة الأرض له مشترطاً الشرب ، ولو اشترط ذلك لزمه ، كذلك هذا.

وليس كذلك البيع ، لأنه عقد على العين دون المنفعة ، بدليل انه يجوز العقد على ما لا ينتفع به ، (١٠كالصبي الصغير ، فلم تكن سلامة ١٠٠ الشرب له من

| 1 <sub></sub>                           | <del>_</del>                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (۸) في ب « واذا » .                     | (١) في أ « فاإن » ولا توجد علامة أول مسألة في أ . |
| (٩) في أ « وجود الرضى بالمسلم » .       | (٢) في ب « لزمه » .                               |
| (۱۰) لیست موجودة في (ب) .               | (٣) في ب « من » .                                 |
| (۱۱) في ب « ان » .                      | (٤) في ب « وجه آخر » .                            |
| (۱۲) في ب « على عقد » . `               | (٥) في أ « لما » .                                |
| (۱۳) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . | (٦) فَي أَ « بأنه » .                             |
| (۱٤) في ب « كالصغير فلم يكن لسلامة » .  | (V) في ب « ألزمت بالمسمى » .                      |

موجب العقد فلا يدخل فيه من غير شرط.

٥٧٦ ـ اذا استأجر الوصي نفسه او عبده(١) لليتيم لم يجز .

ولو باع عبده من نفسه لليتيم جاز .

( ولو اجر الأب نفسه او عبده للصبي جاز ).

والفرق ان تصرف الوصي انما يجوز على وجه يكون النفع (٣) للصبي (عند ابي حنيفة) رحمه الله ، وهذا ليس بالنفع (٥) ، لأنه يأخذ دراهمه وهي مال في نفسه ويسلم العمل ، وهوليس بمال في نفسه ، فلم يكن له انفع (١) ، فلم يجز .

واما اذا باع منه فالبيع مال ، والثمن مال ، فهو يعاقد (٧) نفسه (٨) على وجه يكون النفع (١) للصبي ، لأنه يأخذ من ماله عشرة دراهم ويعطيه مالاً هو اثنا (١٠٠ عشر فجاز .

واما الأب فتصرفه (۱۱) يجوز (۱۲) مع نفسه ، وان لم يكن انفع (۱۳) للصبي ، اذا كان مما يتغابن الناس فيه ، واستئجار العبد بالدراهم مما يتغابن الناس في مثله فجاز عليه (۱۲) .

٥٧٧ ــ العبد المحجور اذا اجر نفسه من رجل ، فنقله الى منزله (١٠٠ فتلف من العمل في يد المستأجر ، فعلى المستأجر الضمان ، ولا اجر عليه .

|                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| الصفحــة وكرر الأخــرى في أول            |                                          |
| الصفحة .                                 | (١) في أ « العبد » .                     |
| (٩)     في ب « انفع » .                  | (٢) مَّا بين القوسين ليس موجودا في (ب) . |
| (١٠) في أ « اثني » .                     | <b>(٣)</b> في ب « انفع » .               |
| (۱۱) في ب « فيصرفه » .                   | (٤) في ب « لانه أبو حنيفة » .            |
| (۱۲) في أ « جائزه » .                    | ( <b>ه</b> ) في ب « انفع » .             |
| (١٣) في أ « النفع » .                    | (٦) لَيست موجَودة في (ب) .               |
| (۱٤) في ب « انتهي » .                    | (٧) في ب «تعاقد » .                      |
| (١٥) مَا بين القوسين ليس موجودا في (ب) . | (A) في أ « نفسه نفسه » أحداهما في آخر    |

والصبي المحجور اذا اجر(١) نفسه من رجل فنقله الى منزله ١ ليعمل له فتلف بحرق او صاعقة ، فعلى المستأجر الضهان والأجر.

والفرق بينها انه لما استعمل العبد بغير اذن صاحبه (٢) صار غاصباً له ، فوجب الضمان عليه ، ومن شرط امساك العين (٣) على حكم الاجارة ان (عتكون العين امانة ٤) في يده ، فلما صار مضموناً ثبت (٥) انه امسك لا على حكم الاجارة ، فلا يستحق (اعليه الاجرا) .

وليس كذلك الصبي ، لأن ذلك الضهان الذي يلزمه ضهان (٧) استهلاك ، لا ضهان غصب ، لأن الصبي حر والحر لا يضمن بالغصب ، وانحا يضمن بالاستهلاك ، وضهان الاستهلاك لا يسقط ضهان الاجر ، كها لو استأجر عبداً شهراً ثم انه قتله بعد مضي الشهر ضمن قيمته والاجر ، كذلك هذا .

٥٧٨ ـ اذا كان (^دار بين رجلين^) إُ÷لله ١٠٠ احدها نصفها من شريكه جاز على ظاهر الروايات .

ولو رهن نصفها من شريكه لم يجز .

والفرق ان المستأجر يصل الى استيفاء المعقود عليه من غير استحقاق عليه ، لأنه يجوز ان ينتفع بملك نفسه ، ويجوز له ان ينتفع بما استأجر واذا وصل الى استيفاء المعقود عليه من غير استحقاق (۱۰۰ جاز له ان يستأجر ، وان لم يجز لغيره (۱۰۰ كالغاصب اذا استأجر العبد المغصوب جاز ، وان لم يجز لغيره (۱۰۰ كالغاصب .

وليس كذلك الرهن ، لأن العقد يقع على امساك العين ، ولوجوزنا ذلك

| (٦) في ب « الأجرعليه »                         | (١) زيادة اقتضاها سياق الكلام .     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (٧) في أ « صار » .                             | (٢) في ب « مولاه » .                |
| <ul><li>(٨) في ب « بين رجلين دار » .</li></ul> | (٣) في ب بياض ، وكتـب في الهــامش : |
| (٩) في أ « فأخذ » .                            | « بياض في الأصل »                   |
| (١٠) في أ « تهاني » .                          | (٤) في أ « ضيكون أماته » .          |
| (١١) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .        | (٥) أَفِي بِ « بين » .              |

في المشاع لوجبت(١) المهايأة (افينتفع بالعبد في اليوم الذي يمسكه لنفسه ولا ينتفع بالعبد في اليوم الثاني٢٠ ، فيمسك يوماً على حكم الرهن ، ويوماً لا يستحق قبضه على حكم عقد الرهن ، والمستفاد بالعقد اذا استحق بمعنى (٣) قبله بطل العقد ، كما لوكان مستحقاً .

٧٧٥ ـ اجارة المشاع (الا تجوز ، ويستوي) فيها ما يقسم وما لا يقسم ، (°وكذلك رهن المشاع لا يجوز°) .

( وهبة المشاع لا تجوز فيما يقسم ، وتجوز ( فيما لا يقسم .

والفرق بين هذه(٧) المسائل ان(١) المنافع من صحة رهن المشاع استحقاق قبضه في الثاني بمعنى قارن العقد ، وهذا المعنى موجود في المشاع فيا يقبل القسمة وفيما لا(١) يقبل فلم يجز ، وكذلك(١٠) الاجارة و(١١) المانع من جواز الاجـارة في المشاع ايجاب المهايأة واستحقاق يد(١٢) المستأجر بمعنيي قبل العقد ، وهذا المعنى موجود في الوجهين .

واما الهبة فالمانع من جواز الهبة في المشاع ايجاب ضمان القسمة على الواهب ، فيكون فيه(١٣) ايجاب الضهان على المتبرع بتبرعه فيما تبرع به لمن تبرع عليه ، وهذا المعنى يوجد فيما يقبل القسمة دون ما لا ينقسم ، واذا لِم يؤد فيما(١٤) لا ينقسم الى ايجاب الضمان على المتبرع بتبرعه (١٥٠ جازت الهبة وان كانِ مشاعاً.

· ٥٨ ـ اذا اكترى ابلا بغير أعيانها لتحمل له حمولة الى مكة وكفل رجل

#### بالحمولة فهو جائز ، وله ان يأخذ بها(١١) ايهما شاء .

(٩) في أ «لم». (١) في أ « لوجب » . (۱۰) في ب « الواو » ليست موجودة . (٢) الزيادة من ب (۱۱ الزيادة من (ب) . (٣) في أ « معنى » . (۱۲ لیست موجودة فی ب (٤) في أ « لا يجوز ويستوفي » .

(١٣) في أ « في » . (°) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . (**١٤**) في ب « فيها » .

(٦) الزيادة من ب (**١٥**) في أ « تبوعه » . (٧) الزيادة من (ب) . (١٦) في أ « بهما » .

(٨) الزيادة من ب

ولو استأجر عبداً بعينه شهراً يخدمه وكفل(١) رجل بالخدمة لم يجز .

والفرق انه اذا لم تكن (٢) الدابة بعينها فالعقد وقع على الحمل (٣) ، والحمل مضمون عليه ، فقد ضمن مضموناً بمضمون له قبله ، فصح الضمان ، كما لو ضمن عنه ديناً .

وليس كذلك العبد ، لأن العقد وقع على تسليم النفس دون الخدمة ، بدليل انه لو سلم العبد ولم يستخدمه استحق الأجر ، فلم يكن العمل مضموناً عليه ، فقد ضمن غير مضمون فلم يجز ، كما لوضمن الوديعة من (٤) المودع .

\* \* \*

<sup>(</sup>٣)، الزيادة من ب

<sup>(</sup>٤) في ب « عن » ·

في ب « فكفل » .

<sup>(</sup>٢) في ب « لم يكن » .

# « كتاب الشهادات »

المه على مسلم ، فردها القاضي لكفره ، ثم أسلم ، فأعاد على مسلم ، فردها القاضي لكفره ، ثم أسلم ، فأعاد تلك الشهادة ـ قبلت (١) .

ولو شهد فاسق ''بشهادة فرده' القاضي لفسقه ، ثم تاب ، فأعاد تلك الشهادة (") لم تقبل .

والفرق ان الكافرليس من أهل الشهادة على المسلم ، بدليل أن القاضي لو قضى بجواز شهادته لم يجز ، فصار اخبارا لا شهادة ، فاذا ردها القاضي لم يكن المردود شهادة فجاز أن تقبل (١٠ من بعد ، كما في العد اذا شهد فردت شهادته لرقه ، ثم عتق فأقام تلك الشهادة قبلت لهذا المعنى ، كذلك هذا .

وليس كذلك الفاسق ، لأنه من أهل الشهادة على المسلم ، بدليل ان حاكماً لو حكم بجواز شهادته (٥) لجاز ، وليس للقاضي أن يجعل ما ليس بشهادة شهادة ، فدل على أنه من اهل الشهادة ، فاذا رد لم يكن لها قبول من بعد كالعدل اذا شهد في شيء هو شريكه فيه ، او شهد لزوجته ، ثم أبانها ثم (١٠أعاد لم تقبل كذا ، والمعنى فيه (١) ان هذا حكم جرى من القاضي بفسخ عقد (١) ، (١فلا جواز لها من العقود .

۱۸۵ ـ الكافر اذا مات وأوصى الى مسلم فادعى رجل على الميت ديناً ، وأنام شهوداً (۱۰ من أهل الكفر اجزات (۱۱) شهادتهم ، وان كان المسلم خصمه .

|                                                | •                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>(٧)</b> الزيادة من (ب) .                    | (۱) في ب « فقبلت » .        |
| (A) في أ « عند » .                             | (٢) في ب « شهادة فردها » .  |
| <ul><li>(٩) في ب « أحر من العقود » .</li></ul> | (٣) ليست موجودة في ب .      |
| (١٠) في أ « شهود » .                           | (٤) في ب « يقبل » .         |
| (١١) في أ « أجزت » .                           | (٥) في أ « بشهادته » .      |
|                                                | معمد في «أعلاما أن الكذاك»» |

ولو وكل كافر مسلماً بشراء أو بيع لم يجز على الوكيل بشهادة الكافر (۱۰). والفرق ان الشهادة تقع (۱۲) على الميت ، لأنهم يثبتون (۱۳) عقده وقوله ، وهو كافر ، وشهادة الكافر على الكافر مقبولة .

وفي الوكيل الشهادة تقع على الوكيل ، لأنهم يثبتون  $^{(1)}$  عقد الوكيل  $^{(0)}$  وقوله وحقوق العقد تتعلق  $^{(1)}$  به ، فصارت هذه شهادة كافر  $^{(2)}$  على مسلم  $^{(3)}$  فضارت هذه شهادة كافر  $^{(2)}$ 

٥٨٣ ـ اذا أقام رجل البينة ان فلاناً مات يوم كذا ، وانه وارثه ولا<sup>(١)</sup> وارث له غيره ، فقضي بذلك ، ثم أقامت امرأة البينة (١٠) ان فلاناً تزوجها يوم كذا ، ليوم بعد ذلك اليوم ، ثم مات بعد ذلك قبلت بينة المرأة .

ولو أقام الوارث البينة أن فلاناً قتل يوم كذا فقضي بذلك ، ثم أقامت امرأة (١١٠) البينة انه تزوجها بعد ذلك اليوم الذي شهدوا بقتله ، لم تقبل شهادة شهودها .

والفرق بين القتل والموت انه لاحق للوارث في اثبات الموت ، لأن الوارث يدعى الميراث ، ويجوز أن يستحق الميراث مع حياة المورث ، بأن (١٠ يرتد ويلحق ١٠) بالدار ، فلم يكن من ضرورة الحكم له بالميراث حكمه بموته لا محالة ، واذا لم يصح الحكم بموته جاز أن يقضى بحياته بعد ذلك ، كما لو لم تكن الشهادة (١٠) الأولى .

وليس كذلك القتل لأن (اللوارث حقاً) في اثبات القتـل ، لأنـه يدعـي

| •                                       |                                        |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| وآخره                                   | في أ « الكفار » .                      | (1)        |
| الزيادة من ب                            | في أ «يقع » .                          | <b>(Y)</b> |
| (۹) في ب « الواو » ليست موجودة .<br>(۹) | في أ « يبنّون » .                      | (٣)        |
| (۱۰)<br>في ب « بينة » .                 | في أ « يبنون » .                       | (\$)       |
| (۱۱) في ب « إمرأته » .                  | في أ « الـوكيل وقولـه الـوكيل وقولـه » | (*)        |
| ر بر نی ب « ترتد وتلحق » .              | كررها في أول السطر بعد ذكرها في آخر    |            |
| في ب « للشهادة » .                      | السطر السابق                           |            |
| (۱۲)                                    | في أ« يتعلق » .                        | (7)        |
| ` '                                     | ف أ « كاف كاف » كردها ف أمل السط       | 1          |

القصاص او الدية ، ويستحيل اثبات القصاص أو(١) الدية دون القتل ، فكان من ضرورة الحكم بالقصاص حكمه بالقتل ، فقد صح الحكم بقتله ببينة الوارث ، فلا تقبل الثانية .

ه ۱۵۸ ماذا ادعى شراء دار (۲) وشهد له شاهدان بالشراء ، ولـم يسميا علائمن والبائع ينكر الثمن ، فشهادتهما باطلة .

ولو شهدا على اقرار البائع بالبيع ، وقبض الثمن ، ولم يسميا الثمن فشهادتها جائزة .

والفرق انهما لما شهدا<sup>(۳)</sup> على قبض الثمن وجب الحكم بالثمن ، فاذا كان الثمن مجهولاً (افقد جهل الثمن<sup>1)</sup> في وقت يحتاج الى الحكم به . والثمن لا يجوز ان يكون مجهولاً ، فلو قضيناه (۱۰) لقضينا بعقد (۱۱) بيع من غير ثمن ، وعقد البيع من غير ثمن (۱۷) لا يصح ، فلا (۱۸) يجوز القضاء بهذه الشهادة .

وليس كذلك أذا شهدوا أن البائع أقر بقبض الثمن ، لأنه لا (١) يجب الحكم بالثمن بعد القبض فقد جهل بالثمن في وقت لا يحتاج إلى الحكم به ، فلم يمنع صحته ، كما لوجهلا (١٠) الكيس الذي فيه الدراهم .

مه ما البينة ان اباه اشتراها منه بالف درهم وقد مات أبوه ، والبائع يجحد ، فإني لا أكلفه البينة انه مات وتركها ميراثاً (۱۲) .

ولو كانت الدار في يد(١٣) ثالث غير البائع ، سألته البينة انه مات وتركها ميراثاً .

<sup>(1)</sup> في أ « والديه » . ( ) في أ « ولا » .

<sup>(</sup>٢) في أ ﴿ دارا ﴾ . (٩) ليست موجودة في ب

<sup>(</sup>٣) في أ «شهد». (١٠) في ب « جهل ».

<sup>(</sup>٤) في أ « فلو قضينا لقضينا بعقد بيع » . (١١) في أ « يدي » .

<sup>(</sup>٣) في أ « بعد » . (١٣) في أ « يدي » .

<sup>(</sup>V) في ب « الثمن » .

والفرق ان الوارث يخلف الميت في حقوق عقدة ، وتنتقل(۱) العهدة اليه ، بدليل انه يلزمه تسليم(۱) ثمن ما اشتراه المورث(۱) وتسليم المبيع ، ويرد بالعيب ويرد عليه ، ويرجع بالثمن عند الاستحقاق فاذا(۱) ادعى ان اباه اشتراها (من صاحب) اليد يدعي الاستحقاق بحق العقد ، فصار كأنه اشتراها بنفسه(۱) منه ، ولو ادعى انه اشتراها منه لم يكلف اقامة(۱) البينة ان اباه مات وتركها ميراثاً ، كذلك(۱) هذا .

وليس كذلك اذا كانت (١٠) في يد ثالث غير (١٠) الباثع ، لأنه يدعي الاستحقاق عليه بحق الملك (١١) لا بحق العقد ، لأنه لا يدعى الشراء منه ، واذا (١١) ادعى الاستحقاق بحق الملك لا بد من بيان جهة الملك ، فكلف اقامة (١١) البينة ان اباه مات وتركها ميراثاً له (١١).

٠٨٦ ـ اذا(١٠٠) باع الرجل جارية من رجل ، ثم غاب المشتري ، ولا يدري أين هو فأقام البائع البينة على ذلك ، (١٠فإني أبيع) الجارية (١٠على المشتري) ، وأنقد (١١لبائع الثمن) ، هذا كها (١١٠) اذا كان قبل التسليم ، وقيل (١٠٠ن هذا) قول أبي يوسف ومحمد ، ولكن (١٠٠ ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير (٢٠) ، واسنده الى أبي حنيفة رحمة الله عليه .

| (۱۲) في ب « وان »          | (١) في أ « وينتقل »                   |
|----------------------------|---------------------------------------|
| (۱۳) في ب « لاقامة »       | (۲) الزيادة من ب                      |
| (١٤) ليست موجودة في (ب)    | (٣) في أ « للوارث » /                 |
| (۱۰) في ب « واذا »         | (٤) فِي ب « فان »                     |
| (۱۹) في ب « بانه باع »     | (٥) في أ « من صاحب من صاحب » تكرار »  |
| (۱۷) في ب « للمشتري »      | (٦) في ب « لنفسه »                    |
| (١٨) في ب « الثمن البائع » | <ul><li>(٧) في ب « لاقامة »</li></ul> |
| (١٩) ليست موجودة في (ب)    | (۸) في ب « فكذلك »                    |
| (۲۰) في ب « أنه »          | (٩) في أ « كان »                      |
| <b>(۲۱)</b> في ب «لكنه »   | (۱۰) في ب « عند »                     |
| (۲۲) ص ۱۲۰                 | (۱۱) في ب « كذلك »                    |

ولوكان (١)عرضاً آخر للمشتري غير هذا(١عين هذا) العقد(٣) ، فإنه لا يباع فى (4) ثمنه ما لم يحضر المشترى .

والفرق ان حق البائع متعلق بعين المبيع قبل التسليم ، ويتعين فيه ، بدليل انه لو هلك ذلك المبيع في يده بطل حقه ، والمشتري( ابتعيينه عجز ٥٠) عن حفظ ما لِهِ ، فصار مولياً ‹› عليه ، في حفظه وبيعه بدليل انه لو كان شيئاً ‹› يتسارع الفساد اليه كان للقاضي أن يبيعه ، فصار للقاضي ولاية في بيعه ، فكان له ان يبيعه ليوفيه حقه ، دليله لو جن أو مات .

وليس كذلك العروض ، لأنها لا تباع في الـدين ، لأن حق الغرمـاء لم يتعلق به فلا يبيعه القاضي عليه بحقهم (^) ، فاستوى وجود الدين وعدمه ، ولو لم يكن عليه دين لم يبعه ، كذلك هذا .

٥٨٧ ـ ولو أن رجلاً أقر أنه (١) لاحق له فيما في يد فلان ، ثم مكث حيناً ثم أقام البينة على عبد (١٠٠ في يد فلان انه عبده غصبه منه ، لم يقبل (١٠حتى يشهدوا على غصبه ١١٠ بعد اقرار المدعى انه لا حق له فيما (١٢١ في يده .

ولو أقر المدعى عليه وقال(١٢) جميع ما في يدي من قليل أو كثير لفلان(١١٠) ، فمكث اياماً ، فحضر فلان ليأخذ ما في يده فادعى عبداً في يده انه ملكه بعد اقراره فقال المقرله: كان في يديك يوم اقرارك(١٥٠) ، فالقول قول المدعى عليه ، والعبد(١٦) عبده.

<sup>(</sup>١) في ب « غرض »

ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)

<sup>(</sup>٣) في أ « العبد »

<sup>(</sup>ع) في أ « من »

ما بين القوسين في (أ) كتب من غير نقط وطريقة تبين ان الناسخ لم يفهمها فرسمها .

<sup>(</sup>٦) في أ « مولى »

<sup>(</sup>٧) في ب «شيء»

<sup>(</sup>A) في ب « لحقهم »

<sup>(</sup>٩) في ب « ان »

<sup>(</sup>م١)في أ «عيده»

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من ب (١٣) في أ « فقال »

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من ب

<sup>(</sup>١٥) في أ « اقررت »

<sup>(</sup>١٦) في أ « وللعبد »

والفرق بينهما ان في المسألة الأولى ابراء ، والابراء يصح حمله (١) على العموم بدليل انه لو ابرأه عن جميع حقوقه وديونه جاز ، فصحت البراءة ، فاذا ادعى عليه حقاً ولم يأت بتاريخ بعده لم يقبل ، حتى يتيقن وجوبه (٢) بعد البراءة .

واما في مسألة الاقرار فلا يصح حمله (۱) على العموم ، بدليل أنه لو أقر لانسان بجميع الاشياء لم يصح لأنه (۱) يستحيل ان يكون كل شيء (۱) له (۱) فحمل اقراره) على الخصوص ، فانصرف الى ما يثبت كونه في يديه (۱) وقت الاقرار ، فلما (۱) علم كونه في يديه وقت الاقرار (۸كلف تسليمه ، والا فلا ، الا ان يقيم (۱) البينة على كونه في يده وقت الاقرار) ، فحينتنذ يثبت كونه في يديه فكلف (۱۱) بتسليمه اليه .

٥٨٨ - ولو ان رجلين سمعا رجلاً يقول : لفلان علي كذا درهماً ،
 وسعها (١٢) ان يشهدا (١٢) عليه بذلك ، وان لم يقل لهما اشهدا علي .

ولو ان رجلين سمعا رجلين يشهدان (١٠٠) لفلان على فلان (١٠٠) الف درهم لم يسعهما (١٠٠) ان يشهدا على شهادة الرجلين حتى يقولا (١٠٠) لهما : اشهدا على شهادتنا .

والفرق ان الشهادة غير موجبة (١٠٠ للحق بنفسها ، بدليل أن (١٠ للقاضي اجتهاداً ١٠٠) في قبولها وردها ، وبدليل أن الشاهد لو رجع بعد الشهادة قبل القضاء

| (١١) في أ « كلف تسليمه ».     | (١)  في أ « جملة »                   |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| (۱۲) في ب « ويريد »           | (۲) في أ « بوجوبه »                  |
| (۱۳) في أ « يشهدان »          | (٣) في أ «حقه »                      |
| (۱٤) في ب « يقولان اشهدا ان » | (٤) في أ « لا »                      |
| (١٥) ليست موجودة في (ب)       | (°) في ب « الشيء »                   |
| (١٦) في ب «لم يسمعها »        | (٦) في ب « فحمل على اقراره »         |
| (۱۷) في أ « يقول »            | (٧) في ب «يده »                      |
| (۱۸) في آ « موجب »            | (٨) في ب « فها »                     |
| (١٩) في أ « القاض اجتهاد »    | (٩) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) |
|                               | (١٠) في أ « يقيم يقيم » تكرار        |

جاز رجوعه ، فدل على ان الشهادة ليست بسبب موجب للحق ، وانما هي سبب (۱) يجب الحق (۲) بغيرها ، فلم يستدركا (۲) المعنى الموجب للحق لهما ، فلا يسعها ان يشهدا (۱) فاختص (۱۰) بذلك الحق من خص به ، كما لو سمعاه يوكل وكيلاً ببيع (۱) شيء لم يسعها (۱۷ن يشهدا ۲) ببيع (۱۰) ذلك الشيء ، كذلك هذا .

واما في الاقرار فنفس (۱) الاقرار موجب للحق ، بدليل انه ليس للقاضي اجتهاد في قبوله ورده ، و(۱) بدليل انه لا يجوز الرجوع عنه فقد استدركا(۱) المعنى الموجب للحق ، فوسعها ان يشهدا (۱) بذلك ، كما لو رأيا رجلاً يتلف مال انسان ، او يقتل انساناً وسعها ان يشهدا بذلك ، كذلك هذا .

٥٨٩ ـ إذا كان لرجل على آخر دين فادعى الاداء ، فشهد له شاهدان انه احلله ١٠٠٠ كان قبله ، جازت شهادتها .

ولو شهدا انه أحله(١٠) لم تجز(١٠) شهادتهما .

والفرق ان التحليل تفعيل من الحل ، والحل (١٦) عبارة عن الفكاك ، يقال حل رقبته اي فكه ، ويقال حل الرهن وحل القيد (١٦) أي فكه وفكاك الذمة (١٨) قد يكون بالأداء ، فأمكن الجمع بين الشهادة والدعوى من غير تناقض ، فكأنه ادعى الأداء فشهد (١٦) له انه فك ذمته (١٤) بالأداء .

وليس كذلك الاحلال لأن الاحلال عبارة عن الاباحة بدليل قوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ ٱلْلَّهُ ٱلْبَيْعَ (٢٢) ﴾ ، والاداء

| (۱۲) في ب «يشهد»       | (١) في ب « بسبب »                |
|------------------------|----------------------------------|
| (۱۳) في ب « حل له ما » | (۲) الزيادة من ب                 |
| (۱٤) في ب « اجله »     | رُس <sub>َ)</sub> في أو يستدرك » |
| (١٥) في أولم يجزه      | رُع) في أويشهد»                  |
| (١٦) الزيادة من ب      | (ه) في ب « فاقتضى »              |
| (١٧) في ب « العقد »    | (٣) في الهييع ،                  |
| (١٨) في أ « الزمه »    | (۷) الزيادة من ب                 |
| (۱۹) في ب « فشهد »     | (۸) في ب «بيع)»                  |
| (۲۰) في أ « رقبته »    | (٩) في ب « فتعيين »              |
| (۲۱) النساء : ۲۶       | (١٠) الزيادة من ب                |
| (۲۲) البقرة : ۲۷۰      | (۱۱) في أ « استدرك »             |

لا يكون اباحة لما له عليه ، ولا يقال اباحة ما له عليه بالأداء ، ولا أدى ما عليه ، اذا اباحه ، فلا يمكن الجمع بين الدعوى والشهادة من غير تناقض (فلم تجز) شهادتها .

• 90 - أربعة اخوة شهدوا على ''أخيهم بالزني'' وهو محصن ، فقضى القاضي بالرجم فإن الشهود يبدؤون ، ويستحب لهم ان لا يقصدوا القتل''' .

بخلاف القتل(١٠) لأجل الكفر فإنه يسعهم ان يقصدوا(٥) قتله لأجل كفره .

والفرق (٢) ان الكفر قطع الصلة بينهما بدليل انه لوكان فقيراً (٧لا يفرض) له النفقة عليه والامتناع من القتل لأجل الصلة ، ولا صلة بينهما ، فجاز له (١٠) أن يقتل .

(وأما الزنى فإنه لا يقطع الصلة بينهما ، بدليل انه الى أن يقتل تفرض فلا يقتل عن القتل لأجل الصلة والصلة باقية فلا يقتل .

۱ **۹۹ -** ولو كان لرجل أخ فشهد شاهدان انه ادعى ولد امته هذه (۱۱) ، فقضى (۱۱) القاضي بكونه (۱۲) ابناً له ، ثم مات فورته القاضي ماله ، ثم (۱۳) رجع الشاهدان (۱۲) عن الشهادة بعد موته لم يضمنا شيئاً .

ولو شهدا بعد موته بالنسب فقضى القاضي (١٥) بالميراث ، ثم رجعا ضمنا للأخ ما اخذ من الميراث .

والفرق ان الشهادة في حال حياة الأب لا تكون (١٦) شهادة بالميراث ، لأنه يجوز ان يموت الولد قبل الوالد ، فلا تكون الشهادة بالنسب شهادة بالميراث ،

| هامشها: « بياض في الاصل »             | (۱) في أ « فلا تجر »                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| (١٠) الزيادة من (ب)                   | (٢) في أ « ابيهم بالزني »                |
| (۱۱) في ب « وقضى »                    | (٣) في ب « المقتل »                      |
| (۱۲) في أ « لكونه »                   | (٤) في ب « المقتول »                     |
| (۱۳) الزيادة من ب                     | (o) في أ « يقصد »                        |
| (۱٤) في ب « الشهود »                  | (٦) في ب « ووجه آخر »                    |
| <ul><li>(۱۰) الزيادة من (ب)</li></ul> | (٧) في ب « لفرض »                        |
| (١٦) في أ « لا يَكون »                | (٨) الزيادة من (ب)                       |
| -                                     | (٩) ما بين القوسين مكانهما بياض في ٻ وفي |

فلم يقع الاتلاف بشهادتهم ، فلا يغرمان شيئاً .

وليس كذلك بعد الموت، لأن الشهادة بالنسب بعد الموت شهادة بالميراث ، لأنه ليس ها هنا معنى ''موجب للميراث غير الشهادة ، فقد وقع التلف بالشهادة ، فغرما عند الرجوع ما أتلفا .

 $7 \ 90 \ - \ 0 \ 00 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \$ 

ولو شهدا على الرجوع عن الثلث ( وشهدا للثاني ) بالوصية بالثلث معاً ثم رجعا غرما ثلثاً واحداً للموصى له الأول ، ولا يغرمان (١) للورثة شيئاً (٧) .

والفرق انها لما شهدا بالرجوع عن الوصية وقضى بذلك فقد ‹‹اتلفا الثلث› على ‹١٠ الموصى له وصار الثلث ملكاً للورثة ، ولو شهدا انه أوصى بالثلث لهذا الآخر فقد اتلفا ‹٠٠ ثلثاً أيصاً على الورثة ، ‹‹‹فاذا رجعا غرما عند الرجوع ما الله الله الله وصلى الله الله وصلى ا

واما اذا شهدا بالرجوع والوصية معاً ، لم يتلفا على الورثة (١٢) شيئاً (١٢) لأنها اقرنا (١٤) بالشهادة بالرجوع ما يمنع عود الثلث الى الورثة وهو شهادتها بالوصية (١٠) للثاني ، فلم يقع الاتلاف على الورثة ، فلا يغرمان عند الرجوع

| . I.t                                                               | شيئا .                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (A) في ب « اثلف الثلث »                                             | (١) في ب « القاضي له بالرجوع »                             |
| (٩) في أ «اعن »                                                     | (٢) في أ « ورد »                                           |
| (١٠) في أ « اتلفوا »<br>(١٩) في أ « رجعوا غرموا عند رجوع ما تلفوا » | <ul><li>(٣) في أ « شاهدان باعيانها انه لو اوصى »</li></ul> |
| (۱۹) في ب « الوارث »                                                | (٤) في أ « الأخ وقضى »                                     |
| (۱۹۳) الزيادة من (۲۰۰۰)                                             | <ul> <li>(٥) في ب « الأول وشهد الثاني »</li> </ul>         |
| (۱۱) في أ « اقتربا »                                                | (٢) في أ « ولا يغرما »<br>(٧) في أ « وشيء »                |
| (۱۵) في ب « فالوصية »                                               | (۷) في ۱ " وسيء "                                          |

٥٩٣ ـ ولو أن رجلاً في يديه عبد ، فشهد شاهدان "انه لهذا الرجل ، فقضى القاضي ، ثم شهد شاهدان ان العلى على المقضى له بالعبد ان العبد لهذا الآخر ، فقضى القاضي به(٢) له ، ثم شهد شاهدان أيضاً نحوه(٢) ، ثم رجعوا جميعاً فعلى كل شاهدين قيمة العبد للرجل الذي شهدا له .

ولو شهد للرجل(٤) ثلاثة نفركل نفر شهدوا(٥) ان فلاناً أوصى بجميع ثلثه لفلان ، ثم رجعوا ، فإن كل فريق(١) يغرم نصف الثلث ، ولا يغرم الجميع .

والفرق ان القاضي لو قضي بالعبد للأول (٧) صار الملك فيه له ، فشهود الثاني اتلفوا عليه ملكه ، بدليل انه لو بطلت (١٠ شهادتهم لبقي (١٠) جميع العبد للأول(١٠٠) ، وشهود الثالث اتلفوا(١١٠) جميع العبد على الثاني ، و(١١٠) لـ بطلت شهادتهم لبقي جميع العبد للثاني (١٢) ، فاذا رجعوا غرموا جميع (١١) ما اتلفوا ، وقد اتلف الشهود الأول جميع العبد وكذَّلك الثاني والثالث فغرموا .

وأما في الوصية فليس كذلك ، لأن (١٥) شهود الثاني لم يتلفوا جميع الثلث على (١١٠) الأول ، بدليل انه لو (١١٧) بطلت شهادتهم لكان الثلث بين الأول والثالث نصفين ، ولم يكن جميع الثلث للأول(١١١ ، وإذا لم يتلفوا عليه(١١١ ذلك لم يغرموا الا قدر ما اتلفوا عليه.

(١٠). في ب « الأول »

(١١) في أ « اتلفت »

(١٣) في ب ( الثاني )

(۱۲) في ب « الواو » ليست موجودة

ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)

فى ب «له به» **(Y)** 

في ب بياض ، وكتب في الهامش . (٣) « بياض في الأصل »

الزيادة من (ب) **(\$**)

في أ « شهد » (0)

في ب « نفرين » (7)

في ب ﴿ الأول ﴾ **(Y)** 

فى ب « طلبت » (4)

فى أديقى » (4)

<sup>(</sup>١٤) ليست موجودة في (ب) (١٠) في ب (الا) (١٦) في أ « عن » (١٧) ليست موجودة في (ب) (۱۸) في ب « الأول » (١٩) ليست موجودة في (ب)

3 90 - شاهدان شهدا ان فلاناً وهب عبده هذا من فلان وقبضه ، وشهد آخران انه (۱) وهبه من فلان الآخر وقبضه ، وقضى القاضي بالعبد بينها ثم رجعوا عن (۱) الشهادة فإنهم يضمنون قيمة العبد للمشهود (۱) عليه ارباعاً (۱) ، ولا يغرمون للواهب له (۱) شيئاً .

ولو شهد ان فلاناً أوصى بثلثه لهذا ، وشهد آخران انه أوصى (٢) بثلثه لهذا الآخر ، وقضى القاضي بالثلث بينهما ثم رجعوا فإن كل فريق يغرم للموصى له نصف الثلث .

والفرق ان القاضي لما قضى بالعبد بينهما نصفين فقد فسخ عقد كل واحد منهما عن نصف (۱) العبد (۱) ، لأنه يستحيل ان يقضي بالعبد بينهما مع (۱ بقاء عقد) كل واحد في جميعه ، فبقي حق كل واحد في (۱ نصف العبد (۱ ) ، وقد سلم له ذلك ، فلا يغرم الشاهد له شيئاً .

وليس كذلك الوصية ، لأنه لم يفسخ العقد عن شيء من الثلث لكل واحد منها بدليل ان (۱۱) الورثة (۱۲) لو اجاز وا (۱۲) الوصيتين سلم لكل واحد منها نصف العبد ، فلما رجعا فقد اتلف كل واحد منهما (۱۱) على صاحبه نصف الثلث فغرم له ما اتلفه عليه .

و 90 مرجل له على القاضي دين ، فغاب صاحب المال ، فلعمى رجل انه وكله بقبض (۱۵) ديونه ، وأقام البينة ، فقضى به القاضي ثم قضى الدين (۱۲) ثم قضى بوكالته لم يجز قضاؤه بالوكالة .

| ( <b>٩)</b> في أ «تقاعد »             | (۱) في ب « ربه »            |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| (۱۰۰) في ب د نصفه »                   | (۲) في ب « على »            |
| (١١) ليست موجودة في (ب)               | <b>(٣)</b> في ب « المشهود » |
| (۱۲) في ب « الوارث »                  | (٤) في ب « اباعا »          |
| (۱۳) في أ « جازوا »                   | (ه) لَيست موجودة في (ب)     |
| (۱٤) الزيادة من (ب)                   | (٦) الزيادة من ب            |
| (١٥) في أ «يقضي »                     | (۷) في ب «نصفه»             |
| (١٦) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) | (٨) الزيادة من (ب)          |

ولو كان مكان الوكيل وصي (١) فقضى بالوصية قبل قضاء الدين ثم قضاه (١) الدين ، جاز قضاؤه ، ولا يجوز قضاؤه ان كان ("قضى الدين") أولاً .

وفرق ان القاضي خصم في سماع هذه البينة ، لأنه احد الغرماء ويبرأ<sup>(1)</sup> بالدفع اليه ، فصار يسمع<sup>(0)</sup> البينة فيا<sup>(1)</sup> هو خصم فيه ، فلم يجز السماع<sup>(۷)</sup> ، فبقى توكيلاً من غير سماع بينة باختياره<sup>(۸)</sup> ، وليس للقاضي ان ينصب وكيلاً في مال الغائب .

واما في باب الوصية فهو خصم في سياع البينة (۱) ، فلم يجز سياعه فبقي قاضياً وصياً في مال الميت باختياره ، وللقاضي ولاية على مال (۱۰۰ الميت ، فله ان ينصب عنه خصياً (۱۰ وصياً ، فاذا قضى الدين (۱ وابتداء القضاء ، وقع لنفسه ، فبقى باطلاً ، واذا كان بعد النصب (۱ فابتداء القضاء يقع للميت ، وثبوت (۱۰ حق البراءة باق (۱۰ للقضاء فلا يبطل القضاء بثبوت حقه في الثاني ، كيا لو قضى لأخيه جاز ولوجاز أن يثبت له حق في ماله بالفقر (۱۰ وغيره يكذلك هذا .

٩٦٥ ـ ولو ان قاضياً امر(١٦) انساناً(١٧) بأن يقضي بين اثنين ، فقضى له(١٨) لم يجز قضاء(١١) الثاني اذا لم يجعل الخليفة(٢٠) الى الأول أن يولي غيره .

#### وللوصي أن يوصي وان لم يجعل الى الأول .

|                                       | - ·                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (۱۰) الزيادة من (ب)                   | (۱) في ب « وصيا »                     |
| (١١) ليست موجودة في (ب)               | (٢) في ب « قضي »                      |
| (١٢) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) | (٣) في أ « ويبدأ »                    |
| (۱۳) في أ « وينوب »                   | (٣) في أ « الذي قضيا »                |
| (۱۶) في ب « ثان »                     | (٤) في أ « ويبدأ »                    |
| (١٥) في أ « بالنقد »                  | (٥) في أ « وسمع »                     |
| (١٦) في أ « من »                      | (٦) في أهما »                         |
| (۱۷) الزيادة من ب                     | (٧) في ب « للسامع »                   |
| (۱۸) لیست موجودة في (ب)               | (A) في أ « باخباره »                  |
| (١٩) في أو فقضي ،                     | (٩) في ب بياض ، وكتب في الهامش « بياض |
| (٧٠) في أ ﴿ الحقيقة ﴾                 | في الاصل ،                            |
|                                       |                                       |

والفرق ان القضاء مما اذا خص اختص به ، بدليل انه لو خص " ببلمد اختص به ، فكذلك اذا خص " شخص أو نوع" اختص به .

وليس كذلك الوصي لأن الوصاية اذا ("خصت لا تختص)، ألا ترى أنه لو أوصى الله في شيء خاص صار وصياً في جميع الأشياء، ووقعت عامة فكأنه قال له (" أوص الى غيرك .

ولأن القضاء لا ينعقد بالاطلاق والابهام ، لأنه لو قال الامام(١٠) : جعلتك قاضياً لم يصح ، واذا(١٠) لم ينعقد بالابهام فاذا فسر انعقد(٨) بتفسيره كالوكالة .

واما الوصاية (١) فإنها تنعقد بالابهام بدليل انه لو قال: أوصيت اليك، صار وصياً في جميع الاشياء، ويقع عاماً فاذا خص (١٠) صار تخصيصاً لبعض ما شمله (١١) عموم اللفظ الأول ولا (١١) يوجب قصر الحكم عليه، فبقي على اطلاقه فكأنه عم له الاذن في الوصاية الى غيره، فاذا فعل جاز، (١٢كذلك هذا).

وضعها حرة ، فوضعها القاضي على يد (١٠) رجل انها حرة ، فوضعها القاضي على يد (١٠) عدل ليسأل (١) عن الشهود ، فطلبت النفقة فرض لها القاضي (١) النفقة .

ولو شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول فحيل بينها (١١٨) وبين

| (۱۱) في أ « سلمه »   | (۱) في ب « اخص »                               |
|----------------------|------------------------------------------------|
| (۱۲) في ب «فلا »     | (۲) في ب « بشخص او بنوع »                      |
| (۱۳) في ب « ذلك »    | <ul> <li>(٣) في ب « اختصت لا يختص »</li> </ul> |
| (۱٤) في ب « واذا »   | (٤) في ب « وصى »                               |
| (١٥) في أريديي »     | (٥) گلیست موجودة في (ب)                        |
| (١٦) في أ«يسأل»      | (٦)      في ب « للامام »                       |
| (۱۷) الزيادة من (ب)  | (٧) في ب « فاذا »                              |
| (۱۸) في ب « بينهما » | (A) في أ« العقد »                              |
|                      | (٩)       في ب « الوصية »                      |
|                      | (۱۰) فی ب « قضی »                              |

الزوج ، ليسأل(١) عن الشهود فلا نفقة لها اذا طلبت .

والفرق أن نفقة الزوجة تجب لأجل التسليم ، وقد فات التسليم بالحيلولة ، فصارت كالناشزة ، ولم تجب(٢) نفقة العدة ، فلا نفقة لها .

وأما في الأمة فالنفقة (٣) تجب لحق (١) الملك لا بالتسليم ووقوع الحيلولة له لا يزيل الملك فبقي (١) الموجب للنفقة ، فوجبت كالمرهونة (١) والمؤاجرة (٧).

٩٨ - اذا أقر وارثان على الميت بدين ألف درهم ، وفي ميراثهما وفاء بالألف مي الله المغريم (١٠) دينه حتى يشهدا (١٠) عند القاضي له بالألف جازت شهادتهما على سائر الورثة ، وان (١١)كان قد أقرا أولاً بالألف .

ولو أن الزوج قذف (۱۲) امرأته ، ثم جاء مع ثلاثة ، فشهد على امرأته بالزنى لم تقبل شهادته .

والفرق ان في الزوج شهادة ليس بتقرير لموجب الحراره ، لأن شهادته توجب الحد (۱۲ عليها ، فصارت شهادته المول الأول لا يوجب الحد (۱۲ عليها ، فصارت شهادته المول الأول لا تقريراً ، فلم تقبل شهادته ، وصار كأنه شهد (۱۲ بشيء ، ثم شهد بعد ذلك بخلافه فلا تقبل شهادته .

واما في الاقرار بالدين فشهادته تقرير لموجب اقراره ، لأن اقراره الأول اقرار على الميت يوجب القضاء من التركة ، ولكن (١٥٠) امتنع القضاء من نصيبهم

| (۸) في ب « بالالف دينار »                 | (۱) في أ « يسأل »          |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <ul><li>(٩) في أ « الى الغريم »</li></ul> | (۲) في ب « ولم يجب »       |
| (۱۰) في ب « شهدا »                        | (٣) في أ « والنفقة »       |
| (١٦) في أ «كان قد أقر »                   | (٤) في أ ﴿ بحق ﴾           |
| (۱۲) في أ « فقذف »                        | (٥) في أ « فنفي »          |
| (۱۳) في ب « بموجب »                       | (٦) في ب «كالموهوبة »      |
| (۱٤) الزيادة من ب                         | (٧) في ب « انته <i>ى</i> » |
| (م) في ب « ولكنه »                        |                            |

بجحودهم فجعل كالمالك(١)، فصارت شهادتها تقريراً(١) لاقراره الأول، فجازت شهادتها كها لو أقر على مورثه(١) بدين في حال حياته ، ثم شهد هو وآخر عليه في حياته أيضاً قبلت شهادته ، كذلك هذا .

990 - اذا (٤) وكيل وكيلاً بالخصومة بمحضر القاضي فخاصم الوكيل المطلوب في الف درهم ثم اخرجه (١) الموكل من الوكالة ، فشهد الوكيل للموكل على المطلوب بمائة دينار فشهادته جائزة .

ولو وكله (٢) بغير محضر القاضي ، واشهد على الوكالة ، فخاصم المطلوب في الف درهم واقام البينة على (٧) الوكالة ، ثم حضر الموكل فعزله عن الوكالة ، فشهد له على المطلوب بماثة دينار مما كانت للموكل على المطلوب، قبل قضائه للوكيل بالوكالة (٨) لم تجز (١) شهادته .

والفرق ان القاضي لما سمع البينة (١٠٠ وقضى بالوكالة ، فقد قضى يكونه خصماً في جميع حقوقه ، فاذا شهد له بشيء بعد ذلك ، صار يشهد فيا (١١٠ صار خصماً فيه ، فلم تجز شهادته .

وليس كذلك في المسألة الأولى اذا كان التوكيل بمحضر القاضي ، ١٠٠ لأن القاضي علم بكونه خصماً في جميع حقوقه ، وعلمه لا يكون قضاء ما لم يقض به الا ترى انه لو أقيمت البينة بعد عزله عند قاض آخر ، ان الأول علم بكونه وكيلاً ، لم يقض بذلك فلم يصر خصماً في الجميع ، فجاز أن تقبل شهادته .

• • ٦ - ولو ان عبداً أشهد رجلين على شهادته ، ثم ادرك جاز لهما (١٣) ان

| (۸) في ب « بالتوكيل »                | (۱) في ب « كالهالك »          |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| رُهُ فَي أَدْلَم يَجِزَ »            | (٢) في أ « تقديرا »           |
| ( ، ( ) في ب « الواو » ليست موجودة » | (۳) في ب « مورثهما »          |
| رُدِي فِي أ « عما »                  | (٤) في ب « واذا »             |
| (۱۷) الزيادة من ب                    | (٠) في ب « اخرجوا »           |
| رُمور) في أ « هما »                  | (٦) في أ « كله »              |
| •                                    | <b>(٧)</b> ليست موجودة في (ب) |

يشهدا على شهادته.

ولو ان صبياً اشهد رجلين على شهادته ، ثم ادرك فجاء الشاهدان وإديا لم تقبل شهادتها .

والفرق ان العبد ‹‹يريد ان يعلق›› بقوله حكماً و [ يتعلق ] بقوله (٢٠ حكم الا ترى انه يقر على نفسه بالحدود والديون فتقبل ، فلو جوزنا التحمل (٣٠ لعلقنا بقوله ، وهذا جائز فقد صح التحمل وأديا الشهادة وهما من أهل (١٠ الأداء فجاز .

واما في الصبي فلوجوزنا لهما تحمل الشهادة لعلقنا<sup>(6)</sup> بقول الصبي حكماً ، وقوله لا يتعلق الحكم<sup>(7)</sup> به ، الا ترى انه لو اقر على نفسه بالحدود والديون لم يصح<sup>(۷)</sup> اقراره ، واذا لم يصح التحمل لم يصح الاداء ، فبطلت الشهادة والله (۱)علم).

\* \* \*

(۱) في ب « يرايدان التعليق »

(۲) الزيادة من ب

(٣) في أ « اليحمل »

(٤) في أ « اصل »

<sup>(</sup>٥) في ب « لتعلقنا »

<sup>(</sup>٦) ليست موجودة في (ب)

<sup>(</sup>V) في أ « لم يصر »

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)

# « كتاب الدعوى »

1 • 7 - اذا أقام احد الورثة البينة ان هذه الدار التي (١) في يد (١) هذا الرجل كانت لأبيه ، مات وتركها ميراثاً له ولأخيه الغائب ، يقضى (١) للحاضر ، (ولا يقضى) في نصيب الغائب شيء عند ابي حنيفة رحمه الله ، ثم حضر الغائب فإنه لا (٥) يحتاج الى اعادة البينة على قياس ما ذكرنا (١) في الجامع الصغير ، وهو انه اذا ادعى احد الورثة وأقام البينة انه قتل مورثه عمداً ثم حضر الغائب فإنه يحتاج الى اعادة البينة .

ولوكان القتل خطأ لم يحتج الى اعادة البينة .

والفرق ان هذه الرواية التي (٧) ذكر في الجامع الصغير ، ان البينة على قتل العمد من احد الورثة قامت غير موجبة للقضاء ، بدليل انه لا (٨) يقضي بنصيب الحاضر أيضاً ، فصار كها لو كان (١ الشهود فساقاً فلا يقضى بها ، واذا حضر ٢) يحتاج الى الاعادة .

وليس كذلك الأموال(۱۰۰ واذا كان القتل خطأ ، لأن هذه البينة موجبة للقضاء ، بدليل انه يقضى بنصيب (۱۱۰ لحاضر وانما امتنع القضاء بنصيب الغائب لعدم الدعوى ، فاذا حضر وادعى(۱۲۰ واقترن الدعوى بالبينة وقضى(۱۲۰ بها ، صار(۱۲۰ كما لو كانا حاضرين في ذلك الوقت .

| (٩) في أ « الشاهــد فاسقــا لا يقضى وان | (١) في أ « الذي »        |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| احضر »                                  | (٢) في ب « ي <i>دي</i> » |
| (١٠) في ب بياض ، وكتب في الهـــامش :    | (٣) في ب « فقضى »        |
| " بياض في الاصل »                       | (٤) في ب « ولم يقض »     |
| (١١) الزيادة من ب                       | (٥) الزيادة من ب         |
| (۱۲) في أ « وادعا » .                   | ۲۳) في ب « ذكر »         |
| (۱۳) فی ب « فقضي » .                    | (٧) في أ « الذي »        |
| ( <b>۱٤)</b> قي ب « وصار » .            | (٨) ليست موجودة في (ب)   |

البینة انه عصره وسلاه (۱) في يد رجل ، أقام رجل (۱) البینة انه عصره وسلاه (۲) في ملكه ، وأقام الذي هو (۱) في يده (۱) البينة كذلك ، قضى بها للذي هو (۱) في يده (۱) .

ولو أن شاة في يد رجل ، اقام 'رجل البينة' (انها مشاته' ضحى بها وسلخها في ملكه ، وأقام الذي في يديه البينة كذلك ، فإنه يقضى بها للمدعي .

والفرق ان الزيت (١) مما لا ينعصر (١٠) مرة بعد اخرى وهو مما يملك بالعصر ، (فقد ١٠٠٠ بين) انه أول ملك له فلا (١٢) يستحق الآخر قبله ، والآخر (١٣) كذلك ، فكان صاحب اليد أولى ، كما قلنا في النتاج (١٠٠٠ .

وليس كذلك المسلوخة ، لأن السلخ ليس هوسبب يملك به ، لأن من ذبح شاة غيره ، وسلخها لا يملكها ، فلم تبين (١٥٠) بينته انه اول مالك له ، وانما أقام البينة على الملك المطلق فقط ، فكان الخارج اولى ، كما لو ادعيا الملك مطلقاً وأقاما السنة .

وجه (۱۱۰ آخر انه بالعصر (۱۷۰ تجدد (۱۸۰ له (۱۱۱ اسم اخر غير الاول ، فقد أثبت (۲۰۰ زائدا على الاسم الاول ، صار كها لو ثبت النتاج ، فصاحب اليد اولى .

وليس كذلك الشاة ، لانه بالسلخ لم يتجدد اسم آخر فبقي الاسم الاول ، فكانه أقام البينة على الملك المطلق ، فكان الخارج اولى كذلك هذا(٢٠٠٠ .

|                                         | (١) الزيادة من ب                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (۱۲) في ب « ولا »                       | (۲)                                                         |
| (۱۳)     في ب « وللاخر » .              | (٣) ليست موجودة في (ب) .                                    |
| (١٤) في أ « التناح »                    | (۱)<br>(٤) في أ «يديه » .                                   |
| (١٥) في أ « فلم تتبن » .                | (ع)                                                         |
| (۱۹) في ب « ووجه » .                    | (٥) ليست موجودة في (ب) .<br>(٥) في ب « يديه » .<br>(٦)      |
| (١٧) في أ « بالعصير » .                 | (۱)                                                         |
| (۱۸) في ب « يجود » .                    | (٧)<br>في أ « أنه بشاته » .                                 |
| (١٩) ليست موجودة في (ب) .               | (٨) .<br>(٩) في ب « الدين » .                               |
| (٧٠) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . | (۱)<br>في ب « لا يعصر » .                                   |
| (۲۱) في ب « انتهى » .                   | (۱۰) في ب « لا يعصر » .<br>(۱۰) في أ « وقد تبين » .<br>(۱۱) |

منها(۲) هذه الدجاجة في يد رجل ، اقام آخر(۱) البينة ان البيضة التي(۱) خرجت منها(۲) هذه الدجاجة له(۱) فإنه لا يقضي له بالدجاجة .

ولو ان شاة في يد<sup>(ه)</sup> رجل أقام آخر البينة ان الشاة التي ولدت هذه الشاة له ، قضي<sup>(۱)</sup> له بالام والولد .

والفرق ان كون البيضة له لا يوجب ان يكون الفرخ له ، لأنه لو غصب بيضة وحضنها تحت دجاجة فالفرخ للغاصب ، لا للمغصوب منه ، فلم تكن هذه شهادة توجب الملك له بها ، فلا يقضى له بها(٧) .

وليس كذلك النتاج (٨) لان كون الام له يوجب ان يكون الولد ملكا له ، الا ترى انه لو غصب من انسان شاة فولدت عنده كانت الام والولد للمغصوب منه ، فهذه شهادة توجب الملك له بها في الولد ، فقضى بها له .

ثم الفرق بين البيضة اذا غصبها واحتضنها(۱) تحت دجاجة حتى خرج(۱۰) الفرخ فالفرخ(۱۱) للغاصب ، ولو غصب (۱۲) امه(۱۲) فولدت ولدا(۱۱) فالولد للمغصوب(۱۵) منه ، انه لا فعل له في ولادة الشاة والامة(۱۱) ، فصار هذا بما حصل(۱۲) في ملكه بغير فعله ، فتبع(۱۸) ملكه .

وليس كذلك البيضة ، لان له فعلالاً فيه ، وهو احضائه (٢٠) تحت

| (١١) الزيادة من ب                           | (١) الزيادة من ب          |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| (١٢) في أ « فلو » .                         | (٢) ليست موجودة في (ب) .  |
| (۱۴) في أ ﴿ أَمَنَّهُ ﴾ .                   | (٣) في ب «من» .           |
| (١٤) ليست موجودة في (ب) .                   | (١٤) ليست موجودة في (ب) . |
| (١٥) في ب « للمغتصب » .                     | ( <b>•)</b> في أ «يدي » . |
| (١٦) في أ والتناج ، .                       | (٦) في أ ﴿ فقضى ﴾ .       |
| (۱۷) في ب (من ) .                           | (٧) ليست موجودة في (ب) .  |
| (١٨) في ب «فبيع».<br>(١٩) في أ «فعل»:       | (٨) الزيادة من ب          |
| (۲۰) في ۱۳ ص ۲۰.<br>(۲۰) في ب د احتضانه ، . | (٩) في أ ( واحتصها ) .    |
| (1.)                                        | (١٠) في أ د يخرج ، .      |

الدجاجة ، فقد نقله من جنس (۱) الى جنس آخر بفعله ، فوجب عليه ضهانه لصاحبه ، ومثل هذه لو غصب حنطة فطحنها ، ووزان (۱) هذه المسألة من مسألة النتاج ان لو باضت الدجاجة واحتضنت بنفسها فخرج فرخ كان للمغصوب (۱) منه ، لانه لافعل للغاصب فيه .

3 • ٦ - سفل لرجل ، وعلوه الآخر انهد ما لا يجبر صاحب السفل على اصلاحه ، وإن كانت '' بثرا وقناة مشتركة (٥٠ بين رجلين فانهدم اجبر الشريك (١٠) على اصلاحه .

والفرق أن السفل خالص ملكه له (۱) ، فلم يجبر على إصلاحه ، كها لا يجبر على إصلاح دار (۸) له لأجل جار له .

وليس كذلك البئر<sup>(۱)</sup> والقناة ، (۱۰لانها مشتركة ۱٬۰ بينهها ، في تركه ضرر عليه وعلى شريكه ، وفي اصلاحه نفع لها ، (۱٬۰ فاجبرا على الانفاق ۱٬۰ كعبد مشترك بين رجلين ، اجبر الشريك على الانفاق ۱٬۰ كذلك ها هنا(۱٬۰ .

٩٠٥ ـ اذا ادعى شيئا(١٠٠) في يد غيره ، ثم ادعى ان ذلك الشيء لغيره وكله
 بالخصوص فيه قضيت(١٥٠) له به(١٦٠) إذا اقام البينة عليه .

ولو ادعى اولا ان ذلك الشيء لفلان(۱۷) وكله بالخصوص فيه ثم ۱۸۱ ادعى انه له لم تقبل بينته .

| (١٠) في أ « لأنه مشترك » .        | (١) في ب «جهة» .                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| (١١) في أ « فاجبر على الانفاق » . | (٣) في ب « فوزان » .                  |
| (١٢) في أ « الاتفاق » .           | (٣) في ب «للمغتصب».                   |
| (۱۳) في ب « هذا » .               | (٤) في أ « كان » .                    |
| (١٤) الزيادة من ب                 | (٥) الزيادة من (ب)                    |
| ( <b>١٥)</b> في أ « فقضيت » .     | <ul><li>(٣) في أ « شريك » .</li></ul> |
| (١٦)   الزيادة من (ب) .           | (٧) ليست موجودة في ب .                |
| (۱۷) في ب « الفلاني » .           | (A) في أ « الدار <sup>)</sup> » .     |
| (۱۸) الزيادة من ب                 | (٩) في ب « الكبير».                   |

والفرق بينهما انه اذا ادعى اولا لنفسه ، ثم ادعى انه لغيره وكله بالخصوص فيه ، امكن الجمع(١) بين الدعويين(١) من غير تناقض ، لأنه يقدر على نقل(٣) ملك نفسه الى غيره ، (افصدق فيه وجعل في حقه كأنه نقل اليه .

وليس كذلك اذا ادعى اولا لغيره ، لأنه اقر بأن الملك له ، ولا يقدر على ان ينقل ملكه ألى نفسه ، فاذا لم يدع(١) انتقاله من جهته اليه ، ولم يقدر على نقله إليه ، صار باقراره الاول مكذبا له شرعا(٧) في دعوى الثاني ، فلا يصدق .

ولان العادة جرت بأن الانسان يضيف ملك موكله الى نفسه ، فيقول هذا لى بمعنى ان لي حق الخصومة (^) فيه ، وحق القبض ، فاذا ادعى انهالي ، ثم ادعى انها لموكلي امكن الجمع بين ان يجعل الثاني تفسيرا للاول فصدق(١) فيه .

وليس كذلك اذا ادعى اولا لموكله ، لأنه يثبت(١٠٠) الملك لموكله باقراره ، واقر ان الملك ليس له ، فاذا قال لي لا يمكن ان يجعل الثاني تفسيرا للاول لانه شهد(١١١) له شهوده ، فقول الشهود ١٢) لا يحمل على المجاز ، والتفسير لدعواه ، وهو لا يضيف ملك نفسه الى موكله ، فصار بدعواه الاولى(١٣) مكذبا شهوده في الثاني ، فلا يقبل .

٣٠٦ ـ اذا اقر الرجل بولد جاريته (١٤) انه منه ، ثم أراد نفيه (١٠) لم يكن له ذلك .

<sup>(</sup>٩) في ب ( فيصدق ، . (١) في أ « الجميع » . (۱۰) في أو ثبت ». (٢) في ب « الدعوتين ».

<sup>(</sup>۱۱) في ب « يشهد » . (٣) في أ « أن ينقل » .

<sup>(</sup>۱۲) في ب « شهود وقول الشاهد » . (٤) الزيادة من ب

<sup>(</sup>١٣) في أ « الأول » . (٦) في أ « لم يدعي » .

<sup>(1</sup>٤) في أ « جارية » . (٧) ليست موجودة في (ب) . (۱۵) في ب « بيعه » .

<sup>(</sup>A) في أ « خصومه » .

وإذا ثبت نسب ولده من زوجته فان له ان ينفيه(١) باللعان .

والفرق ان نسب الزوجة (٢) انما يثبت بالفراش حكما ، لا بقول ه واذا لم يثبت بقوله لم يكن بالنفي راجعا عن اقراره الاول ، فجاز .

وليس كذلك اذا اقر بولد أمته ، لان النسب يثبت بقوله صريحا ، وثبت (٢) للصبي حق النسب ، فاذا اراد ان يسقط ما ثبت (١) للصبي من الحق بصريح اقراره بقوله لم يكن (٥ ذلك له) ، كما لو اقر الانسان بدين ثم رجع عنه (١) .

يوضح (٧) هذا ان ثبوت الشيء بإقراره صريحا يخالف (٨) ثبوته من طريق الحكم ، الأترى ان رجلا لو اقر بعبده (١) في يده لرجل فلم يسلمه اليه حتى استحق من يده ، ثم ملكه وجب عليه تسليمه الى المقرله .

ولو ابتاع من رجل عبدا فاستحق (۱۰) من يد الباثع (۱۱) وفسخا البيع ، ثم ملكه المشتري من جهة المستحق ، لم يجب عليه تسليمه الى البائع ، وان كان دخوله معه مع البيع اعترافا له بالملك حكما ، فدل ان ثبوت الشيء بصريح الاقرار آكد ، ويخالف حكمه ما ثبت من طريق الحكم ، فجاز الا(۱۲) يقدر على ابطال الأكد ، ويقدر على ابطال الاضعف .

المشتري الأقل من ستة اشهر ، واعتق المشتري الأقل من ستة اشهر ، واعتق المشتري (۱۱۰ الام وادعی  $^{(1)}$ ) الباثع الولد فانه يرد الولد الى الباثع دون الام .

| « بياض في الأصل »           |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| (A) في أ « فحالف » .        | (١) في ب « يبيعه » .               |
| (٩) في أ « لعبد » .         | (۲) في ب « الزوجه » .              |
| (١٠)    في ب « ثم استحق » . | (٣ <sub>)</sub> في ب « ويثبت » .   |
| (۱۱) الزيادة من ب           | (٤ <sub>)</sub> في ب « ويثبت » .   |
| (۱۲) في أ«ان».              | (م) في ب « له ذلك » .              |
| (۱۳) في ب «أمة».            | (٦) ليست موجودة في (ب) .           |
| (18) في ب « الأول ثم ادعى » | (٧) في ب « يو » ، وكتب في الهامش : |

واذا اشترى جارية فولدت ولدين وأعتق (١) احدهما ثم ادعاه (١) البائع فانه يثبت (٣) نسبه منهما ، ويبطل عتق المشترى .

والفرق ان الولد ينفصل عن الام من ('' حرية الاستيلاد (' ، بدليل المغرور (۲) فلم يكن ثبوت (النسب الولد) شاهدا (۱) في بطلان عتق الام ، فلو ابطلنا (الأبطلناه بمجرد) الدعوى وهذا لا يجوز .

وليس كذلك التوأمان ، لانه لا ينفصل عتق احدهما عن الآخر بالاستيلاد لان الحبل واحد ، فصار ثبوت نسب احداهما شاهدا في ابطال عتى الآخر ، وابطال العتق بالشهادة جائز (۱۰۰ كما لو اشترى عبدا فاعتقه ثم (۱۱ جاء مستحق ۱۱ واستحق بالبينة ابطل (۱۲) عتق المشتري ، كذلك هذا .

 $\Lambda \cdot \Lambda = \text{th}^{(1)}$  يرد الولد بحصته (۱۰) من الثمن في الفصل الأول اذا اعتق الأم .

ولو ماتت الام ثم ادعى البائع الولـد صدق ، ويرد الثمـن كلـه ويأخـذ الولد .

والفرق ان في عتق الام سلم له بعض المعقود عليه ، لان الولاء (١٠٠٠ ثبت من المشتري عليه (١٠٠٠ والـولاء (١٠٠٠) من احكام ذلك الملك ، فاذا سلم له بعض المعقود عليه سلم له حصته من الثمن .

<sup>(</sup>۱) في ب « فاعتق » . في أ « جائزه » .

<sup>(</sup>۲) في ب « ادعى » . (۱۱) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .

<sup>(</sup>٣) في أ «ثبت» . في ب « بطل » .

<sup>(</sup>٤) في ب « في » . (١٣) في أ « لم » .

<sup>(</sup>٥) في ب « الاستيلاء » . (١٤) في أ « حصته » .

<sup>(</sup>٧) في ب « النسب للولد » . (ب) الزيادة من (ب) .

<sup>(</sup>A) في أ «شاهد». (۱۷) في ب « الولد».

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .

وليس (١) كذلك الموت لأنه لم يسلم له شيء من المعقود عليه لا ١ الولاء ولا حكم ٢ من احكام الملك ، فكان له الرجوع بجميع الثمن .

فان قيل : الولد لم يكن موجودا وقت العقد ولا دخل ايضا في التسليم الموجب بالعقد ، فلماذا يكون له حصة من الثمن ؟

قلنا("): انه يفرد(") الولد عن الام بالحكم وهو الردّ صار له حصة بانفراده ، وجعل كأنه كان موجودا وقت العقد ، الا ترى انه بتعدد (٥) دعواه فيه ، ويجعل كانه كان موجوداً ﴿ فِي ملكه ويده وقت التسليم ، والـدليل عليه اذا ﴿ ﴾ اشترى جارية وقبضها بغير اذن البائع فولدت ثم استردها(١٠) البائع فللولد حصته(۱) كذلك هذا(۱۰).

٦٠٩ ـ الاب اذا الستولد جارية ابنه ثم استحقها(١١) مستحق واخذها وعقرها والولد حر بالقيمة لم يرجع الاب بقيمة الولد على الأبن .

ولو ان رجلاً اشترى جارية واستولدها ثم استحقها انسان فإنه يرجع على البائع

والفرق ان الابن لم يتضمن سلامة الولد للاب ، فقد اغتر(١٢) مِن غير تغرير(١٣) فلا يرجع على غيره بما ضمن ، كالشفيع اذا بني دارا(١١) ثم استحقها انسان لم يرجع على البائع بقيمة البناء .

٤٤٦ في أ « ليس » غير موجودة . (A) في أ « استرد بالبائع » .

<sup>(</sup>ع) في ب « لا للولاء ولا لحكم » . (٩) ف أ «حصة ».

رميم في ب « الجواب » . (۱۰) فی ب « بعدها »انتهی .

<sup>(</sup>ع) في ب « انفرد » . (١١) في أ « استحق » .

<sup>(</sup>ع) في أ « بنقد » . (۱۲) في ب « اعترف » .

<sup>(</sup>٦) في ب « مولودا » . (۱۳) في ب « تقرير » .

 <sup>(</sup>۱٤) الزيادة من (ب) . (٧) في ب « لو».

وليس كذلك المشتري ، لان البائع يضمن سلامة الولد(١) له (٢ بعقد الشراء فقد غره من سلامة الولد٢٠ ، فاذا لم يسلم له بغير شيء ولزمه الضمان رجع به علیه ، کما لو اشتری دارا وبنی(۲) فیها ، ثم استحقهـا مستحـق رجـع بقیمــة االبناء ، كذلك هذا .

• 71 - اذا قال : هذه الجارية ام ولدي ، في مرضه ، وعليه دين لم يكن عليها السعاية ، سواء ملكها في الصحة او في المرض .

ولو ملك عبدا في مرضه فقال : هو ابني ، وعليه دين ثبت نسبه منه ، (ويسعى(٤) في قيمته.

وان ملك في الصحة ثم اقر في مرضه وعليه دين انه ابنه لم يَسْعَ في قيمته .

والفرق ان اقراره لها بالاستيلاد(٥) وابتداء استيلاده لا يختلف ، بدليل انه لو ابتدأً(١) فاستولدها في حال(١) المرض ثبت(١) الولاء له عليها ، ولـو اقـر انـه استولدها ثبت الولاء ايضا ، فاذا اقر جعل كأنه ابتـدأ فاستولدهــا ('ولــو ابتــدأ فاستولدها السعاية عليها ، لان رقبتها (١٠٠٠ ليست بمال ، كذلك هذا .

وليس كذلك الولد ، لان ابتداء استيلاده (١١١) واقراره له بالنسب يختلف ، بدليل انه لو اقر بأن هذا الولد ابنه(١٢) ثبت الولاء عليه ، ولو استولد(١٢) جارية فولدت لا يثبت له(١٤) الولاء على الولد(١٥) ، وإذا كان ابتداء استيلاده واقراره له

 <sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .

<sup>(</sup>١) الزيادة من (ب). (٣) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .

<sup>(10)</sup> في أ « رقتها » .

<sup>(</sup>۳) في ب « وبنا » .

<sup>(1)</sup> في ب « وسعى » .

<sup>(</sup>ع) في أ « باستيلاد » . (14) ليست موجودة في (ب) .

<sup>(</sup>٩) في ب « بدأ » .

<sup>(</sup>٧) في ب « حالة » .

<sup>(</sup>A) في ب « تثبت » .

<sup>(11)</sup> في أ « استيلاد » . (۱۲) في ب « لابنه ». (۱۳) في ب « استولدت » .

<sup>(10)</sup> في ب «عليه ».

بالنسب يختلف(١) لا يمكن أن يجعل الاقرار كالابتداء(٢) فجاز أن تجب(٣) السعاية بالاقرار ، وأن لم تجب(١) بالابتداء .

ثم الفرق بينها لو ملك في حال الصحة ، ثم ادعاه انه لا سعاية عليه ( $^{\circ}$ ) ولو ملكه ( $^{\circ}$ ) في حال المرض ، فعليه السعاية ، لأن ( $^{\circ}$ ) من حق العبد ان يبرأ عن السعاية بقوله : هذا ولدي ، وهذا الحق قد ثبت للعبد في حال الصحة ، وحق الغرماء تعلق بما له في مرضه ، فصار ( $^{\circ}$ ) حق الولد متقدما على حقهم ، فكان اولى فلا سعاية لهم ( $^{\circ}$ ) عليه .

وليس كذلك اذا ملكه في المرض ، لان من (١٠٠) حق العبد ان يبرأ عن السعاية بقوله : هذا ولدي (١٠٠) ، وهذا الحق ثبت للعبد في حال المرض ، وحق الغرماء انتقل (١٢٠) الى ماله (١٢٠) ، وتعلق (١٤٠) به في اول جزء من اجزاء مرضه فصار حقهم متقدما على حق العبد فكانوا اولى .

ا ٦١٦ ــ ولوان رجلا في يده دار (١٠٠) ادعاها (١٠٠) رجل ، فقــال الــذي في يده (١٠٠) الدار لفلان ، فقال المقرله ما كانت لي قط ، ولكنها لفلان آخر (١٠٠) وصدقه الآخر ، فهي للمقرله الآخر .

ولو اقام المدعي البينة انها له فقضى له القاضي بها ، ثم قال : ما كانت لي

| (١٠) في أولا».        | (١) في ب « لا يختلف » .                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| (۱۱) في ب « والدي » . | <ul><li>(۲) في أ « بمالا بتـداء » تحـريف ، وفي ب</li></ul> |
| (۱۲) في ب « ينتقل » . | « بالابنه » .                                              |
| (۱۳) في أ « مالهم » . | <b>(٣)</b> في أ « يجب » .                                  |
| (۱٤) في ب « ويعلق » . | <ul><li>(٤) في أ « لم يثبت » .</li></ul>                   |
| (۱۰) في أ « دارا » .  | (٠) ليست موجودة في (ب) .                                   |
| (١٦) في ب « دخلها » . | (٦) في أ « ملك » .                                         |
| (۱۷) في أ«يديه هذا»   | (٧) في ب « ان » .                                          |
| (١٨) في ب « الأخر » . | ( <b>٨)</b> في أ « صار » .                                 |
|                       | <ul><li>(۴) الزيادة من (ب) .</li></ul>                     |

قط ، ولكنها لفلان ، وصدقه فلان ، فإنها ترد على المقضى عليه .

ولو قال المقرله الاول: لم تكن (١٠ لي هذه الدار ، وسكت ، ثم قال بعد ذلك: هي لفلان لم يصدق ، وكانت الدار للذي في يده ، ولا يشبه هذا الكلام الموصول (١٠).

والفرق بين البينة والاقرار ان المقضي له في مسألة البينة لما قال: لم تكن لي قط ، فقد اقر بانه (۲) لم يكن خصما فيها (٤) ، وإقامة البينة من غير خصم لا يوجب الحق ، فكأن البينة لم تكن ، والمقضي عليه يدعي الدار لنفسه ، ولم (ويقر بأنها) لم تكن له ، لانه يقول اجبرني (۱) ظلما ، فجاز ان ترد عليه .

واما في الاقرار (٧٠ فقد أقر بأنه لم يكن خصما ، والاقرار من غير خصم يوجب الحق ، والمقضي عليه اقر بان الولد ليست له ، فاستحال الرد عليه .

ولان في مسألة البينة لما قال لم تكن (^) لي قط(') رد هذه البينة من جهة ، وتمسك بالبينة من وجه بقوله : وانما هي لفلان ، لان فلانا ('\'يستفيد الملك '\' من جهته ، ويستحيل ان يستفيد ('\') من جهته الملك ولا يكون له الملك ، ورد البينة من جهة يمنع الحكم بالبينة ، كها لو ادعى الملك بالشراء وشهد شهود ('\') بالهبة لم تقبل ('\') .

وفي مسألة الاقرار رد اقراره من وجه ، وتمسك به من وجه ، فكأنه اكذب (١٠٠ المقرمن وجه، وقال : هو كاذب في شيء آخر وذاك (١٠٠ لا يمنع صحة

|                                                                     | <del>-</del>                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (۱) في ب « لم يكن » .                                               | (A) في أ « لم يكن » .                 |
| (٢) في ب « الموصوف » .                                              | (٩) ليست موجودة في ب                  |
| (٣) فِي أَ « أَنه » .                                               | (١٠) في ب « يستعيد بالملك » .         |
| (\$) في أ« فيه » .<br>نئي نيا                                       | (۱۱) في ب « يستعيد » .                |
| (٥) في أ « ولم يفر يانها » .                                        | (۱۲) في ب « الشهود » .                |
| <ul><li>(٦) في ب (أخذنسي) وفي أ (أجيرنسي)</li><li>تصحيف .</li></ul> | (۱۳) في أ « لم يقبل » .               |
| مسحیت .<br>(۷) کیست موجودة فی (ب) .                                 | (۱۴) في ب «كذب »                      |
| ر٠) چىك توبود ي (ب) .                                               | (۱۰) يې ب ر حدب<br>(۱۰) في ب ( وذلك ) |
|                                                                     |                                       |

الاقرار ، كما لوقال : لك على الف درهم من جهة ثمن المتاع ، وقال(١) المقرله : انما هي غصب ، فإنه لا يبطل الاقرار ، كذلك هذا .

وأما الفرق (٢بين ما لو٢) وصل الاقرار وفصل (٣) هو انه جمع (١) بين النفي والاثبات فاستوى التقديم والتأخير ، ولوقال أولاً ان هذه الدار لفلان لم تكن لي قط ، فإنه (٥ يقضي جها) للمقرله ، كذلك هذا .

واذا فصل ولم يجمع بين النفي والاثبات فلا يستوي التقديم والتأخير فصار بالنفي راداً اقراره فلم يكن له قبوله بعد ذلك .

و يجوز ان يفترق (١٠) الحكم بين (١٧) ما لو وصل او فصل ، الا ترى انه لو قال : قال : لفلان على الف درهم ولفلان ، كان بينها ، ولو سكت ثم قال : ولفلان ، كان للأول الف درهم ، كذلك هذا (١٠) وقوله ما كانت لي قط يوجب رداً لا قراره (١٠) ، وقوله هي لفلان لا يوجب رده ، الا ترى انه لو اقتصر عليه وقال : هي (١٠) لفلان لم يكن راداً (١١) ، وكان (١١) قابلاً ، فقد اتصل القبول بالرد ، فلم يتمحض رداً .

وليس كذلك اذا فصل ، لأنه يجرد (" !) النفسي عن (ان ") الاثبات ، فتمحض (۱۰) قوله لم يكن لي رداً من وجه متمسكاً به (۱۱) من وجه ، ولكنه كان رداً (۱۱) من جميع الوجوه ، فبطل اقراره ، والدليل عليه لو قال لفلان (۱۱) : لك علي الف درهم من ثمن متاع ، فقال : ليس لي عليك شيء من ثمن المتاع ، ثم قال (۱۱) بعد ذلك (۱۱) : لي عليك الف درهم من جهة غصب لم يصدق ، كذلك قال (۱۱) بعد ذلك (۱۱) :

|                            | -                                        |
|----------------------------|------------------------------------------|
| (١٠) ليست موجودة في (ب)    | (١) في ب « فقال » وف ي أ « وقال وقــال » |
| (۱۱) في ب « ردا »          | تكرار                                    |
| (۱۲) في أ « ولوكان قائلا » | (۲) في أ « بينهما »                      |
| (۱۳) في أ « بمجرد »        | (٣) الزيادة من ب                         |
| (۱٤) في أ « على »          | (٤) في أ « جميع »                        |
| (۱۰) في ب « فيتمحض »       | (•) في أ « يقضيها »                      |
| (١٩) ليست موجودة في (ب)    | (٦) في أ «يقترن »                        |
| (۱۷) في أ « اداء »         | ( <b>٧</b> ) في أ « بينهما »             |
| (١٨) ليست موجودة في (ب)    | (A) في أ « لان قوله »                    |
| (۱۹) الزيادة من ب          | (٩) في أ « للاقرار »                     |
|                            |                                          |

717 \_ اذا(۱) ادعى رجل ان فلاناً الميت أوصى له بهذا العبد، واقام البينة وقضى له القاضي به ، فقال الوارث : هذه الشهود شهود زور ، والعبد وصية لهذا الرجل ، ثم ملك (العبد الوارث) من جهة المقضيّ له(۱) كلف تسليمه الى المقرله بالوصية .

ولو اقر الوارث ان الميت اوصى بهذا العبد لهذا الرجل ، وأقام رجل (،) البينة ان له على الميت الف درهم ، وقضى القاضي له بالدين ، باع العبد في دينه وقضاه (۰) الغريم ، ثم ان العبد عاد الى الوارث شراء (۱) او غيره لم يكلف تسليمه (۱) الى المقر له (۱) بالوصية .

والفرق ان (١) في زعم الوارث ان الشهود شهود زور ، وقضاء (١٠) القاضي بتسليم المال لا ينفذ ظاهراً و (١١) باطناً فلم ينقطع حق الموصى له من (١٢) العين ، فعاد حقه الى العين ، فإنه لم يسلم الى الموصى له في حقه فكلف تسليمه الى المقر له .

وليس كذلك البيع ، لأن في زعم الوارث ان الشهود شهود زور وقضاء القاضي ينفذ في الفسوخ والبياعات ظاهراً (١٢) وباطناً ، لأن للقاضي اجتهاداً (١٠) في بيع (١٥) مال الميت ، فانقطع حق الموصى له الذي أقر به الوارث عن (١٦) العين ، فلا يعود اليه العين من بعد .

| (٩) ليست موجودة في (ب)       | (١) في ب « واذا » وفي أ « اذا اذا » تكرار   |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| (۱۰) في ب « وقضى »           | <ul><li>(۲) في ب « الوارث العبد »</li></ul> |
| (١١) في أ « او باطنا »       | (٣) في ب « عليه »                           |
| (۱۲) في ب « عن »             | (٤) في أ « الرجل »                          |
| (۱ <b>۳)</b> في أ « ظاهر »   | (ه) في أ « وقضاها »                         |
| ( <b>١٤)</b> في أ « اجتهاد » | (٩) في ب « بشراء »                          |
| (١٠) الزيادة من ب            | (٧) في ب « بتسليمه »                        |
| (١٦) في أ « عين »            | (٨) لَيست موجودة في (ب)                     |

وفرق آخر ان ثبوت الدين ‹‹بالبينة يوجب› الحيلولة بين الورثة والمال كالجنون ‹‹› والصبي والغيبة ‹›› ، وللقاضي ولاية في بيع مال ‹›› هؤلاء ، كذلك هذا ، فثبت له الولاية في بيعه ، وثبوت الوصية في العين لا يمنع البيع من جهة القاضي ‹٥٠كما لو اوصى بعبد لانسان وعليه الف درهم دين وللميت مال غائب دين فباع القاضي ٥٠ العبد في دينه ، ثم احضر المال الغائب فإن القاضي لا يبطل البيع ، فدل ان ولاية القاضي في بيعه باقية ‹‹› ، فجاز بيعه فلم يكن له على العين سبيل .

وليس كذلك الوصية ، لأنه ليس للقاضي ولاية في ايجاب الوصية من جهة الميت فلم يجز قضاؤه فلم ينقطع حقه عن العين ، فجاز ان يسلمه اليه .

71٣ ـ واذا ترك الميت ثلاثة اعبد فأقام رجل (۱) البينة ان الميت أوصى له بهذا العبد، فلم يقض (۱) القاضي له (۱) ، واقر الوارث انه أوصى بهذا العبد (۱) لهذا الرجل الآخر (۱) وجحد الوصية (۱۰ للأول ثم زكى شهود (۱) الأول ، فقضى القاضي بالعبد له وابطل وصية المقر له ، ثم اعتق المقر له العبد ، ثم ان الوارث اشترى العبد (۱) من (۱) الموصى له لم يعتق العبد بالعتق الأول حتى يجدد (۱) عتقاً .

ولا يشبه هذا الموصى له بالعبد وعلى الميت دين (۱۰عيطاً بما له ۱۰ فاعتقه الموصى له ثم (۱۰ يبرىء الغرماء ۱۰ الميت من الدين بعد عتق الموصى له عتق (۲۱) بعتقه الأول.

| (١٠) ما بين القوسين موجودا في (ب) ، وفي أ                        | (۱) في أ « بالوصية موجب »                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| « الاول »                                                        | (۲) في ب «كالمجنون »                                                 |
| (۱۱)    ليست موجودة في (ب)<br>(۱۲)    في ب « من امن الموصي له »  | (۳) في ب « العيبه »                                                  |
| (۱۳) في أو تجلد»                                                 | <ul> <li>(٤) ليست موجودة في (ب)</li> <li>(٥) الزيادة من ب</li> </ul> |
| (١٤) في أ « يحبط لماله »                                         | (٦)    في أ « باقي »                                                 |
| (10)                                                             | (٧) في أ « الرجل »<br>ذ أ ن ن ت                                      |
| غرماء » تحريف في « لم »<br>(17)     زيادة اقتصادها سياق الكلام . | <ul> <li>(A) في أ « فلم يقض »</li> <li>(٩) الزيادة من ب</li> </ul>   |

والفرق ان الوصية للمقرله موقوفة (۱) ، فاذا قضى القاضي بالبينة للموصى له الآخر فقد جرى تمليك (نفيا انعقد) عليه العقد (۱) الموقوف ، فبطل العقد الموقوف ، كما لو باع عبداً على انه بالخيار ، ثم اعتقه المشتري ، ثم باعه البائع من آخر بطل العتق ، كذلك هذا .

وليس كذلك مسألة الدين (١٠) ، لأن الغرماء لا يملّكون التركة للموصى (١٠) له بالابراء ، وانما يملكه الموصى له بالموت فالابراء (١٠) عن الدين لم يجر (٢٠) تمليك فيا انعقد عليه العقد الموقوف ، واذا لم يبطل العقد عليه العقد الموقوف ، واذا لم يبطل العقد ، ولكنه امتنع نفاذ عتقه لحق الغرماء فأذا ابرؤوا زال المانع (١٠) من نفوذ عتقه فنفذ .

ووجه آخرانه استحق ما به نفوذ العبتق ، لأنه استحق بالوصية ، واذا قضى بالوصية لغيره بطل<sup>(۱)</sup> عتقه (۱٬۰۰۰ ، الا ترى انه لو اشترى عبداً فاعتقه ، ثم جاء آخر وأقام البينة انه اشتراه من باثعه قبل شرائه ، بطل عتق الأول ، كذلك هذا .

وأما في مسألة الدين لم يستحق ما به نفوذ العتق ، لأن القاضي لم يبطل الوصية وانما حكم بالدين ، والدين مقدم على الوصية ، فامتنع نفاذ العتق لحق (۱۲)لغرماء، وإذا ۱۲) زال حق الغير نفذ (۱۲) ذلك العتق .

١١٤ ـ ولو ان رجلاً هلك وله ابن فادعى رجل انه كان عبداً لأبيه ، وانه اعتقه وانكر ذلك الابن جعلته خصماً وقضيت (١٣) بإثبات الولاء .

| -                        | (١) في أ « موقف »                |
|--------------------------|----------------------------------|
| (٨) في أ « المنافع »     | (٢) في أ « وعقدتم »              |
| (٩) في أ « فبطل »        | (٣) اَلْزيادة من ب               |
| (١٠) في ب « عقده »       | (٤) في ب « الأبن »               |
| (۱۱) في ب « الغير فاذا » | (٥) في أ « الموصى »              |
| (۱۲) في أ « وجد »        | (٦) في أ « والأبراء »            |
| (۱۳) في أ « وقضت »       | (٧) في النسختين « لم يجز » تصحيف |

ولو ادعى انه ابن لأبيه ولم يدع (١) الميراث ، واراد ان يقيم البينة لم تقبل بينته .

والفرق ان الابن يخلف الاب في الولاء ، ويقوم مقامه ، ويصير كأنه اعتق العبد فلا(۱) يجعل كأن(۱) غيره اعتق ، وانتقل اليه ، لأن الولاء اذا ثبت من واحد لا ينتقل الى آخر ، وبدليل انه لو ترك المعتق ابنين(۱) ثم مات احدهما فالولاء(۱) للحي ، دون (ورثة الميت) ولو كان بالانتقال لوجب ان ينتقل نصف ولاء الميت الى اولاده ، وبدليل انه لو ترك ابناً وابنة (۱) واعتق عبداً فالولاء للابن دون الابنة ، ولو كان على وجه الانتقال لثبت لهما جميعاً كالميراث فصار كأنه يقيم البينة على الابن انه اعتقه فكان خصماً فيه فقبلت بينته (۸) .

وليس كذلك النسب لأنه (١) لا يمكن ان يجعل كأنه استولد امة ، لأنه يصير حينئذ (١٠ابناً للابن) لا أخاً له (١٠) واذا لم يخلف الابن الاب في النسب ، ولا يجعل كأنه استولد صار يدعي استيلاد أبيه (١٠) فلا يكون خصهاً .

ووجه (۱۲) آخر ان استحقاق الميراث بالولاء لا (۱۱) يختلف بالابوة والبنوة ، بدليل ان (۱۱) من يحجب الابن (۱۱) بعجب الاب (۱۷) واخاً وأباً ، فإن الأب لا يرث مع الاب ، الا ترى انه (۱۷) لو ترك المعتق ابداً (۲۰) وأخاً وأباً ، فإن الأب لا يرث مع

| (۱۲) في ب « ابنه امه »                   | (١) في أ ( ولم يدعي )     |
|------------------------------------------|---------------------------|
| (۱ <b>۳)</b> في ب « الواو » ليست موجودة  | (٧) في أ ﴿ وَلا ٰ يَ      |
| (۱٤) الزيادة من ب                        | ( <b>۳</b> ) في أ «كانه » |
| (١٠) في أو الى ،                         | (٤) في أ « اثنين »        |
| (١٦) في أ ﴿ يحجب الابن ﴾ وليست موجودة في | (٥) في أ « قالوا »        |
| (ب) والصحيح المذكور .                    | (٦) في ب (ورثته)          |
| (۱۷) في ب « او يشارك »                   | (٧) في أ « وابنتا »       |
| (۱۸) في ب ( يشارك )                      | (٨) في ب «شهادته »        |
| (۱۹) الزيادة من (ب)                      | (٩) في أولأنه لان لا ،    |
| (۲۰) الزيادة من ب                        | (١٠) في أ « انها لأبن »   |
|                                          | (١١) الزيادة من (ب)       |

الابن ، كما إن الأخ (١٠ لا يرث معه في قول ابي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما ، فدل ان الميراث بالولاء لا يختلف بالابوة والبنوة ، فصار الابن والاب (١٠ خصماً في اثبات الولاء ، كذلك الابن .

وليس كذلك النسب لأن الميراث بالنسب يختلف "بالبنوة والابوة" ، بدليل ان من يحجبه الابن لا يحجبه الاب ، الا ترى ان الابن يحجب الاخ 'ولا يحجب الاب ، حتى لو مات وترك ابناً وأخاً فإن الابن يحجب الأخ" عن الميراث ولا يحجب الاب ، فدل ان الميراث بالنسب يختلف بالابوة والبنوة فلا يقوم الابن مقام الاب في النسب ، فلا يمكن ان يجعل كأن الابن استولد ام المدعي فصار الفعل '٥ يدعى على الغير ، فلا يكون الابن خصاً عنه .

٦١٥ ـ اذا ادعى رجل انه فقأ عين عبد له ، والعبد حي واراد ان يقيم البينة على المنكر للفقء(١) لم تسمع بينته الا بمحضر من العبد(١) .

ولو ادعى انه فقاً عين دابة له (^) وهي حية سمعت بينته عليه من غير احضار الدابة .

ولو أقر أنه فقأ عين عبد له والعبد غائب يقضي (١) عليه (١٠) بارش العين .

والفرق ان للعبد ‹‹‹یداً علی نفسه ، بدلیل انه لو ادعی علیه الرق ، کان القول قوله فیه ، حتی انه ۱۲٬۰ لو أنكر كان حراً (۱۲٬۰ الی ان یقیم المدعی البینة علی دعوی الرق ، فقد أقر بالید (۱۲٬۰ فی المدعی لغیره ، فخرج من ان یكون خصماً

| (٨) الزيادة من ب        | (١) في ب « الأخر »                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| (۹) في ب « فقضى »       | (٣) في أ « الابن »                                     |
| (۱۰) في أ « له »        | (٣) في ب « بالابوة والبنوة »                           |
| (١١) الزيادة من ب       | <ul><li>(٤) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)</li></ul> |
| (۱۲) ليست موجودة في (ب) | <ul><li>(a) الزيادة من ب</li></ul>                     |
| (۱۳) في أو الآ»         | (٦) في أ « للمفقيء » وفي (ب « للفقيء »                 |
| (١٤)، في أ « بالرق »    | (٧) في ب « العبد » بضم العين والباء »                  |

(اولا يسمع) دعواه .

وفي الدابة لا يد له على نفسها ، وهي تحت غيره ، فلم يقر لغيره فيا يدعيه (٢) لنفسه ، فلم يخرج من ان يكون خصها ، فجاز ان تسمع (٣) دعواه .

واما الاقرار فالقطع ( اقرار بالتنازل من يده ، لأن عبده في يده ، فكلف رده اليه ( ه ) ، وان كان اليد في ذلك العبد لغيره .

٦١٦ ـ واذا ادعى الوالد النصراني ولد جارية ولده ، والولد (١) مسلم لم يجز دعواه..

ولو ادعى الوالد المسلم ولد جارية ولده النصراني جازت دعوته .

والفرق إن الوالد اذا كان نصرانياً فلا ولاية له على ابنه المسلم ، فلو نفذنا دعواه (٧) لنفذنا قوله عليه وهذا لا يجوز ، كما لو شهد عليه .

وأما<sup>(۱)</sup> اذا كان مسلماً فلو نفذنا (دعواه لنفذنـا<sup>۱)</sup> قولـه عليه (۱<sup>)</sup> ، وقـول المسلم يجوز تنفيذه على الكافر ، كما لو شهد عليه .

۱۱۷ - عبد (۱۰۰ في يدي رجل اقام البينة ان (۱۰۰ فلاناً) غصبه منه أو أجره (۱۲۰ منه ، وأقام رجل البينة انه عبده ، غصبه منه الذي (۱۲۰ في يديه ، فإن القاضي يقضي للمدعي بالعبد ، فإن (۱۱۰ حضر الذي ادعاه (۱۰۰ صاحب اليد انه غصبه منه فجاء بالبينة ان العبد عبده قضي على المدعى الذي اخذه له .

| (٩)) في أ « دعواة لنفذنا دعواة لنفذنا » تكرار | (١) في ب « فجاز ان تسمع » |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| (١٠)الزيادة من ب                              | (٢) في أ «يدعه »          |
| (۱۱) في أ « انه لفلان »                       | (٣) في أيسمع »            |
| (۱۲) في أ « اخِذه »                           | (٤) في أ « بالقطع »       |
| (۱۳) الزيادة من ب                             | (٥) في ب «عليه »          |
| (۱٤) في أ « ان »                              | (٦) في أ « والد » ·       |
| (١٥) في ب « ادعى »                            | (٧) في ب « دعوته »        |
|                                               | (٨) الزيادة من (ب)        |

ولو اقام العبد البينة ان صاحب اليد اعتقه وانه (۱) كان عبداً له ، وأقام صاحب اليد البينة انه كان (۱) عبداً لفلان (۱) اودعه اياه (نفإن القاضي يقضي بعتقه ، فإذا أقام البينة انه اودعه اياه ۱) ، وأقام البينة انه عبده لم ينتفع بذلك ، ولا يرد العبد عليه .

والفرق ان القضاء بالعتق يقع عاماً 'على جميع' الناس ، لاستحالـة ان يكون حراً في حق واحد مملوكاً في حق آخر ، واذا وقع القضاء بالعتق عاماً لم يمكن رده في الرق(١) ، كما لو اقام البينة بالعتق(١) على هذا المستودع .

وليس كذلك الأموال ، لأن القضاء في باب الأموال يقع خاصاً لا عاماً ، لأنه لا يستحيل ان يكون الشيء ملكاً في حق واحد غير (٨) ملك في حق آخر (١) ، فلم يقع الاستحقاق على المدعي ، فجاز ان يستحقه . ولأنا لو رددنا (١٠٠ البينة لفسخنا العتق ، والعتق اذا وقع لا يفسخ ، فلا يرد عليه ، وكان القضاء وقع (١١٠ عاماً ، وفسخ الاملاك (١٠٠ ونقلها جائز ، فجاز ان يفسخ ، فلا يرد عليه .

71۸ - ولو ان رجلاً في يده (۱٬۰ دار ۱٬۰ دعی ابن اخيه انها داره (۱٬۰ وورثها عن أبيه ، وادعی (۱٬۰ رجل اجنبي انها داره ، وأقام (۱٬۰ الأجنبي شاهدين علی العم بذلك ، ولم يقم ابن الاخ البينة (۱٬۰ شاهدين حتى مات العم ، فصارت في يد ابن الأخ ، ثم اقام ابن الأخ البينة (۱٬۰ علی الاجنبي (۱٬۰ وزكيت البينتان ۱٬۱ قضيت بها (۲۰)

| (۱۱) الزيادة من (ب)               | (۱) في أ « وان »                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| (۱۲) في ب « الملك »               | (٢) لَيست موجودة في (ب)                  |
| (۱۲) في ب « يديه »                | (٣) في أ « فلان »                        |
| (۱۹۴) في أ « دارا »               | (٤) مَا بين القوسين ليس موجودا في (ب)    |
| (١٠) في ب « إلواو » ليست موجودة   | (٥) في أ « جميع »                        |
| (۱۹) في ب « وادعاها »             | (٦) في أ « العتق »                       |
| (۱۷) في ب « فاقام »               | (V) في أ « العتق »                       |
| (١٨) ما بين القوسين ليس موجودا في | (٨) في أ « عين »                         |
| (۱۹) في ب « وركبت البينان »       | (٩) في أ « الأخر »                       |
| (۲۰) لیست موجودة في (ب)           | (١٠) في ب « ردنا اليه » وفي أ « رددناه » |
|                                   |                                          |

بينهم نصفين .

ولو اقام ابن الأخ البينة أولاً ثم مات العم ، ثم اقام الأجنبي البينة على دعواه بعد موت العم ، فإنه يقضي بجميع الدار للأجنبي .

والفرق ان الأجنبي لما اقام البينة على العم لزمه نوع حجر(١٠) في حقـه ، بدليل انه يمنع من نقل اليد فيها الى غيره ، حتى انه لو أقر بالدار لغيره ، ودفعها اليه فإنه لا تعاد البينة على المقر له(١) ، فاستبقيت(١) يد العم فيه في الحكم ، وصار كما لو بقيت الدار في يده حتى اقام ابن الأخ البينة ، ولو كان كذلك لقضي بينهما نصفين ، لأن كلاهما (ايكونان خارجين ، فقسم) بينهما نصفين .

واما اذا اقام ابن الأخ البينة في حياة العم ثم مات العم ، وصارت الدار في يد (٥) ابن الأخ ، فلم تسبق يده في الحكم ، لأن الحق وجب لابن الأخ باقامة البينة ، وانتقاله الى يد ابن الأخ حقه أيضاً ، فصار المنع(١) عن انتقال اليد الى ابن الأخ حقه ، وحقه لا يمنع حقه ، فانتقلت اليد(٧) الى ابن الأخ وصارت الدار في يديه ، وهذا كما نقول(^ في المريض اذا كان عليه دين(١ الصحة فأقر لذلك(١٠٠ الرجل في مرضه بشيء ، فإنه يصح لهذا المعنى ان حقه لا يمنع حقه ، وكذلك لو تزوج معتدة منه جاز ، لأن حقه لا يمنع حقه ، فلما أقام الاجنبي البينة صارت بينته بينة (١١) خارج وبينة ابن(١١) الأخ بينة(١٢) صاحب يد(١٢) ، واذا اجتمع بينة الخارج وصاحب اليد كانت بينة الخارج أولى .

<sup>(</sup>١) في ب (حجب) (A) في ب « يقول »

<sup>(</sup>٧) ليست موجودة في (ب)

<sup>(</sup>٣) في أو فاستبقت ،

<sup>(</sup>١) في ب ( يكون خارجا فيقسم ، (١١) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٥) في أويدي،

<sup>(</sup>٦) في ب « المبيع »

<sup>(</sup>٧) في أو الفار،

<sup>(</sup>٩) في ب «في »

<sup>(</sup>۱۰) في أ « كذلك »

<sup>(</sup>١٢) في أ « بينه بينه » تكرار

<sup>(</sup>١٣) في أ « اليد »

**٦١٩ ـ ولد(١) المغرور حر(٢) بقيمته يُوم الخصومة .** 

والمولى اذا ادعى ولد جارية ‹مكاتبه فإنه يراعى قيمته يوم الولادة .

والفرق بينهما ان الولد في يد<sup>١</sup> المكاتب في الظاهر ، لأنه ولد جاريته والمولى بالدعوى صار ("كالمنتزع الولد") من يده من حين الولادة عند الدعوى ، فكأنه انتزع الولد من يده في تلك الحالة فيراعى قيمته (") وقت الانتزاع كما لو أخذ منه شيئاً آخر .

وليس كذلك ولد المغرور ، لأنه ليس في يد غيره ، وانما حدث في يده بغير فعله ، فصار اميناً فيه ، فلا يغرم الا بالمنع ، والمنع (الاعالان) يكون بالطلب ، والطلب يكون بالخصومة ، فيراعى (القيمته وقت الخصومة ، وهذا على ظاهر الرواية ، وروى ابن سهاعة انه يراعى في وله جارية المكاتب قيمته وقت الدعوى .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فِي أ ( وكذا ) ( • ) فِي ب « ان »

 <sup>(</sup>۲) في أ « فراغي »

<sup>(</sup>٣) في أ « كالمتبرع للولد »

<sup>(1)</sup> الزيادة من ب

## « كتاب الاقسرار »

• ٣٢٠ ـ اذا اقر احد المتفاوضين بمال وهو صحيح والآخر مريض كان واجباً على المريض ، ويكون الدين (١) دين مرض حتى يؤخر عن دين الصحة (١) الذي وجب على المريض .

ولو قال الصحيح لرجل: ما كان (٣) لك على فلان فهو علي ، فمرض (١) ، ثم وجب له على فلان دين ، وجب على الكفيل ، ويكون الدين (٥) دين الصحة ، فيقضى (١) من جميع المال .

والفرق ان في المسألة الأولى الدين وجب بإقراره لا بعقد المفاوضة (١٠) بالضهان في اسناده الى حال العقد (١٠) ببطاله ، لأنه لم يعين عند العقد واحداً (١٠) بالضهان فبقي (١٠ضهاناً للمجهول ١٠) فيجب ان يبطل ، كما لو قال : ضمنت (١١) لواحد من الناس ما يلزمه عليك ، واذا كان في اسناده ابطاله لم يسنده وجعلنا الوجوب عليه باقراره ، والاقرار وجد في حال المرض ، فكان الدين دين مرض (١٠) ، وصار كأنها أقراً به وهو مريض .

وليس كذلك اذا قال: ما بايعت فلاناً أو(١٢) ما دار(١٤٠) لك ، لأنا لو اسندنا

(۱) ليست موجودة في ب
(۲) في أ « ضمت »
(۲) في أ « المرض »
(۳) في أ « داب »
(۹) في أ « داب »
(٤) في ب « ومرض »
(٥) ليست موجودة في (ب)
(٦) في ب « ينقضي »
(١) في أ « الفارضة »
(٨) الزيادة من ب
(١) في أ « واحد »

(١٠) في ب « ضيان المجهول »

الوجوب الى العقد ‹‹لم يبطل ، لأنه يضير › ضهاناً للمعلوم (١) (تفيا يمكن ٢) اسناده الى ذلك العقد الذي وجب له فاسندناه .

وجه آخر أن لكل(۱) واحد من المتفاوضين فسخ المفاوضة وان كره الآخر ، فصار بترك الفسخ الى ان يصير(۱) الشريك ملتزماً حكم اقراره باختياره ، فكأنه أقر به في تلك الحالة وهو مريض فكان دين مرض ، فيؤخر(۱) عن دين الصحة ، وهذا كها نقول(۱) اذا وكل الصحيح وكيلاً بأن يطلق امرأته ، فمرض الموكل وطلقها الوكيل كان فاراً ، لأنه لما قدر على العزل ولم يعزله صار كأنه(۱) وكله في حال المرض ، وكذلك الصحيح(۱) اذا وكل وكيلاً بأن يبيع ماله فمرض ، ثم باعه الوكيل من وارث المريض لم يجز(۱) ، لأنه يقدر على عزله فها (۱۱) لم يفعل صار كأنه جدد الوكالة في المرض ، كذلك(۱۱) هذا .

و(١٢)ليس كذلك قوله ما دار(١٠) لك على فلان فإنه(١٥) لا يقدر على فسخ الكفالة(١١) بعد قبولها الا برضا المكفول له ، فلم يصر بترك الفسخ ملتزماً حكمه(١٧) فلم(١٨) يصر (١١)كالمجدد التزاماً ، فلا يصير(١١) دين مرض .

7**٢١ ـ** اذا اقر الوارث على مورثه بالدين ، ثم مات المورث والوارث مريض ، وإن كان الوجوب صادراً عن القول في حال الصحة .

(۱۲) الزيادة من ب

<sup>(</sup>۱) في ب «لم يبطله لانه لم يضر»

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٣) في ب « فامكن »

<sup>(</sup>٤) في ب «كل»

<sup>(</sup>ء) يَّا «تفر» (•) في أ «تفر»

 <sup>(</sup>٦) في أ « فتأخر »

<sup>(</sup>۲) يى بىرىدىر. (۷) نى ب «يقول»

<sup>(</sup>۸) في أ «كان »

<sup>(</sup>۸) ي الزيادة من ب الزيادة من ب

<sup>(</sup>١٠) في أولم تحبر،

<sup>(</sup>١١) في ب و فلما ،

<sup>(</sup>۱۳) الزيادة من ب (۱٤) في ب « بان » (۱۵) في أ «فلانه » (۱۹) في أ « الوكالة »

<sup>(</sup>۱۹) في آ « الوطاله » (۱۷) الزيادة من ب

<sup>(</sup>۱۸) في ب « ولم »

<sup>(19)</sup> في ب « الحدود الزاما فلم يصر »

<sup>(</sup>۲۰) الزيادة من ب

ولو قال الصحيح لرجل: ما كان (١) لك على فلان فهو عليٌّ ، فمرض (١) الكفيل ، ثم وجب له عليه مال فالدين دين الصحة .

والفرق ان الضهان يلزم الكفيل بذلك القول ، وهو عقد الكفالة ، اذ لولا ذلك لما لزمه ، وذلك القول وجد في حال الصحة فكان الدين دين الصحة .

واما في (٣) مسألة الوارث فوجوب (١) الدين على الوارث بملكه التركة (٥) لا للاقرار (٢) اذ الاقرار سبب ، والدليل عليه (٧) انه لو مات المورث ولم يخلف شيئاً لا يجب على الوارث شيء (٨) ، دل ان الوجوب (١) بملكه ، والملك حصل له وهو مريض ، فصار الدين دين مرض .

او نقول لو اسندنا الضهان في مسألة الوارث الى وقت الاقرار لابطلناه ، لأنه يصير مقراً على الغير ، وهو المورث ، واقراره على غيره لا(١٠٠ يجوز ، واذا كان في اسناده ابطاله (١٠لمَ نسنده) .

وليس كذلك في الكفالة، لأنا لو اسندناه لم يبطله ، لأنه يكون مقراً على نفسه ، واقراره على نفسه جائز فاسندناه .

٦٢٢ ـ واذا قال : هذا الثوب عندي عارية لحق فلان ، لم يكن اقراراً له
 بالملك .

ولو قال: هذه الدراهم (١٢عارية عندي لحق فلان ، كان اقراراً (١٣).

والفرق انه اثبت (۱۱) له حقاً بعارية الثوب ، والحق الذي بعارية (۱۵) الثوب قد يكون ملكاً ، وقد (۱۷) كون غير ملك (۱۱) ، لأن للمستعير ان يعير ، وكذلك

| (٩)      في ب « للوجوب »    | (۱) فی آ « داب »                    |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| (۱۰) في أ « على »           | ر (۲) في ب « فرض »                  |
| (۱۱) في ب « ولم يسنده »     | (٣) لَيست موجودة في (ب)             |
| (۱۲) في ب « عندي عاريه »    | (٤) في أ « فوجد »                   |
| (۱۳) في ب « اقرار »         | (٥) في ب « للتركة »                 |
| (۱٤) في أ«ثبت»              | (٦) في أ « لا الاقرار »             |
| ( <b>۱۰)</b> فى أيعاريه »   | (٧) في أ « على »                    |
| (١٦) في ب « لا يكه ن ملكا » | <ul><li>(۸) فی أ « شیئا »</li></ul> |

لأب الصغير ، وان لم يكن لهما ملك ، واللام(١) تكون لام سبب(١) ، وسبب(١) الشيء يتقدمه(١) ، فكأنه قال : هذا الثوب عندي عارية لجاره(١) فلان وعرفه(١) ، لا يكون اقراراً بالملك .

وليس كذلك (٧) الدراهم ، لأنه اثبت له حقاً بعارية الدراهم (٨وعارية الدراهم تكون قرضاً ويكون (١٠) بهات (١٠) الحق الذي يجوز به الاقراض إنما يكون هو الملك ، لأنه ليس للأب والوصي ان يقرضا (١١) مال الصغير ، فصار كأنه (١١) قال : هذه الدراهم عندي عارية لملك فلان : فكان اقراراً بالملك ، كذا (١٢) هذا .

٦٢٣ ـ اذا قال له: علي ماثة لا بل ماثتين(١١٠) ، لزمه ماثتـا(١٠٠) درهـم استحساناً .

ولو قال : انت طالق واحدة لا بل (١٦ اثنتان ، طلقت، ثلاثاً .

والفرق ان الاقرار اخبار عن وجوب سابق ، وليس بابتداء الايجاب ، بدليل انه لوقال : اوجبت لك (١٧) على نفسي كذا درهما ، لا يلزمه ، فاذا اقر بماثة ثم قال : لا بل ماثنان (١٨) امكن ان يجعل الثاني اخباراً ، فيجب ان يحمل عليه ولا (١١) يحمل على (١٦) لا يجاب ، لأن ٢٠) فيه صرف اللفظ عن ظاهره فصار كأنه اعاد الماثة الأولى ، واستدرك ماثة اخرى ولوقال ذلك لزماه ، كذلك هذا .

(٧٠) في ب « الأخبار لانه » .

<sup>(</sup>١) فِي أَ « والام يكون »

<sup>(</sup>۷) في ب « سير » سر في د « همر سير » هغه مرج مد في رأ

<sup>(</sup>٣) في ب « وســير » وغــير موجــود في (أ) والمذكور يقتضيه الكلام

<sup>(</sup>٤) في ب « بتقدمه »

<sup>(</sup>٥) في أ ﴿ لِحَاهِ ﴾

<sup>(</sup>٩) في أ « وشرفه »

<sup>(</sup>٧) ليست موجودة في (ب)

<sup>(</sup>۷) کیست موجوده یی رب

<sup>(</sup>A) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)

<sup>(</sup>١٠) زيادة اقتضاها سياق الكلام

<sup>(</sup>۱۱) في أ « يفرض »
(۱۲) في ب « فكانه »
(۱۳) في ب « كذلك »
(۱٤) في أ « ماتتي » .
(۱۵) في أ « أنتين لزمه » .
(۱۲) في أ « أنتين لزمه » .
(۱۷) في أ « ان » .
(۱۸) في أ « ماتتي » .

واما في الطلاق فقوله: أنت طالق ظاهره اخبار، الا(١) انه معدول عن ظاهره ، مجعول في الشرع اسها لابتداء ايجاب(١) الطلاق ، فصار اللفظ لكثرة(١) الاستعهال حقيقة فيه ، فصار(١) ابتداء ايقاع ، فقد اوقع واحداً(١) ورجع عنه ، ورجوعه لا يصح عن الطلاق ، واستدرك اثنتين(١) واستدراكه يصح ، فطلقت ثلاثاً .

٦٢٤ ــ اذا قال : لا تشهد(٧) لفلان علي ً بألف درهم . لم يكن اقراراً .
 ولو قال : لا تخبر فلاناً ، ولا تقل له : ان لفلان علي ً الف درهم . كان اقراراً في بعض الروايات .

والفرق ان قوله لا تشهد ليس بنهي (^) عن اقامة الشهادة ، لأن النهي عنها لا يصح ، ولا يحل له (^) ذلك ويأثم به ، قال الله تعالى : ﴿ وَلاَ يَأْبَ ٱلشَّهُدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا (^) ﴾ فلم يحمل (^) عليه كلامه ، فلا (١٠ يجعل نهياً فصار نفياً ، فكأنه قال : لا (١٠) شهادة عندك لفلان على فلان (١٠) كذبا (١٠) علي ، ولو قال هكذا (١٠) لا يكون اقراراً . كذلك هذا .

وليس كذلك(١٧) قوله : لا تخبر ، لأن النهي عن الاخبار يصح مع وجود المخبر عنه ، بدليل(١٨) قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلأَمْنِ أَوِ ٱلْخُوف

(١٧) في أو فلا يبطل لهذا ، .

(١٣) في أ « الا » .

(11) الزيادة من ب

(۱۰) في أ « كذي » .

(١٦) في أو هذا ، .

(۱۷) في أ «كقوله».

(۱۸) في ب « وبدليل » .

<sup>(</sup>۱) في ب « لا » .

<sup>(</sup>٢) في ب « لا يجاب » .

<sup>(</sup>٣) في أ «أكثره» ..

<sup>(</sup>٤) في أ «صار».

<sup>(</sup>ع) في أ « واحد » .

رُۍ) في أ « باثنين » .

<sup>(</sup>٧) في أ « لا شهد » .

<sup>(</sup>A) في أ «ينهي » .

<sup>(</sup>٩) ليست موجودة في (ب) .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة : ٢٨٢

<sup>(</sup>١١) في ب « يحل » .

<sup>- 117 -</sup>

أَذَاعُوا بِهِ('') ﴾ فذمهم على الاخبار مع وجود ('') المخبر ('') عنه ، وبدليل انه لو نهاه عن الاخبار بشيء (') صح ولا يأثم ، فحمل لفظه على النهي ('عن الاخبار) ، «ومن شرط) صحة الاخبار بعدم المخبر في ('') الاثبات ، كذلك في النهي ، فكأنه اثبت الخبر (^\) عنه ، فقال : لفلان علي الف درهم ، فلا يخبره بأن له على ('') ذلك ، ولو قال ذلك كان اقراراً ، كذلك النهي (''') .

٦٢٥ ـ اذا اقر لأجنبية ثم تزوجها ومات عنها ، او اقر لأجنبي ثم والاه
 بعد ذلك ومات عنه وهو وارثه جاز اقراره .

ولو اقر لأخيه (۱۱) وله ابن (۱۲) ثم مات ابنه ومات المريض بعد ذلك والأخ وارثه بطل اقراره (۱۲) .

والفرق ان استحقاق الميراث في الأخ<sup>(۱۱)</sup> بالقرابة ، والقرابة متقدمة على الاقرار فقد سبق<sup>(۱۱)</sup> سبب الحجر على (۱۱) الاقرار فمنع صحة الاقرار ، كما لو مرض (۱۲) وأقر لوارثه .

واما في الولاء والزوجية فاستحقاق الميراث بالعقد ، وهو الولاء والنكاح ، والعقد متأخر عن الاقرار ، فقد تأخر سبب الحجر عن الاقرار ، الفلم يمنع صحة الاقرار ، كما لو اقر له في حال الصحة ثم مرض فإنه لا يمنع صحة اقراره ، كذلك هذا .

٦٢٦ ـ اذا(١١١) مات وترك الف درهم وابناً فقال الابن في كلام متصل :

| (١١) في ب «لاجنبيه » .                  | (1) سورة النساء : ٨٣                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ( <b>۱۲)</b> في أ « ابن ابن » .         | <b>(۲)</b> في ب « وجوب » .                |
| (۱۳) الزيادة من ب                       | (٣) الزيادة من ب                          |
| <ul><li>(١٤) في ب « الأخذ » .</li></ul> | <b>(١)</b> في أ «شيء » .                  |
| (١٥) الزيادة من ب                       | <ul><li>(*) الزيادة من ب</li></ul>        |
| (۱۹) الزيادة من (ب) .                   | <ul><li>(٦) في ب « وفي شرطه » .</li></ul> |
| (۱۷) في ب « ثم أقر » .                  | (٧) الزيادة من ب                          |
| (۱۸) الزيادة من ب                       | (٨) في ب « المخبر » .                     |
| (۱۹)  في ب « واذا » .                   | (٩) في ب «عليه».                          |
|                                         | (۱۰) فی ب « هذا » .                       |

لهـذا(١) على أبي دين(١) الف درهـم ، ولهـذا الف درهـم . فالألف(١) بينهما 

ولوقال لامرأته انت طالق وطالق(٥) وهي غير مدخول(١) بها بانت بالأول(٧) ولا يقع الثاني ، سواء قال موصولاً او مفصولاً .

والفرق ان قوله: لهذا على ابي الف درهم اخبار، فلو قلنا يقف على آخر الكلام لم يخرجه من كونه اخباراً (٨) ، والكلام مما يقف بعضه على بعض ، فقلنا انه(١) يقف اول الكلام على الاخير(١٠) فصار كأنه اقر بهما معاً .

وليس كذلك الطلاق لأن قوله: انت طالق ايقاع فإن (١١) قلنا: انه (١١) لا يقع ويقف الطلاق على الثانبي لأخرجناه (١٣) من ان يكون ايقاعِـاً ، وجعلناه تعليقاً ، وهو قد(١٤) قصد الايقاع لا التعليق ، فقلنا : لا يقف فأوقعناه ، واذا وقع الأول بانت فلا تلحقها(١٠٠) الثانية .

ووجه آخر ان قوله : لفلان على أبي الف(١٦٠ درهم(١٧٠) ، ايجاب الحق في الذمة وليس باضافة الى عين (١١٨) ، وتعلق الألف الثاني ايضاً بذمته ، وتعلق الشيء بذمته لا يمنع تعلق الآخر فثبتا(١١٠ جميعاً ، ثم انتقل الى التركة ، كما اذا علق الطلاقين(٢٠) بدخول واد(٢١) ثم دخل وقع الطلاقان(٢١) وان كان اللفظ

|  | a | بهذا | )) | ب | وفي | € | ضهذا | Ŋ | في أ | (1) | ) |
|--|---|------|----|---|-----|---|------|---|------|-----|---|
|--|---|------|----|---|-----|---|------|---|------|-----|---|

<sup>(</sup>۲) الزيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في ب « والألف » .

<sup>(</sup>٤) في أ « نصفين » .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٦) في أ « مدخوله » .

<sup>(</sup>٧) في أ « بالأولى » .

<sup>(</sup>A) في ب « أخبار » .

**<sup>(</sup>٩)** ليست موجودة في (ب) .

<sup>(</sup>١٠٠) في ب (أخر».

<sup>(11)</sup> في ب « فلو » .

<sup>(</sup>۱۲) ليست موجودة في (ب) .

<sup>(</sup>١٣) في ب « الأخرجنا ».

<sup>(</sup>**١٤)** الزيادة من (ب) .

<sup>(10)</sup> في أ« فلا يلحقها » .

<sup>(</sup>١٦) في ب « الألف » .

<sup>(</sup>١٧) ليس موجودا في (ب) .

<sup>(</sup>۱۸) في ب «غيره».

<sup>(</sup>١٩) في ب « قبلنا » .

<sup>(</sup>۲۰) في ب « طلاقين ».

<sup>(</sup>۲۱) في ب « دار » .

<sup>(</sup>٢٢) في أ « الطلاقين » .

مختلفاً ، كذلك هذا(١).

وأما في الطلاق اذا لم يعلق بالشرط فيهما (١) فقد اوقع الأول لاضافته الى عين ونفذ (١) فصار يوقع (١) الثاني بعد نفوذ الأول فلم يعمل ، كما لو اقر بعين لانسان (١) ثم اقر تلك (١) العين لآخر لم يجز اقراره ، كذلك هذا .

77٧ ـ لوقال: لهذا على ابي (٢) الف درهم ، لا بل لهذا ، قضي بالألف للأول. ولوقال: هذه الألف (معندي وديعة (م) لفلان ، لا بل لفلان الثاني (١) فإنه يغرم للثاني (١٠) الف درهم ، وكذلك لوقال: غصبت (١١) من فلان الف درهم ، لا بل من فلان آخر (١٢) غرم للثاني (١٦) الف درهم .

والفرق ان التركة مبقاة على حكم (١٠٠مال الميت ، بدليل انه يقضى منها ديونه وتنفذ(١٠٠ وصاياه . فقد اقر للأول بالألف ، وتتعلق(١٠٠ بملك غيره ، فاذا عجز عن تسليمه لم يغرم له شيئاً .

وليس كذلك الوديعة ، لأنه (۱۷مأمور بحفظ۱۱) الوديعة وترك التضييع ، فاذا اقر للثاني فقد ضيع الوديعة فغرمها (۱۸) ، كما لو دل السارق (۱۱) على الوديعة (۲۰) ، وكذلك الغصب وهو (۲۱) مقر بوجوب رد العين ، (۲۲فاذا اقر) أولا فقد اوجب رد القيمة ، وفي المسألة الأولى لم يوجب على نفسه شيئاً ، ولا التزم ضماناً ، فلا يغرم .

| (۱۲) في ب « الأخر » .            | (١) ﴾ ليس موجودا في (ب) . "                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| (۱۹۳ في ب « الثاني » .           | (۲) في ب « فهها موقوفان » .                 |
| (۱٤) الزيادة من ب                | (٣) في ب « ونقد » .                         |
| (۱۵) في ب « وينفذ » .            | (٤) في أ « لوقع » .                         |
| (١٦)    في ب « والمتعلق » .      | (م) في أ « الأنسان » .                      |
| (۱۷) في ب « ماسور لحفظ» .        | (٦) في أ « بذلك » .                         |
| (۱۸) في ب « فغرمها » .           | <ul><li>(٧) في ب « الف » » مكررة</li></ul>  |
| (١٩) في أ « إنسان » .            | <ul><li>(۸) في ب « وديعة عندي » .</li></ul> |
| (٢٠) في أ « وديعة » .            | (٩) الزيادة من ب                            |
| (۲۱) في ب « الواو » ليست موجودة  | (١٠) في ب « الثاني » .                      |
| ۲۷۷ ما بين القوسين ليس موجودا في | (۱۱) الزيادة من ب                           |

م ٦٢٨ ـ اذا كانت دار بين رجلين اقر احدهما ببيت بعينه منها لرجل ، وانكر صاحبه فإن صاحبه يقسم له نصف الدار ، فإن وقع البيت في نصيب(١) المقر سلم الجميع للمقرله .

ولوكان عدل زطي (٢) بين رجلين فأقر احدهما بثوب بعينه منه لرجل كان نصيبه من ذلك الثوب للمقرله ، ولا يؤمر بأن يقاسم شريكه ، حتى انه لو وقع في نصيب المقرسلم الجميع الى المقرله ، كما لوقال في الدار .

والفرق<sup>(7)</sup> انا لوجوزنا اقراره بنصف البيت لادى الى اضرار شريكه ، لانه يحتاج ان يقسم<sup>(1)</sup> الدار قسمتين<sup>(0)</sup> قسمة مع المقر وقسمة مع المقرله ، وربما يتعين نصيبه في الدار في موضعين ، ولا يجوز ادخال الضرر على شريكه بإقراره ، فلم يجز في نصف البيت<sup>(1)</sup> ، ولكن الشركة اتصلت بحق الثالث وهو المقرله ، فصار كما لو طلب احد الشركاء<sup>(۷)</sup> الثلاث القسمة قسمه<sup>(۸)</sup> ، كذلك هذا .

وليس كذلك العِدُّل لان كل ثوب مشترك بينها فاذا أقر بثوب فقد اقر بنصف ثوب له ونصفه لشريكه ، فلوجوزنا اقراره فيا<sup>(۱)</sup> يصادف ملكه لم يؤد الى الاضرار بشريكه ، لانه لا يحتاج الى قسمة الثياب مرتين ، ويبقى ذلك الثوب مشتركا<sup>(۱)</sup> بينها كما لو<sup>(۱)</sup> كان مشتركا بينه وبين المقر ، ولا<sup>(۱)</sup> يؤدي تنفيذ اقراره الى الاضرار بغيره ، فجاز ان ينفذ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في ب « نصف » .

<sup>(</sup>٢) في ب « بياض » وفي هامش ب « بياض فى الأصل » ،

والزط: جيل أسود من السند، إليهم

تنسب الثياب الزطية .

لسان العرب: جـ ٩ ص ١٧٩

العِدُّل : المتاع . والعدل : نصفه الحمل

يكون على أحــد جنبـي البعــير ، وقـــال الأزهرى

العدل: اسم حمل معدول بحمل أي مسوى به. لسان العرب جـ ١٣ ص ٤٥٨ ،

ص ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ليست موجودة في (ب) .

<sup>(</sup>٤) في أ «يقاسم».

<sup>(</sup>٥) في أ « قسمين » .

<sup>(</sup>٦) في ب « الثلث » .

<sup>(</sup>٧) في أ « الشركة » .

<sup>(</sup>A) في ب « قسمت » .

<sup>(</sup>٩) في أ « فيا » .

<sup>(</sup>١٠)في أ « مشترك » .

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .

<sup>(</sup>۱۲) في ب « فلا » .

<sup>(</sup>۱۳) في ب «ينفذه ».

البناء وسلم الجميع للمقرله . ( نفلان الا ( بناها فإنه لي ' ) . لم يصدق على البناء وسلم الجميع للمقرله

ولو قال: هذه الدار لفلان الا بيتاً (٢) منها \_ معلوما \_ فإنه لي صدق على الستثناء البيت (٢) .

ولو قال : بعتك هذه الدار الا بناها صح البيع في الارض دون البناء .

والفرق بين البيت (۱) والبناء ان البناء تبع (۱) للدار وصفة لها ، بدليل انه لا يجوز افراد (۱) البناء بالعقد ، ويدخل في بيع الدار على طريق التبع ، فاذا استثنى البناء (۱۷) فقد استثنى التبع (۱۷) ، وبقى المتبوع ، فقد بقى (۱۷) من الاقرار ما يوجب دخول البناء فيه ، فدخل كها لوقال : هذا العبد لفلان الا يده او (۱۸) رجله او هذا (۱۱) السيف لفلان الا حليته (۱۷) .

وليس كذلك البيت (١١) ، لان البيت ليس بتبع (١١) للدار ولا صفة (١١) لها ، وانما هو بعض منها ، الا ترى انه يجوز افراده (١٠) بالعقد ، فصار كدرهم (١٠) من العشرة ، ولو قال : لفلان على (١١) عشرة دراهم الا درهما (١٧) ، كان اقرارا بالتسعة ، كذلك هذا .

وجه آخر ان البناء مستهلك في الدار ، بدليل انه لو باع البناء او باع

| (۱۱) في ب « الثلث » وغير موجودة في أ ، | (١) في ب « بناؤها » .           |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| والمذكور يقتضيه السياق .               | (٢) في ب « ثلثا » .             |
| (۱۲) في ب « الثلث » .                  | (٣) في ب « الثلث » .            |
| (۱۳) في أ « ولا وصفه » .               | (٤) في ب « الثلث » .            |
| ( <b>۱۱)</b> فَي ب ﴿ أَقَارِهِ ﴾ .     | (٥) ليست موجودة في (ب)          |
| (•۱) في أ « لدرهم » .                  | (٦) في ب « الأقرار » .          |
| (١٦) الريادة من (ب) .                  | (V) الزيادة من ب                |
| (۱۷) في أ « درهم » .                   | (^) في ب « ورجله » .            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | ( <sup>٩</sup> ) في أ « هذه » . |
|                                        | (۱۰)قى ب « رجليه » .            |

الارض بدون(١) البناء(٢) لا(٣) يجوز لانه لا يصل الى تسليم الارض الا(٤) بنقض البناء فيلحقه ضرر(٥) واذا كان مستهلكا فيه لا(١) يصح استثناؤه .

واما البيت ليس بمستهلك في الـدار ، بدليل انـه يجـوز بيع كل واحـد بمفرده(۷) فجاز استثناؤه .

والفرق بين البيع والاقرار ان اسم الدار يبقى بعد زوال البناء ، فقد بقى بعد الاستثناء ما يوجب دخول البناء فيه (^وهو اسم الدار^) ، وقوله الا البناء رجوع ورجوعه عما اقر به لا يجوز فبقى الاقرار(١٠) مطلقا بالدار(١٠٠) فدخل البناء فيه .

واما في البيع صار رجوعاعها اوجب ، ورجوعه عها اوجب للمشتري جائز قبل القبول فلم يجب تسليمه الى المشتري ، ولا يلزم اذا قال : هذه الدار لفلان الا ثلثها او عشرها فانه يصح (۱۱) ، لانه لم يبق من اللفظما يوجب دخول الجميع فيه وهو الدار ، (۱۲ لأن ثلثي الدار) لا يسمى دارا فلهذا لا يستحقه بخلاف مسألتنا (۱۲) .

• ٦٣٠ \_ رجل له جارية فولدت ولدا فأقر بالجارية لانسان لا يدخل الولد في الاقرار ، ولا يلزمه تسليمه الى المقرله .

ولو اقام رجل البينة ان هذه الجارية له قضى له (١٤٠٣) وبولدها . .

والفرق ان البينة على الملك المبهم يوجب الاستحقاق من الاصل ، بدليل

| (٨) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .  | (۱) في ب « دون » .        |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| (٩) في أ « اقرار » .                    | (٢) الزيادة من ب          |
| (١٠) الزيادة من ب                       | <b>(٣)</b> في ب « ولا » . |
| (١١) في أ « فأنه يصح فأنه يصح « تكرار   | (١) ليست موجودة في (ب) .  |
| (۱۲) الزيادة من تب                      | (•) في ب « لا ضرر » ·     |
| (۱۴) في أ « مستثني » .                  | (٦) في أ «لم ».           |
| <ul><li>(۱۱) الزيادة من (ب) .</li></ul> | (٧) في أ« بانفراده » .    |

ان 'البياعات تنفسخ' اذا استحق من يدي 'المشتري الاخير' بهذه البينة ، فاذا اقام البينة استحقا(") من الاصل ، فيجعل كأن الجارية لم تزل كانت له فيكون ولدها له .

واما الاقرار فلا يجب الاستحقاق من الاصل ، بدليل ان البياعات لا تصح ('' إذا اقر المشتري الاخير (' لانسان ، واذا لم يكن استحقاقا من الاصل صار استحقاقا في الحال فصار (۱۰ستحقاقا بالاقرار في الحال كاستحقاقها (۱۰ في الحال بالشراء ، ولو اشتراها لم يتبعها (۸) ولدها ، كذلك هذا .

و(۱) وجه آخر ان الاستحقاق بالبينة لا يصح الا بعد ان يجعل يده يد غصب ، لأنه (۱۰) لولم يجعل يد (۱۱) غصب لما جاز ان يستحقه الا من جهته (۱۱) ، الا ترى انه لو ادعى انه اشترى هذا الشيء من فلان وانكره فلان ، ثم اقام المدعى البينة انها له لم تقبل بينته ، لأنه ثبت ان يده لم تكن (۱۲) يد غصب ، فلا يجوز ان يستحق الا من جهته ، فاذا (۱۱) لم يدع الاستحقاق من جهته لم تقبل ، واذا ثبت أن يده يد غصب فهذه (۱۰ جاريته ولدت في يد الغاصب فوجب ان يكون للمغصوب (۱۱) منه .

وليس كذلك الاقرار ، لان الاستحقاق بالاقرار لا يوجب ان يجعل يده (۱۲ نصب) ، اذ لولم يجعل يده يد غصب لجاز ان يقر لغيره فجاز ان يكون يده ملك لنفسه في الاصل ، فيكون الولد حادثا له ، ثم ملكه بعد ذلك فاقر له به (۱۸)

| (١٠) في ب « ولانه » .                | (٩) في أ « الساعات تفسخ » .                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (۱۱) الزيادة من ب                    | (٢) في أ <sub>«</sub> مشتري الأخر <sub>»</sub> . |
| (١٧) في أ « جهة » .                  | <b>(٣)</b> في أ « استحق » .                      |
| (۱۳) في أ « لم يكن »                 | (٤) في أ « لا يصح » .                            |
| (١٤) في أله وإذا                     | (•) في ب « الأخر » .                             |
| (۱۰) في ب « ضجارية ولده » .          | (٦) الزيادة من ب                                 |
| (١٦) في أ « المغصوب » .              | <ul><li>(٧) في أ « استحقاقهما » .</li></ul>      |
| (۱۷) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب | (A) في أ « بيها » بدون فقط                       |
| (۱۸) الزيادة من (ب) .                | <ul><li>(٩) الزيادة من (ب) .</li></ul>           |

فلا يوجب استحقاقه(١) الولد .

**٦٣١.** ولو ان مريضا عليه دين يحيط بماله اقر بقبض دين له على اجنبي كان جائزا ، اذا كان الدين وجب<sup>(۱)</sup> في الصحة .

واذا(٣) كان ذلك في المرض لم يجز اقراره يقبضه في مرضه .

والفرق بينهما ان الدين اذا كان واجبا في حال الصحة فحق العقد اوجب البراءة له بقوله له استوفيت ، والعقد وجد في حال الصحة ، وحق الغرماء تعلق عاله في اول جزء من اجزاء مرضه ، فقد سبق وجوب (١) حق البراءة بقوله له (٥) : استوفيت تعلق حق الغرماء به ، فصار حق الغرماء متأخرا (١) عن حقه ، والحق السابق يقدم على المتأخر كدين (٧) الصحة والمرض .

واما اذا اوجب الدين في حال المرض فحق العقد اوجب البراءة بقوله استوفيت في اثناء المرض ، وحق الغرماء تعلق بماله في اول جزء من اجزاء مرضه ، فقد سبق تعلق حق الغرماء بماله في (^) وجوب حق البراءة بقوله : استوفيت ، (أوالحق السابق يقدم على المتأخر فكان اولى .

او نقول من وجه آخر ان عند العقد اوجب البراءة بقوله استوفيت٬ والعقد باق٬۰۰ فبقى حكمه فيبرأ٬۰۰ بقوله استوفيت .

وليس كذلك اذا اوجب في حال المرض ، لان حق العقد لم يوجب له (۱۲) البراءة بقوله استوفيت فصار بالاقرار يسقط حق الغرماء (۱۳عما تعلق به ، فلسم

| (۸)  في أ « ووجوب » .                  | (١) في أ « استحقاق » . |
|----------------------------------------|------------------------|
| ره) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . | (٢) في أ « بوجب » .    |

(٣) في ب « ولو » . (١٠) في أ « باقي » .

(٥) ليست موجودة في (ب) . (١٧) في أ « لنا » . (٦) في أ « لنا » . (٦) في أ « سُم متأخر » . (٦) في أ « سُم متأخر » .

(٧) في أ « لدين » .

- 1.1 -

يجز ، ولان وجوبه ببدل لم يتعلق به حق الغرماء ، لان حق الغرماء لم يتعلق بماله في حال الصحة ، فلم يكن في تجويز (١) اقراره بقبضه ابطال حق الغرماء ببدل (١) ، فكذلك جاز اقراره ، واما اذا وجب في حال المرض فلان وجوبه (١) بترك (١) تعلق حق الغرماء به ، فكان في تجويز اقراره بقبضه ابطال حق الغرماء ، وهذا لا يجوز .

٦٣٢-واذا وكل المريض رجــلا<sup>(ه)</sup> بقبض دين له ، فهات الموكل فقــال الوكيل : قبضت ودفعت اليه . لم يصدق .

ولو وكله ببيع عبد له ، ولا دين عليه ، فباعه بالقيمة بشهود ، ثم قال بعد موته : قبضت الثمن ودفعته اليه . فهو مصدق .

والفرق ان في المسألة الاولى اقر بما ليس له ان يبتدئه فيفعله (١) ، لانه ليس له ان يقبض بعد موت الموكل فلم يصح اقرارا به (١) فلم يثبت القبض ، فلم يبرأ المطلوب .

و(^) اما في البيع فإنه اقر بما له أن يبتدئه (١) فيفعله ، لان حق القبض واجب له (١٠) بالعقد لا التوكيل (١١) ، لان حقوق العقد تتعلق (١١) بالعاقد ، والعقد باق (١١) فبقى حقوقه ، فكان له القبض فصدق في اقراره ، فقد ادعى الدفع الى من جعل الدفع اليه ، فكان القول (١١) قوله ، كالمودع اذا قال : رددت الوديعة .

## ٦٣٣ واذا(١٥٠) وكل المريض وكيلا ببيع متاع (١٦٠) له ، فهات المريض

| (۱۰) الزيادة من ب                         | <b>(۱)</b> في ب «تجويزه » .                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (۱۱) في أ « بالوكيل » .                   | <b>(۲)</b> لیست موجودة في (ب <sub>)</sub> . |
| (١٣) في أ « يتعلق » .                     | <b>(٣)</b> في أ « وجوب » .                  |
| (۱۳) في أ « باقي » .                      | (1) الزيادة من ب                            |
| (١٤) في أ « القوله » .                    | (•) في أ « رجل » .                          |
| (١٠) في أ « لا توجد علامة أول مسألة ، وفي | . (٩) في ب « ففعله » .                      |
| ب « فصل « وقبلها » انتهى » للمسألة        | <ul><li>(۲) الزيادة من (ب) .</li></ul>      |
| السابقة .                                 | (A) الزيادة من (ب) .                        |
| (١٦) في أ « فباع » .                      | (٩) في ب « يبتديه » .                       |

والمتاع ( ۱) مستهلك ، فقال الوكيل : بعت المتاع واستوفيت الثمن وضاع . ولم يعرف من اشتراه ، فالوكيل مصدق .

ولوكان المتاع قائها بعينه ، والذي اشتراه معروف ، وهو مقر بذلك فإنه <sup>(۱)</sup> لا يصدق ، ويكون المتاع للورثة ، اذ<sup>(۱)</sup> التركة اعيان فتورث<sup>(۱)</sup> .

والفرق<sup>(ه)</sup> ليس ها هنا عين ، فلم يتعلق حق الورثة ، ولم يبطل حقهم بإقراره ، فصار اقراره على موكله ، وحق القبض وجب له بالعقد وقد<sup>(۱)</sup> اقر بما له ان يبتدئه فقبضه<sup>(۷)</sup> فصدق في اقراره .

وليس كذلك اذا كان المتاع قائما بعينه ، لأن الظاهر ان العين مورَّث للوارث (١٠) وانها ملك لهم ، وحق التصرف وجب بالتوكيل والتوكيل بطل بموت (١٠) الموكل ، فصار يقر (١٠) بما ليس له ان يبتدئه فيفعله ، وفي ذلك ابطال حق الورثة فلا يصدق .

377-اذا اقر الوصي بقبض جميع مال الميت على فلان وهو مائة درهم ، فقال فلان بعد ذلك : له على (١١) الف درهم ، وقد قبضها الوصي ، فقال الوصي : انا ما قبضت منك الا مائة درهم ، فانه يؤخذ من الغريم تسعيائة درهم .

ولو كان المال له في الاصل كان هو العاقد في مال الصبي ، فأقر انه استوفى جميع ما عليه وهو مائة درهم ، وقال الغريم : لا بل كانت الفا وقد قبضها فانه يبرأ من جميع الالف .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (ب) . (٨) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٣) في أ « و» . (p) في أ « للوب » بدون نقط .

<sup>(°)</sup> زيادة اقتضاها التنسيق والنظام المتبع . (١١) في ب « هو » .

<sup>(</sup>٦) في أ « حق فقد » .

والفرق ان الوصي اقر باستيفاء جميع المال ، وفسر الجميع بالماثة ، وهو في الكلام لم يفصل (١) ، ولم يقطع ، حتى انعقد بتفسيره فثبت (١) ان المقبوض ماثة ، ولم يصدق هذا عليه في زيادة القبض الا انه بتسمية المائة جميع ما عليه صار ٣مبرئاً عها زاد على " ماثة درهم فكأنه ( النصح ماثة ( ه ) والبراءة عن الباقي لا تصح ( الله على " ) لان ابراء الوصي (٨) عن مال(١) الصبي (١٠) لا يجوز اذا لم يكن هو العاقد ، فبقى المال عليه . واذا كان هو العاقد او كان المال(١١١) له جاز ابراؤه(١١١) ، كذلك هذا فافترقا .

٦٣٥ ولو أن وصيا باع خادما للورثة فاشهد انه استوفى جميع ثمنها وهو ماثة درهم فقال(١٣) المشتري : بل كانت مائة وخمسين . فالقـول قول الـوصي ، ولا يكون للوصى ان يتبعه بالخمسين الفاضلة .

ولو اقر الوصي انه استوفى من فلان ماثة درهم وهـ و جميع الثمـن ، فقـال المشترى بل ماثة وخمسين . كان للوصى ان يتبعه بالخمسين الفاضلة .

والفرق انه لما قال : قبضت جميع ما عليه . فقد اقر بقبض جميع الثمن ، وقوله : وهو كذا . تفسير له ، فقد فسر المقبوض في وقت لا يحتاج فيه (١٠) الى بيانه (١٥٠) ، لانه لو اقتصر على قوله استوفيت جميع ما عليه كفي ، فلغا التفسير ، وصار كأنه لم يكن فلا يتبعه بشيء(١٦) .

(11)

<sup>(</sup>٩) في أ « مال مال » تكرار . (١) في ب « لم يفسر » . (١٠) في أ « الوصي » .

<sup>(</sup>٢) في ب « فيثبت » .

الزيادة من ب (٣) في ب « ميراثا . . . وادعى » وكتب في (11) في أ « إبراءه وكذلك » .

الهامش: « بياض في الأصل » (11) في أ « وقال » . وه الله الله ». و الله ».

الزيادة من (ب) . (11) (٥) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٦) في ب « على » . في ب « بيان » . (10)

<sup>(</sup>٧) في أ « ولا يصبح » في ب « شيء » . (11)

<sup>(</sup>٨) في ب « القاضي » .

واما اذا قال: قبضت مائة. فقد سمى (١) الثمن في حال (٢): يرجع في بيانه الى قوله، لأنه لا (٢) يقر بالاستيفاء، فصدق في مقدار المقبوض وهو مائة، فكأنه لم يقر بالزيادة فكان له ان يتبعه.

ووجه آخر ان قوله: استوفيت جميع ما عليه مبهم ، (1) وهـ و هكذا مفسر معلوم ، والمبهم يفسر (0) بالمعلوم فانعقد بتفسيره ، وصار بتسميته ذلك جميع ما عليه ميراثا عن الباقي فصح ابراؤه ، لانه (٦) العاقد ، وحق القبض وجب (٧) له .

واذا قال : استوفیت مائـة درهـم وهـو جمیع ما علیه ، فقـد فسر المعلـوم بالمبهم ، والمعلوم لا یفسر بالمبهم فلغا التفسیر فکأنه(۱۰) لم یقل شیئا فبقی مقـرا بقبض المائة فله ان یتبعه بالزیادة .

٦٣٦ـولو ان وصيا اقر انه قبض جميع ما في منزل فلان من متاعه وميراثه ثم قال بعد ذلك : مائة درهم وخسة اثواب ، فاقام الوارث البينة انه(١) كان في منزله يوم مات الف درهم ومائة ثوب لم يلزم الوصيي اكثر مما اقر به .

ولو اقر أنه استوفى جميع (١٠٠ما للميت) على فلان من الدين ، ثم اقام الوارث البينة انه كان له عليه الف درهم ، فانه تلزمه(١١٠) الزيادة .

والفرق ان كونه في ميراثه يوم مات لا ينبى ه (۱۲) عن كونه في منزله يوم قبض الوصي ، لانه يجوز ان يكون ذلك اليوم في منزله ثم قبضه غيره ، فلم يلزم الوصي بهذه (۱۲) البينة شيء ، فكان القول قوله في مقدار ما قبض .

| ( <b>٨)</b> في أ «كأنه » .      | (۱) في ب « بين » .        |
|---------------------------------|---------------------------|
| ( <b>٩)</b> في أ «أنه أنه » تكر | <b>(۲)</b> في ب « وقت » . |
| (١٠) في أ « مال الميت »         | <b>(٣)</b> في ب « لم » .  |

<sup>(1)،</sup> فِي أَ « وهو ُقوله » . (١١) فِي أَ « يلزمه » . (١١) فِي أَ « لا بيني » . (١١) فِي أَ « لا بيني » .

<sup>(</sup>٢)) في ب « لان » . (١٣) في أ « لهذه » .

**<sup>(</sup>۷)۲)** في ب « وله » .

وليس كذلك اذا اقر بقبض جميع الدين ، لان كونه عليه يوم مات ينبىء (۱) عن كونه يوم قبض ، لانه لا يكون لغير الموصى ان يقبض (۲) دينه ، فوجب (۱۳ستبقاؤه الى) وقت قبضه ، فلزمه (۵) مقدار ما قامت به البينة .

۱۳۷ ولو قال لامرأته : تزوجتك امس فقالت : لا ، ثم قالت : بلى ، فقال : لا . لزمه النكاح .

ولوقال: لك علي الف درهم ، فقال: لا ، ثم قال المقرله: نعم ، فقال المقر : لا . لا يلزمه .

والفرق ان الاقرار بالنكاح اقرار تحته دعوى ، بدليل انه لو اقام البينة على ذلك قبلت ، والتكذيب يبطل الاقرار ، ولا يبطل الدعوى فبقى دعواه فاذا صدقه نفذ(٥) .

وليس كذلك الاقرار بالمال ، لان ذلك ‹ بمجرد اقراره لا يستوي به دعوة الابراء به ) ، الا ترى انه لا يحلف عليه ولا يقبل البينة ، وتكذيبه يبطل اقراره فلم يبق اقرار (٧) ، فلا يصدق به (٨) .

٩٣٨ ـ اذا قال لرجل : انا عبدك ، ثم قال (١٠٠٠ : لا ، ثم قال : بل (١٠٠٠ انت عبدي ، فانه يكون عبده ، ولا يكون نفيه هذا شيئا (١٠٠٠ .

ولوكان في يده عبد فقال : هذا العبد لك ، فقال : لا ، ثم قال : نعم . فانه لا يكون له ، ويكون للذي هو في يده .

<sup>(</sup>۱) فِي أَ « بتني » . (۲) فِي أَ « يقضي » . (۲) فِي أَ « يقضي » .

<sup>(</sup>٣) في أ « استيفاؤه في » . (٩) في ب « فقال » .

<sup>(</sup>٤) في ب « فيلزمه » . (١٠) في أ « بلي » .

<sup>(</sup>٥) في ب « بعد » . (١١) في ب « سببا » .

<sup>(</sup>٦) في أ « مجرد إقرار لا يستويه دعوى » .

والفرق ان جحوده لا يبطل الرق ، فاذا ادعاه بعد ذلك والرق باق(١) صح دعواه اذا لم يكن فيه ابطال حق غيرهما .

والمسألة الثانية لما رد اقراره ارتد وحكم بالملك (۱) له ، فلو قبلنا دعواه بعد ذلك لادى الى ابطال حق صاحب اليد ، وهذا لا يجوز ، لانه يصير مستحقا للحق بدعواه من غير اقرار .

٦٣٩واذا قال : هذا العبد لفلان (تثم ادعى انه اشترى منه قبل الاقرار لم يقبل ذلك منه .

ولو قال : هذا العبد لفلان اشتريته منه ، فوصله بإقراره منه ، ثم اقام البينة على الشراء ، فقبلت بينته استحسانا .

والفرق ان لفظ الحال يطلق ويراد به الماضي ، يقال (٥): هذه دار عمرو بن حريث ، ودار عمر بن الخطاب . (٢ يعني كانت داره ، وقال النبي (٢) عليه السلام لبلا: « الا ان العبد قد نام » فسماه باسمه المتقدم (٨) ، فلما قرن به دعوى الشراء فقد اقترن (١) باللفظ ما دل على انه اراد به اخبارا عن الملك الماضي ، فكأنه قال : « كان لفلان واشتريته فصدق .

<sup>(</sup>١) في أ « باقي » .

<sup>(</sup>٢) في ب « بالمال » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب

<sup>(1)</sup> في أ « باقرار »

<sup>(</sup>٠) ليست موجودة في (ب) .

<sup>(</sup>٦) في ب « . . . أنت » وفي الهامش كتب : « بياض في الأصل »

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود ، تعليق أحمد سعد علي جد ١ ص ١٢٦ الطبعة الأولى ، طبعة مصطفى الحلبي « باب في الأذان قبل

<sup>--</sup>دخول الوقت »

حدثنا موسى بن اسهاعيل وداود بن شبيب المعني قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا اذن قبل طلوع الفجسر، فأمره النبي على أن يرجم فينادي: إلا أن العبد قد نام، ألا أن العبد قد نام، قال أبسو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب الأحماد بن

<sup>(</sup>A) في ب « باسم متقدم » .

**<sup>(</sup>٩)** في ب « اقرن » .

واما اذا لم يقل موصولا فلم يقرن (١) باللفظما دل (٢) على ان المراد به الاخبار عن الملك في الماضي ، فصار اقرارا بالملك في الحال ، فاذا ادعى الشراء كان مدّعيا الشراء (٣) قبل الاقرار فيكذبه اقراره الاول في دعواه الثاني ، فلم يصدق .

• **٦٤** - اذا كاتب المريض عبدا له في مرضه  $^{(1)}$  على الف درهم وقيمته الف درهم  $^{(0)}$  ثم اقر باستيفائه ، جاز ، وعتق من  $^{(1)}$  الثلث .

ولو كان عقد الكتابة في الصحة ، فأقـر بالاستيفـاء في (\*حــال المرض ، جاز ً ، وعتق من (^) جميع المال .

والفرق ان حق الورثة تعلق بماله في اول جزء من اجزاء مرضه ، وحق العقد يوجب البراءة بقوله : استوفيت في اثناء مرضه ، فحق الورثة متقدم (١٠) على حق العبد ، فكان الحق السابق (١٠٠ اولى ، كدين الصحة والمرض (١٠٠).

وليس كذلك اذا كان عقد الكتابة في حال (١٢) الصحة ، لأن حق الورثة تعلق بماله في اول جزء من اجزاء مرضه ، وثبت (١٢) للمكاتب حق البراءة بقوله : استوفيت في حال الصحة (١٤) ، والحقوق المتأخرة لا تمنع (١٥) الحقوق السابقة ، فكانت السابقة أولى .

ولأن حق الورثة تعلق برقبة العبد ، فهال الكتابة وجب بدلاً عها تعلق به حق الورثة ، فاعتبر من الثلث .

| (A) في ب « وجميع » .                            | (۱) في أ « فلم يقترن » .                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (٩) في أ « مقدم » .                             | (۲) في ۲ % علم يعمرن » .<br>(۲) الزيادة من ب |
| (۱۰) في ب « للسابق »                            | <b>(۲)</b> في ب « للشراء » .                 |
| (۱۱) في أ « وللمرض » .<br>(۱۲) الزيادة من (ب) . | <b>(1)</b> الزيادة من ب                      |
| (۱۲) مویده ما ربه) .<br>(۱۳) فی ب « وقت » .     | (٥) ليست موجودة في (ب) .                     |
| (١٤) في أ « الصبا » .                           | <b>(٦)</b> في أ «عن » .                      |
| روي في أ « لا يمنع »                            | <b>(٧)،</b> في ب « مال المريض لجاز » .       |

واذا(۱) (۲كاتب المكاتب) في حال(۱) الصحة فوجب مال الكتابة ببدل لم يتعلق به (۱) حق الورثة ، لأن حق (۱۰الورثة لا يتعلق) بما له في حال الصحة ، فاقراره بالاستيفاء(۱) لا يؤدي الى قطع حق الورثة (افجاز ان لا يعتبر) من الثلث .

ا ۲۶۱ ـ اذا باع المريض عبداً من آخر وأقر باستيفاء الثمن جاز ، وكان من (٧) جميع ماله .

ولو كاتب في المرض فأقر باستيفاء مال الكتابة(٨) اعتبر من الثلث .

والفرق ان العبد بالبيع قد زال ملكه ، وانقطع حق الورثة عنه ، فصار الثمن بمنزله دين للأجنبي ، فااذ اقر المريض باستيفائه ، ولا دين عليه . صدق .

واما المكاتب فلم يزل ملك المولى بعقد الكتابة ، ولم ينقطع حق الورثة ، فصار هو بقوله : استوفيت مال الكتابة . يقطع (١) حق الورثة عن رقبته ، فاعتبر من الثلث ، كما لو وهبه .

 خطأ ، فصالحه من العمد على الف درهم ، ثم اقر باستيفائه وهـو مريض ،

 صدق .

ولو غصب منه في مرضه فأقر باسترداد المغصوب ، لم يصدق .

والفرق ان ضمان (١٢) اليد ضمان (١٣) جناية ، وحت الغرماء لم يتعلق

 <sup>(</sup>١) في أ « علامة أول مسألة » .
 (٨) في ب « كانت الكتابة » .
 (٢) في ب « كانت الكتابة » .

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من (ب) .
 (١٠) في ب « اقرض » .
 (٤) زيادة اقتضاها سياق الكلام .

 <sup>(</sup>٤) زيادة اقتضاها سياق الكلام .
 (٥) الزيادة من ب
 (٥) الزيادة من ب

 <sup>(</sup>٥) الزيادة من ب
 (٦) في ب « لأن حق الورثة لا يعلقق » .
 (٦) في ب « لأن حق الورثة لا يعلقق » .

<sup>(</sup>٧) لَيست موجودةً في (ب) .

باطرافه لأن اعضاء الحر(١) لا تستحق(١) في الديون ، فلم يكن باقراره قاطعاً به(١) حق الغرماء عما تعلق به(١) حقهم فجاز(٥) .

وليس كذلك المغصوب ، لأنه مال : فوجوبه ببدل لا يمنع تعلق حق الغرماء به (۱) ، فصار بإقراره بالحق (۷) يسقط (۸) حق الغرماء ، ويقطع حقهم عما تعلق (حقهم ابه) ، فلم يجز ، كما لو وهب ماله في مرضه ابتداء .

فإن قيل رقبة العبد يتعلق بها(١٠٠ حق الغرماء ، وهو مال ، ومع ذلك لو قتله رجل(١١٠) وقطع يده ، ثم اقر المريض باستيفاء نصف القيمة(١٢) صدق .

والجواب: ان العبد وان كان مالاً فوجوبه بالجناية ، وهي (١٣) اتلاف فصار كالجناية على الحر.

7 ٤٣ - اذا(١٤) باع الصحيح عبداً ، وقبضه المشتري ، ثم مرض البائع ، فأقر انه استوفى الثمن ، ومات المريض ، فوجد المشتري بالعبد عيباً ، فرده بقضاء(١٠) ، ولم يجبس العبد ليسترد الثمن ، ولكنه سلمه(١١) الى الورثة ، فإن الغرماء أحق بمال الميت حتى يستوفوا حقهم ، فإذا(١١) بقي لهم شيء بيع هذا العبد (١٠) فضربوا مع المشتري في ثمنه .

واذا كان لرجل عبد مأذون عليه دين ، فباع المولى منه عبداً ، ولم يمسكه

| ب « الحي » . (١١) في ب « رجع » .                    | (۱) فِ       |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| ) أ « لا يستحق » . (١٧) في أ « قيمه » .             | (۲) فِ       |
| الزيادة من (ب) . (۱۲) في ب « وهو » .                | <b>(</b> T)  |
| الزيادة من (ب) . ( <b>١٤)</b> في ب « واذا » .       | (1)          |
| ليست موجودة في (ب) . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الزيادة من ب         | ( <b>•</b> ) |
| نريادة من ب (١٦) في ب « يسلمه » .                   |              |
| الزيادة من ب (۱۷) في ب « فأن » .                    | • •          |
| ر (۱۸) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) أ « سقط » . |              |
| ې ب « به حقهم » . وقد کرر « مع مع » .               |              |
| . ۱ « به » أ                                        | į (1·)       |

لاستيفاء الثمن ، وسلمه الى العبد ، لا يكون للمولى(١) اسوة الغرماء .

والفرق انه وجب<sup>(۱)</sup> للمشتري حق الاختصاص بالعين ، بدليل<sup>(۱)</sup> انه اولى بامساكه ، وله حق في العين ، بدليل انه لو اتلفه البائع يغرم قيمته ، فاذا رده ابطل حقه من الاختصاص بالعين ، فبقي حقه في<sup>(۱)</sup> العين ، وحق الغرماء ايضاً وجب في العين ، فاستويا كدين الصحة .

واما المولى فقد ('' وجب له حق الاختصاص بالعين ولم يكن له حق في العين ، لأن العبد لو استهلك ما لا للمولى لا (' يجب الضهان للمولى (' عليه ، لأنه لا يجوز وجوب ضهان الدين للمولى ('على عبده' (مفاذا سلمه للعبد ' فقد ابطل اختصاصه بالعين (') فبطل ولم يبق له في العين حق فلا سبيل له عليه ، وكذلك المرتهن لاحق له في عين الرهن ، بدليل ان الراهن لو استهلكه لا يغرم قيمته للمرتهن ، وإنما له حق الاختصاص بالعين (' ) فإذا (رده ابطل (' عقه في الاختصاص ، ولم يبق له في العين حق ، فساوى سائر الغرماء .

المحيح عبداً بألف ثم مرض وعليه دين ، فأقر انه (۱) قد كان ابرأ المشتري في صحته من الثمن ، ثم مات المريض لم يصدق ، ولو أقر بالاستيفاء صدق (۱۳) .

والفرق: أن البراءة ليست من موجب العقد، بدليل انه لا يجبر عليه، فصار متبرعاً بالبراءة، فصار كها لو اقر في حال مرضه انه وهب في الصحة (١٤٠)

| (٨) في أ « واذا سلم العبد » .              | (١) في أ « المولى » .                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| (٩) لېست موجودة في (ب) .                   | (۲) في ب « يوجب » .                    |
| (١٠) الزيادة من ب                          | (۲) في ب «وبدليل »                     |
| (١١) في أ « رد بطل » .                     | (٣) في أ « من » .                      |
| (۱۲) في أ « به »                           | (٤) في ب « فانه » .                    |
| (١٣) لَيست موجودة في (بُ) وقد كررها في (أ) | (٥) ليست موجودة في (ب) .               |
| « صدق صدق »                                | (٦) الزيادة من ب                       |
| (١٤) في أ « صحه »                          | (٧) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . |

وعليه دين ، فلم يصدق على التقديم ، وجعل كالواهب في الحال ، كذلك هذا وتبرعه في الحال لا يصح ، فلم يجز .

وليس كذلك الاستيفاء ، لأنه من موجب العقد ، بدليل انه يجبر عليه ، فقد اقر بما هو من موجب العقد وذلك الاقرار ‹‹حق المشتري ، لأنه وجب٬ للمشتري بحق٬ العقد للبراءة٬٬ بقوله : استوفيت في الصحة ، وحق الغرماء تعلق بماله في اول جزء من اجزاء مرضه ، فكان السابق أولى ، كدين الصحة ودين المرض .

و $^{(1)}$ وجه آخر انه $^{(0)}$  لا يقدر على  $^{(7)}$ ابتدائه فيوجبه $^{(7)}$  ، لأنه لو ابرأه في الحال لم يصح ، فلا يقدر على الاقرار به .

وليس كذلك الاستيفاء ، لأنه يقدر على ان يبتدىء فيستوفي ، فيقدر على الاقرار ، فاذا اضافه الى حالة(١٠) الصحة ولم يقدر على حالة(١٠) التقديم جعل كالفاعل في الحال ، فكأنه استوفى في حال المرض فصح(١٠).

750 ـ اذا تزوج امرأة لا يعرف لها نسب (۱۰۰ ، فأقرت أنها ابنة هذا الرجل ، والرجل أبو (۱۰۰ الزوج ، فصدقها الأب وكذبها الزوج ، صدقت ، وفرق بينهما (۱۲۰ .

ولو أقرت بالرق لأجنبي (١٣) ، وكذبها الزوج ، ولم يقر المقر له بالاذن في النكاح ، لم يبطل النكاح .

| (٨) ليست موجودة في (ب)          | (١) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (٩)) في ب « انتهى »             | (۲) في أ « لحق »                     |
| (۱۰)فی ب « نسبا »               | (٣) في أ « البراء »                  |
| (۱۱)فَ أ « اب »                 | (٤) الزيادة من ب                     |
| (١٢) في ب «بينهما الـــزوج» وفي | (•) في ب « بانه »                    |
| هامشها « بياض في الاصل »        | (٦) في ب « ان يستبرئه »              |
| (١٣٠) في أ « الأجنبي »          | (٧) في ب « حال »                     |

والفرق ان كونها مملوكة لأجنبي لا ينافي عقد النكاح عليها ، بدليل ان المولى لو اجاز ذلك النكاح () جاز ، والعقد قد صح في الظاهر وهي () باقرارها لا () يتبين ان ذلك العقد لم يكن عقد ، وانما تريد () اثبات معنى يفسخ به عقد قد صح في الظاهر فلم تصدق .

وليس كذلك النسب ، لأن كونها ("اختاً له يمنع") جواز العقد عليها ، فهي تبين بقولها ان ما جرى بينها لم يكن عقداً ، فجاز ان يقبل قولها ، وإن كانت بحال لو ارادت ابطال عقد قد صح في الظاهر لم يقبل قولها ، كمن باع عبداً ثم اقام البينة انه حر الأصل ، قبلت (") بينته ، وسمع (") دعواه ، ولو اقام البينة انه لم يكن لي ، وانما غصبته من فلان ، لم يصدق ، كذلك هذا .

و(^)وجمه آخر ان العقد قد صح في الظاهر في حال الحرية ، والرق طارىء(١) بإقرارها ، فلا يبطل النكاح ، كالزوجين اذا نسبا .

وفي النسب العقد قد صح في حال الحرية ، والاخوة طارئة ، والنسب الطارىء يبطل النكاح ، كالاخوة الطارئة بالرضاع .

7 \$ 7 - اذا امر رجلاً ان يشتري له جارية بألف فاشترى ، فقال البائع : بعتكها بألف ، وقال الآمر : اشتريتها بألف ، فقال المأمور : انما اشتريتها بألف وخمسها ثة فهي (١٠) لي ، فالقول قول البائع وللآمر (١١) ان يأخذها بألف فإن اراد المشتري يمين الآمر بالله ما يعلم ان المشتري اشتراها بألف وخمسها ثة فأبى (١١) ان يحلف ، اخذ المأمور الجارية بألف درهم .

| (٧) في ب « وتسمع »                     | (١) ليست موجودة في (ب)                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| (٨) الزيادة من ب                       | (٢ <sub>)</sub> في أ « وهو »               |
| (٩) في أ « الطـــارىء وفي ب « طار »    | (٣) في أوان»                               |
| (١٠) ما بيُن القوسين ليس موجودا في (ب) | (٤) في أ « يريد »                          |
| (١١) في أ « والأمر »                   | <ul><li>(٥) في ب « احتالت بمنع »</li></ul> |
| (۱۲) في ب « فان ابي »                  | (٦) في ب « فثبتت »                         |

ولو قال المشتري: اشتريتها بمائة دينار، وقال(١) البائع: بعتهـــا(١) بألف درهم كما قال الأمر، واخذ الأمر الجارية من البائع بألف، وأبى ان يحلف على العلم، اخذ المشتري الجارية من الأمر(١) بغير شيء.

والفرق ان في زعم الآمر انه لو حلف للبائع (4) في حق الامساك لأنه كان للبائع حق (9) الامساك بألف درهم ، والآمر لو امسك بعد ما نكل عن اليمين لأمسك (1) بمائة (٧) بمائة (٧) بمائة (١) واذا لم يحلف للبائع (١) في حق الامساك صار متبرعاً بقضاء دين المأمور من غير ان يستفيد به حق الامساك ، فلم يكن له ان يمسكه ، والبائع قد اخذ الثمن ، فجاز له (١) ان يأخذ الجارية بغير شيء .

وليس كذلك اذا كان الثمنان دراهم لأن (١٠٠) في زعم الآمر (١١٠) انه يحلف للبائع (١١٠) في حق الامساك ، (١٢ لأنه كان للبائع حق الامساك ، بألف درهم ، والآمر لو امسك لأمسك (١١٠) بألف وخمسائة ، فقد ادعى ذلك الحق وزيادة وادعى (١٠٠) حق الحبس به (١١٠) ، فكان له حبسه .

**٦٤٧ -** ولو ان رجـلاً قال : له (۱۷) علي مع كل درهـم درهـم لزمه (۱۸) درهـان .

ولو قال لامرأته: انت طالق تطليقة مع كل تطليقة ، طلقت ثلاثاً .

| (۱۰) في أ « لانه »                    | (١) في أ « وقال وقال » تكرار       |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| (١١) في أ « البائع »                  | (٢) في أ « بعتكها »                |
| (١٢) في أ « البائع »                  | (٣ <sub>)</sub> في ب « الأخر »     |
| (١٣) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) | (٤) فِي أَ « البائع » .            |
| (١٤) ليست موجودة في (ب)               | (ه <sub>)</sub> ليست موجودة في (ب) |
| (١٥) في أ « وادعاء »                  | (٦) في ب « لامساك »                |
| (١٦) ليست موجودة في (ب)               | (٧) في ب « مائة »                  |
| (۱۷) الزيادة من (ب)                   | (٨) الزيادة من ب                   |
| (۱۸) في أ « له »                      | (٩) ليست موجودة في ب               |

والفرق أن حرف « كل » اذا دخل على نكرة (۱) اقتضى استيعاب (۱) الجميع ، كقوله تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا الْجميع ، كقوله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمُوْتِ (۱) ﴾ ، ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَأَن (۱) ﴾ ، والطلاق ذو عدد محصور ، فاذا ادخل (۱) عليه حرف كل اقتضى استيعاب (۱) الجميع ، فصار كها لوقال : انت طالق واحدة مع ثلاث تطليقات ، ولوقال ذلك وقع الثلاث ، كذلك هذا .

وليس كذلك الدراهم ، لأن الدراهم (اليس لها حاصر المحصرها فصار) ادخال حرف الكل له (۱) للاحاطة باجزائه ، فكأنه قال : له علي درهم مع اجزاء (۱۰) جلة دراهم أخسر ، ولسو قال هكذا لزمه درهمان ، كذلك هذا (والله ۱۱علم).

\* \* \*

(١) في أ « منكر »

(۲) في ب « استيعار »

(۳) آل عمران : ۱۸۵

(٤) الرحمن : ٢٦

(**٥**) في ب « اخل »

(٦) في ب « استيعار »

(٧) الزيادة من ب

(A) في أ « بحصرها »

(٩) ليست موجودة في ب

(١٠)، ليست موجودة في (ب)

(١١) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)

## « كتاب الوكالة »

**٦٤٨ ـ اذا(١) قال : لفلان عليَّ الف درهم ، وانت وكيله في قبضها .** اجبر على تسليم الدين اليه .

ولوقال: هذا العبد لفلان ، وانت وكيله في قبضه لان يجبر على تسليمه .

ولو قال : انت وصى فلان . فإنه لا يجبر على تسليم العين والدين اليه .

والفرق بين هذه المسائل ان اقراره بالدين يصادف ملك نفسه ، لأن الدين يكون في الذمة ، وما في ذمته يكون ملكاً له (٢) الى ان يقبضه صاحب الحق ، فصادف اقراره ملك نفسه فصدق فيه (٤) .

وليس كذلك العين ، لأنه ملك المقرله ، فصادف اقراره ملك غيره ، فلا يعمل اقراره .

واما الوصي فإقراره بالعين يصادف ملك غيره ، فلم يؤمر بدفعه ، واقراره بالدين يوجب ابطال حق صاحبه من القبض ، لأن الوصي (٥) لا يقبض الا بعد موت الموصى ، وسقوط حقه من القبض بنفسه ، واقراره في اسقاط حق الغير لا يقبل ، فلم يؤمر بالدفع اليه .

ووجه آخر وهو(٢) ان في باب الدين لو صدقناه في اقراره والزمناه بتسليمه(٧)

<sup>(</sup>٤) في ب « فله » (١) في أ « ولو » (١) في أ « للوصي » (٢) في أ « لليست موجودة في ب (٣) ليست موجودة في (ب)

اليه المايؤد الى ابطال حق الغائب ، لأنه اذا رجع فجحد الوكالة امكنه استيفاء حقه من الغريم ، واذا لم يؤد الى ابطال حق الغائب(٢) قبل اقراره .

وليس كذلك العين ، لأنا لو صدقناه والزمناه تسليم العين اليه لأدى الى ابطال حق الغائب ، لأنه ربما يعود فيجحد ، فلا يقدر على استيفاء عين ملكه ، لجواز ان يكون القابض قد اتلف ذلك ، او غاب او تلف ذلك الشيء في يده ، "فإن ادى تصحيح اقراره والأمر بالتسليم اليه الى ابطال حق الغائب 'الم يصححه') .

7 ٤٩ ـ اذا وكل رجلاً بأن يؤاجر (٥) ارضه فآجرها ، ثم فسخ الاجارة او قبلها بعيب (١) بغير قضاء ، فإن كانت الاجرة مقبوضة لم يجز فسخه على موكله ، وان كانت غير مقبوضة جاز .

ولو وكل رجلاً بأن يستأجر ارضاً فاستأجرها ، ثم ردها بعيب او فسخ العقد ، جاز .

ولو وكل وكيلاً بالبيع والشراء لا يجوز للوكيل ان يفسخ على موكله ( قبض او لم ) يقبض .

والفرق بينهما: أن الأجرة إذا كانت مقبوضة فقد تعين ملك الآجر في الأجرة و(^،ملكها، فصار هو بالفسخ يبطل ملكه، فلم يجبر(١) عليه، ووجب عليه ضمانه.

وليس كذلك اذا لم يقبض ، لأنه (١٠٠ لم يملك الأجرة ، وانما وجد سبب

| (٦) ليست موجودة في (ب)        | (١) في ب « لم في » وفي هامشها « بياض |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| (٧) في أ « قبضا ولم »         | في الأصل »                           |
| (٨) الزيادة من ب              | (٢) في أ « الغريم »                  |
| (٩) في ب « فلم يجز »          | (٣) في أ « فادي »                    |
| (۱۰) في ب « لانه لانه » تكرار | (٤) في أ « فلم يصحه »                |
|                               | (٥) في پ « يؤجز »                    |

الملك ، فصار الوكيل بالفسخ يمتنع (۱) من التملك ، فصار كها لو امتنع من ابتداء العقد ، والدليل عليه الوكيل بالشراء اذا اشترى على انه بالخيار ثم فسخه فإنه يجوز ، لأنه لم يبطل ملكه ، وانما امتنع من التملك (۱) ؛ واما الوكيل بالاستئجار فالمنافع باقية في ضهان المؤاجر (۱) ، بدليل انها لو فاتت على ملك المكرى ، (اوالوكيل اذا) فسخ فهو قد امتنع من التملك (۱) ، فصار كها لو لم يملكه (۱) ابتداء ولم يعقد .

واما الوكيل بالبيع والشراء فقد تعين (٧) ملك الأمر في البيع والثمن ، فصار بالفسخ يبطل ملكه فلم يجبر (٨) عليه ، ووجب (١) الضمان عليه .

• ٦٥٠ ـ اذا وكله بأن يشتري له بدراهم يدفعها اليه طعاماً فله ان يشتري الحنطة ودقيقها، ولو اشترى لحماً أو فاكهة لم يجز على الآمر استحساناً.

ولو حلف الا يأكل طعاماً (١٠٠ فأكل فاكهة او لحماً حنث .

والفرق ان قوله: اشتر (۱۱) في طعاماً. لفظ عموم اطلق والمراد به الخصوص، لأنا لو حملناه على عمومه لأبطلنا التوكيل، لأنه لا يجوز ان يقال ان المراد به جميع الأطعمة في العالم، فصار المراد به بعضاً دون بعض، وهو مجهول فلم يجز حمله على العموم، فصار هذا لفظ (۱۲) عموم اطلق والمراد به الخصوص، فانصرف الى اخص الخصوص، واخص الخصوص الحنطة ودقيقها، فاذا كانت دراهم كثيرة فالعادة جرت بأن (۱۳) ذلك القدر (۱۲) يشترى به) الخبز، وانما يشتري

| (A) في ب « فلم يجز »    | (۱) في أ « يمنع »       |
|-------------------------|-------------------------|
| (٩) في أ « فوجب »       | (۲) في ب « التمليك »    |
| (١٠) ليست موجودة في (ب) | (٣) في ب « المؤجر »     |
| (۱۱) في أ « اشترى »     | (٤) في ب « فالوكيل ان » |
| (۱۲) في ب « اللفظ»      | (٥) في أ « التمليك »    |
| (۱۳) في ب « بانه »      | (٦) في ب « لم يملك »    |
| (١٤) في أ« لا يشتري »   | (٧) الزيادة مَن ب       |

بها الحنطة ودقيقها ، فانصرف اليه ، وان كان درهما او درهمين فالعادة جرت بأن(١) يشتري به(١) الخبز فالعرف (تقرينة اقرنت، به فانصرف اليه ، فلا يجوز غره(٤) عليه .

واما في اليمين(٥) فقد بقى اكل المسمى(١) طعاماً وترك اكل الجميع ممكن ، فأمكن حمل اللفظ على حقيقته وعمومه ، فلا يحمل على الخصوص ، فأي شيء أكله دخل في الاسم فحنث(١).

٦٥١ - واذا باع الوكيل فاختلفا (^) فقال الأمر : امرتك بألف درهم ، او بدنانير(١) ، او بحنطة ، او بشعير(١٠) ، وقال : لا ، بل امرتني بخمسين دينارا . فالقول قول الأمر.

ولو اختلف المضارب بالمال(١١) ١٠٠ورب المال) فقال رب المال : امرتك ان تعمل في البز او الحنطة ، وقال المضارب امرتنى في جميع الاشياء فالقـول قول المضارب.

والفرق ان مطلق الوكالة تنعقد (١٢) على الخصوص بدليل انه لو قال : وكلتك بكذا . فإنه يكون وكيلاً في حفظ ذلك الشيء فقط ، ولا يكون وكيلاً في التصرف فاذا ادعى زيادة (١٠٠في التصرف) فهو يدعى زيادة لا يقتضيها(١٠٠) ظاهر لفظه ، فلم يصدق ، لأنه يدعى زيادة تقتضي (١١) خلاف مقتضي العقد وموجبه .

| (۹) في ب « ودنانير »  | (۱) في ب « بانه » |
|-----------------------|-------------------|
| (۱۰) في أ « او شعير » | ٧) في أ « بها »   |

(٣) في أ « قرنته افترنت » (١١) الزيادة من (ب)

(۱۲) ما بین القوسین لیس موجودا فی (ب) (ع) في ب بياض ، وكتب في الهامش: (۱۳) في أ « ينعقد » « بياض في الاصل »

(۱٤) في ب « تصرف » (a) في ب « التميز»

(١٥) في أ « لا تقتضيه » فی ب « ما یسمی » (7) (١٦) في ب « لا يقتضيها

الزيادة من ب **(V)** 

فيي ب « واحتلط »

<sup>- 119 -</sup>

وليس كذلك المضاربة ، لأنها تنعقد على العموم ، بدليل انه لو قال : دفعت اليك هذا المال مضاربة بالنصف . اقتضى عموم التصرف ، فاذا ادعى رب(١) المال نوعاً من المال دون نوع فقد اقتضى (١) شرطاً زائداً على مقتضى العقد فلا يصدق .

۲۰۲ ـ اذا(۲) وكل ابو الصبي وكيلاً يبيع (١) مال الصبي فهات الأب بطلت الوكالة .

ولو ان الامام نصب قاضياً ثم مات لم ينعزل القاضي .

والفرق ان عقد الامام وقع لسائر الناس ، وهم من اهل العقد فجعل كأنهم تولوا بأنفسهم ، فلا يبطل بموت الامام .

وليس كذلك الأب ، لأن عقده وقع للصبي ، والصبي ليس من اهل العقد ، فلا يجعل كأن الصبي تولى بنفسه فبقي الأب هو الأمر ، فاذا مات بطل امره فبطل أمر من يتصرف من جهته .

فإن قيل : فلو مات الابن وجب الا يبطل وكالته ، لأن الأمر باق(٠) .

قلنا: وان بقى الأمر الا(١) ان الملك الـذي انعقـد فيه التـوكيل قد زال بالموت ، فصار زواله بموته كزواله ببيعه ، ولو باع الموكل ما وكل ببيعه انعزل الوكيل ، كذلك هذا .

70٣ أـ اذا قال : بعه واشهد عليه . فباعه ولم يشهد ، جاز . ولو قال : بعه (۱) وارتهن بثمنه (۱) ، فباع (۱) ولم يرتهن لم يجز .

<sup>(</sup>١) في ب «ان » (٦) في ب «لان »

<sup>(</sup>٢) في أ (يقتضي ) (٧) في أ (بع »

<sup>(</sup>٣) في أ«وان» (A) في أ«به»

<sup>(</sup>٤) في ب « ببيع » (٩) في ب « فباعه »

<sup>(</sup>٥) في أ ﴿ باقي ﴾

والفرق انه امره بالبيع والاشهاد ، فاذا فعل احدهما من غير ان يلحق به ضرر جاز ، كما لو امره بأن يبيع عبدين فباع احدهما .

وليس كذلك اذا قال له (۱) بع وارتهن ، لأنه فعل بعض (۱) ما امر (۱) به والحق به ضرراً (۱) ، فقد نص على عدم التزام (۱) حكمه ، فلم يجز (۱) عليه ، كما لو قال : اشتر (۱) لي عبداً تاماً . فاشترى (۱) له نصف عبد ، لم يجز عليه ، (۱ كذلك هذا) .

و ( ( وجه آخر ) ان الرهن صفة للثمن ( ( ) لأن الرغبات تختلف باختلاف الرهن ، لأنه اذا اشترى ودفع بالثمن رهنا ( ( زخب البائع في مبايعته ، فاذا لم يدفع بالثمن رهنا ( ) لا يرغب في مبايعته ، فقد امره بأن يبيع بثمن موصوف ، فاذا باع بغير تلك الصفة والحق به ضرراً ( ( ) لم يجز ، كما لو امره بأن يبيع بدراهم جياد فباعه بزيوف ، فإنه لا يجوز ، كذلك هذا .

وليس كذلك الاشهاد ، لأنه ليس بصفة للثمن ، بدليل ان الرغبات (١٠٠ لا تختلف في البيع بالاشهاد وعدم الاشهاد ، فلم يأمره بثمن موصوف ، وانما امره بأن (١٠٠ يبيع بثمن مطلق ، وأمر بأمر آخر وهو الاشهاد ، فاذا باع فقد فعل بعض ما أمره ببيعه (١٠٠ ، ولم يخالفه في ذلك فجاز .

٢٥٤ - إذا وكل رجلاً ببيع عبد له ، فباعه الأمر فرد عليه بعيب بقضاء

| (١) ليست موجودة في (ب) |
|------------------------|
| (٢) ليست موجودة في ب   |
| (٣) في ب «امره به »    |
| (٤) في أ « ضرر »       |
| (٥) في ب « الزام »     |
| (٦) في أ « فلم يجبر »  |
| (٧) في أ « اشترى »     |
| (٨) الزيادة من ب       |
|                        |

قاض ِ فللوكيل ان يبيعه .

ولو وكله بأن يكاتب عبده فكاتبه الأمر ، ثم عجز ، فرد في الرق لم يكن للوكيل ان يكاتبه ثانياً .

والفرق انه لما امره بالبيع فقد امره بشيئين بأن يعقد ، ويلتزم حقوق العقد ، لأن عليه التسليم (١) فاذا باعه الآمر فقد فعل بعض ما أمر به وبقي الوكيل مأموراً بالتزام (١) حقوق عقد يقع له ، وهو لا يصل الى ذلك الا بأن يعقد ، فكان له ان يعقد .

وليس كذلك الكتابة ، لأن الأمر بالكتابة أمر بشيء واحد ، وهو العقد ، لأن حقوق العقد ("لا تتعلق) بالوكيل ، لأنه ليس له أخذ مال الكتابة ، فاذا كاتبه فقد فعل جميع ما أمره به فانعزل الوكيل(") ، كما لو قال : عزلتك .

٦٥٥ ـ اذا باع الوكيل عبداً ثم قطع يده او قتله قبل التسليم فللمشتري
 أن يدفع الثمن ويأخذ العبد(٤) ، ويضمن الوكيل نصف قيمته .

ولو ان رجلاً باع عبداً (٥) لنفسه فقطع (١) يده او قتله قبل التسليم سقط نصف الثمن .

والفرق ان جناية الوكيل اوجبت (٧) ضياناً الأنا لو فسخنا العقد لعاد العبد (٨) الى ملك الموكل ، فيصادف جناية الوكيل ملك غيره ، فيجب الضيان ، فهذه جناية اوجبت الضيان ، فلو اوجبنا الضيان لم نوجب القيمة عليه لحق (١) العقد ، وانما نوجب بجنايته وقد فات المبيع (١٠) الى خلف ، فبقى العقد ببقاء

| (o) في ب « عبد »    | (١) في النسختين بعدها « والتسليم » تكرار |
|---------------------|------------------------------------------|
| (٦) في ب « ثم قطع » | زائد                                     |
| (٧) في أ « توجب »   | (۲) في ب « بالزام »                      |
| (٨) الزيادة من (ب)  | (٣) في أ « لا يتعلق »                    |
| (*) في ب ﴿ بحق ﴾    | (٣) الزيادة من ب                         |
| (١٠)فِي أ « البيع » | (٤) في ب « الثمن »                       |

خلفه ، كالأجنبي<sup>(۱)</sup> لو<sup>(۱)</sup> جني<sup>(۱)</sup> عليه .

وليس كذلك لو قطع الموكل يده ، لأن هذه جناية لا توجب (١٠) ضماناً ، لأنا لو أوجبنا الضمان لأوجبنا عليه تسليم القيمة لحق (١٠) العقد لاعدناه الى ملكه ، فكانت جنايته (١٠) على ملك نفسه (٧وجنايته على ملك) نفسه لا توجب (٨) ضماناً ، فقد فات المبيع لا الى خلف ، فلم يبق العقد (١٠) لانتفاء (١٠٠) خلفه فبطل ، كما لو مات قبل التسليم .

او نقول: لم يستفد (١١) الملك من جهة الـوكيل وانمــا استفــاد من جهــة الموكل، فصار الوكيل كالاجنبي، ولو جنى عليه اجنبي لم يبطل البيع.

واما الموكل فهو قد (۱۱) استفاد الملك من جهته ، وجنايته (۱۱على ملك نفسه ۱۱) توجب (۱۱) تفويت التسليم ، وتفويت التسليم يوجب عوده الى ملكه ، وجنايته على ملكه لا توجب (۱۱) ضماناً ، فمن حيث يوجب (۱۱) الضمان لا يوجبه (۱۷) فسقط اصلاً ، وفات لا الى خلف، فبطل البيع كما لو مات .

٦٥٦ - الوكيل بالشراء اذا اشترى ولم يسلم الى الموكل فله الرد بالعيب.
 ولو سلم (۱۸) الى الموكل لم يكن له ان يرده الا بإذنه.

والفرق انه لما رده الى الموكل فقد زالت اليد التي استفاد بها التصرف فزال

| (١٠) في أ « ببقاء »                   | (١) في ب « كاجنبي »                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (١١) في أ « لم يستفيد »               | (۲) في أ « ولو »                                       |
| (۱۲) في أ « فقد »                     | (٣) في ب « جنا »                                       |
| (١٣) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) | (٤) في أ « لا يوجب »                                   |
| (١٤) في أ « يوجب »                    | (٥) في ب « بحق »                                       |
| (١٥) في أ « لا يوجب »                 | <ul><li>(٦) في أ « جناية »</li></ul>                   |
| (١٦) في أ « نوجب »                    | <ul><li>(٧) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)</li></ul> |
| (۱۷) في أ « لا نوجبه »                | (٨) في أ « لا يوجب »                                   |
| (۱۸) في ب « سلمه »                    | (٩) في ب « للعقد »                                     |

ذلك التسليط ، فلم يكن له التصرف(١) الا باذن جديد .

واذا كان في يده بعد فقد بقيت اليد التي استفاد بها التصرف ، فبقي جواز التصرف وان (٢) زال التسليط ، كالمولى اذا حجر على عبده المأذون والمال في يده ، جاز اقراره ، ولو انتزع المال من يده لم يجز اقراره ، كذلك هذا .

وجه آخر ان يد الموكل لم ''تعده للبائع'' ، بدليل ان الموكل لو اراد أن ينتزعه من يده لم يقدر عليه ، فهو بالرد يزيل يداً لم تعده (٣٤٠) للبائع (٥٠ فلم يجز ، كما لو اشترى شيئاً ثم باعه من غيره ، ثم اراد ان يرده بالعيب على البائع الأول لم يكن له ذلك ، كذلك هذا .

وليس كذلك اذا لم يسلم ، لأنه بالرد يزيل يداً قد (٦) افاده البائع (٧) في عقد تعلق (٨) حقوقه فجاز ، كما لو اشتراه لنفسه (١) .

70٧ ـ ولو(١٠٠) وكله ان يشتري(١١٠) له حنطة من العراء(١٢٠) فاشتراها واستأجر همالاً ليحمله الى منزله استحق الأجر(١٢٠) على الأمر استحساناً .

ولو اشترى حنطة من قرية بعيدة من المصر واستأجر حمالاً (١١٠) لينقلها اليه لم (١١٠ يجز له) الأجر .

والفرق ان العادة جرت بأن الرجل يشتري الحنطة من(١١) المصر ، وينقله الى

| (٩) في أ « بنفسه »                                                | (١) الزيادة من ب                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (١٠) لَا توجد علامة اول المسألة في أ                              | (۲) مريد من به<br>(۲) في أ « واذا »                              |
| (۱۱) في ب « اذا وكله ليشتري »                                     | (٣) في أ « لم يعده البائع »                                      |
| (١٣) في أ « العراد » وفي ب « القرى »<br>«•• د، في سيالاً ما تا يا | (٤) في أ «لم يفده»                                               |
| (۱۳) في ب « اَلأَجرة »<br>(۱٤) في النسختين « حملوه »              | <ul> <li>(٥) الزيادة من ب</li> <li>(٦) في أ « قراره »</li> </ul> |
| (۱۰) ، في ب « يلم يلزمه »                                         | (۱) ي ۱ مورو »<br>(۷) الزيادة من ب                               |
| (۱۹) في ب «في »                                                   | (۸) في أ « تعليق »                                               |

بيته فصار كالمنطوق(١) به وتعيينه (١) بالعرف كتعيينه (٣) بالنطق .

وليس كذلك خارج المصر ، لأن العادة لم تجر بأنه يشتري الحنطة من القرى (١٠) ، وينقل لأنه ربما (٥تنقل وربما يترك) هناك ، فلم توجد (١٠) قرينة تدل على انه اراد به الاذن في النقل ، فصار متبرعاً فلا يرجع عليه بالكرى (٧٠) .

**٦٥٨ ـ** اذا وكله بأن يشتري له عبداً ودفع اليه الدراهم فاشتراه ولم ينقد الثمن حتى هلك في يده فله ان يأخذ الثمن من الموكل ثانياً ، فإن اخذه فتلف لم يرجع على الآمر ثانياً (^).

ولو دفع مالاً مضاربة الى انسان ، فاشترى شيئاً ، فتلف المال قبل دفعه الى البائع ، فللمضارب الرجوع على (١٠ بلال ، (١٠ فإن رجع فتلف في يده قبل ان ينقده للبائع فله ان يرجع ثانياً ١٠٠ (١٠ وثالثاً ورابعاً وخامساً ١٠٠ .

والفرق ان في باب الوكالة ما قبضه الوكيل كان مضموناً له (۱۲) على الموكل ، لأن صحة الوكالة بضهان منعقد (۱۲) بين الوكيل والموكل ، بدليل ان ما لا يجوز أن يكون مضموناً للوكيل على الموكل لا يصلح (۱۲) التوكيل به ، كمسلم (۱۵) وكل مسلماً بأن يشتري له خراً لا يجوز ، وبدليل انه لولم يدفع اليه الثمن وامره بشرائه فإنه يصح ، فدل ان صحة الوكالة بضهان منعقد (۱۲) بين الوكيل والموكل ، فوقع العقد بمضمون في ذمة الوكيل فرجع (۱۷) به على الموكل فاذا (۱۸) قبض فقد (۱۱) قبض

| <b>.</b> | 0,                                 | •    |                                   |
|----------|------------------------------------|------|-----------------------------------|
|          | _<br>ما بين القوسين موجودا في (ب)  | (۱۰) | (١) في أ «بالمنطوق »              |
| مس ⊪     | في ب « ثالثا وكذلك في الرابع والخا | (11) | (٢) في ب « تعييه »                |
|          | ليّست موجودة في (بُ                | (11) | (٣) في أ « لتعيينه »              |
|          | في ب « متعدد »                     | (14) | (٤) في ب « بالقرى »               |
|          | ُفي ب « لا يجوز بصحة »             | (11) | (°) في ب « ينقل تبرعا لها »       |
|          | في أ « لمسلم »                     | (10) | (٦) في أ « يوجد قرية <sub>»</sub> |
|          | في ب « متعدد »                     | (17) | (٧) في ب « بالكرا »               |
|          | ُ <i>في</i> ب « لرجع »             | (17) | (۸) الزيادة من (ب)                |
|          | في أ « فاذا فأذا » مكررة           | (۱۸) | (٩) في أ « الى »                  |
| ر.       | ما بين القوسين لسر موجودا في (م    | (14) |                                   |

مضموناً له عليه ، فاذا تلف تلف من ماله فلا يرجع ثانياً .

وليس كذلك المضارب<sup>(1)</sup> لأن مال<sup>(1)</sup> المضاربة امانة في يده ، بدليل انه ما لم يدفع اليه مال المضارب (لم تكن) مضاربة ، وبدليل انه اذا قبض مرة فتلف<sup>(1)</sup> ثم قبض ثانياً فتلف كان الجميع رأس المال<sup>(0)</sup> ، فصار المقبوض امانة ، فاذا تلف جعل كأنه لم يقبض ، (ولو لم يقبض) كان له ان يرجع عليه ثانياً ، كذلك هذا .

٢٥٩ ـ اذا وكل رجـ لا بكل قليل له (٧) وكثـير له في مالـه كان وكيلاً في
 حفظه ، وليس بوكيل له في التقاضي والبيع والشراء .

ولو وكله بدينه فإنه يكون وكيلاً بقبض الدين .

والفرق ان مطلق الوكالة عبارة عن الحفظ، قال الله تعالى : ﴿ وَٱلْلَهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠ ﴾ يعني حفيظ، وقال : ﴿ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ (١٠ ﴾ أي بحفيظ(١٠٠ ، فصار كها لو قال : وكلتك بحفظ كل مال لي .

وليس كذلك إذا قال: وكلتك بديني ، لأن مطلق التوكيل يقتضي الحفظ فقط الا ان ما في الذمة لا يمكن حفظه الا بعد القبض فصار جواز القبض مستفاداً بالأمر بالحفظ، فكأنه قال: اقبض واحفظ، فاذا اقبضه كان بإذنه (١١).

• 77 ـ واذا وكل الوصي وكيلاً بدفع (١٢) دين على الميت جاز . والوكيل بالدفع اذا وكل وكيلاً بالدفع لا يجوز .

| (٧) الزيادة من (ب)            | (۱) في ب « الضاربه »                 |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| (٨) القصص : ٢٨                | (۲) الزيادة من ب                     |
| (۹) الشورى : ٦                | (٣) في ب « فلم يكن »                 |
| (١٠) في أ « حفيظ »            | (٤) في ب « وتلفٰ »                   |
| (۱۱) في ب « انتهى »<br>« در ن | (٥) في ب « مال »                     |
| (۱۲) في أويدفع»               | (٦) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) |

والفرق ان الوصي يتصرف بالولاية ، بدليل انه يتصرف بعد سقـوط امـر الأمر و يجوز (١٠) ، فصار كالأب وللأب ان يوكل ، كذلك هذا .

وليس كذلك الوكيل ، لأنه يتصرف بالأمر ، بدليل انه لا يتصرف بعد "موت الأمر' ، وقد خصه الأمر'" بالأمر ، فاختص به ، ولم يَعْدُه ، كما لوخصه بالحفظ ، بأن اودعه شيئاً اختص به ولم يعده ، كذلك هذا .

177 ـ اذا قال الموكل للوكيل : ما صنعت من شيء فهو جائز ، فوكل الوكيل وكيلاً آخر ، وقال له : ما صنعت من شيء فهو جائز . لم يكن للثاني ان يوكل ثالثاً .

ولو دفع مالاً مضاربة الى رجل ، وقال له : ما صنعت من شَيء فهو جَائز . <sup>(1</sup>جاز له ان يضارب غيره ، ولو قال الثاني للثالث : ما صنعت من شيء فهـو جائز'' ، فللثاني (۱) ان يضارب الثالث (۱) وكذلك الرابع والخامس .

والفرق ان عقد الوكالة يقتضي الخصوص ، بدليل انه لوقال : وكلتك ، لا يكون له ان يتصرف ، وانما يقتضي الحفظ فقط (۱) ، وليس له ان يوكل غيره أيضاً ، واذا (۱) كان مطلق التوكيل يقتضي الخصوص في (۱) قوله ما صنعت من شيء فهو جائز زيادة ملحقة بالعقد فكان له حكم اصله وهو الخصوص فلم (۱۰ يتعد الي) غيره .

واما المضاربة فمطلقها يقتضي العموم ، بدليل انه لو قال : دفعت اليك مضاربة . فله ان يدفع الى غيره مضاربة وان يستأجر ويتصرف ، وقوله : ما صنعت من شيء فهو جائز ، زيادة الحقت بالعقد ، فكان لتلك الزيادة حكم

| (٦) في ب « لثالث »      | (١) ما بين القوسين ليس موجوداً في (ب) |
|-------------------------|---------------------------------------|
| (٧) ليست موجودة في (ب   | (٢) في أ « موت امر الامر »            |
| (٨) في أ « فاذا »       | (٣) ليست موجودة في (ب)                |
| (۹) في ب « وقوله »      | (٤) ما بين القوسين ليس موجودا في ب    |
| (١٠) في ب « فلم ينقد لك | (٥) في أ « وللثاني »                  |

اصله كالزيادة في الثمن والمهر وغيره ، واصل المضاربة (الا يحفظ ويتعداه) ، لأن له ان يضارب فكذلك() ما الحق به حكمه حكم اصله ، فللثاني (") ان يضارب .

او 777 = 0اذا وكله بأن يرهن له (3) ثوباً بدراهم فرهنه عند ابنه الكبير ، او عند تاجر له عليه دين جاز (3)

والوكيل بالبيع اذا باع من ابنه الكبير ، او عبده وعليه دين ً لا يجوز عند أبي حنيفة رحمة الله عليه .

والفرق انه لا يثبت حق الأب في رهن عند ابنه ، ‹‹وعند عبد› المأذون ، فهو لا يستوجب الحق لنفسه فجاز ، كها لو رهنه من اجنبي .

واما في المبيع ''فله حق' في مال ابنه ، بدليل انه لو احتاج الى مالـه 'مني النفقة' اوجب له ، ولو استولد جاريته صح ، فاذا باع من ابنه فقد استوجب الحق لنفسه ، ولو باعه من نفسه لم يجز ، كذلك هذا .

واما اذا(١) رهن عند عبده الصغير لم يجز ، لأنه يعاقد نفسه ، فلم يجز .

77٣ ـ اذا وكل وكيلاً بقبض الدين فهات الموكل ، فقال الغريم : قد اديت الدين الى الوكيل ، وقال الوكيل : قد كنت قبضت المال ودفعت الى الموكل ، لا يصدق الغريم ولا الوكيل .

<sup>(</sup>۱) في ب « تختص به . . » وفي هامشها (٥) الزيادة من ب « بياض في الاصل » (٦) في أ « وعنده » (٧) في أ « فله مال حق » (٧) في ب « للنفقه » (٨) في ب « للنفقه » (٩) الزيادة من ب (٩) الزيادة من ب

ولو اودع عند انسان وديعة ، ووكل(١) وكيلاً بقبضها ، ومات(١) الموكل ، فقال المودع : قد(٣) رددت الوديعة الى الـوكيل ، وقال الـوكيل : قد كنت(١) قبضت ورددتها الى الموكل . فلا ضهان على المودع ، والقول قول الوكيل .

والفرق ان الوكيل اقر بما ليس له ان يبتدئه (٥) فيفعله ، فلم يصدق في اقراره ، كالوكيل اذا قال بعد العزل : قد كنت بعت لم يصدق ، كذلك هذا .

وفي باب الوديعة اقر بما ليس له ان "يبتدئه فيفعله"، فلم يصدق على القبض ، الا ان المودع امين فيه ، وقد اقر بالدفع الى من جعل له الدفع اليه ، فإن لم يصدقه لم "نغرمه فيجعل" الشيء كالتالف في يده ، ولو اتلف في يده لم يضمن كذلك هذا .

١٦٦٤ ـ اذا اودع عند انسان عبداً ووكل بقبضه ، فقتل العبد خطأ ، كان للمستودع (١٥٠ يأخذ قيمة العبد من عاقله القاتل .

وليس للوكيل^ ان يأخذ القيمة من المودع .

والفرق ان حق المودع في الحفظ ثبت في العين (١٠) ، بدليل ان انساناً لو غصبه منه كان خصياً في ارتجاعه ، ولو سرقه سارق كان للمودع (١٠٠ حق القطع ، واذا ثبت حقه في العين سرى الى البدل ، كالرهن فقد (١١٠) ثبت له حق الحفظ في العين ولا يصل الى ذلك الا بقبض القيمة ، فكان له قبضها (١٢) وحفظها .

وليس كذلك الوكيل ، لأنه بالتوكيل لم يجب له حق في العين ، بدليل انه

| (٦)     في ب « يبدأ به فيقبضه »<br>(٧)     في أ « لم يغرمه و يجعل »                  | (١) في ب ( فوكل )<br>(٢) في ب ( فيات )           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <ul> <li>(A) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)</li> <li>(٩) في ب « الغير »</li> </ul> | رس) الزيادة من (ب)                               |
| (٠٠) في أ « المودع »                                                                 | رُعُ) ليست موجودة في (ب)<br>(٥) في ب « يبدأ به » |
| (۱۱) في ب « وقد »<br>(۱۲) في أ « وحقها »                                             |                                                  |

لو كان (۱) وكله بأن يقبض عبداً من زيد فغصب (۲) من يد (۳) زيد لم يكن الوكيل خصياً في قبضه من يد الغاصب ، وانما ثبت حقه بالقبض ولم يوجد من (عجهة القبض) جناية (۵) فلم يثبت (۱) وحقه في العين فلا يسري الى البدل ، كما لو استأجر عبداً فقتل عنده (۷) لم يكن له اخذ قيمته ، كذلك هذا .

٦٦٥ ـ اذا وكله بقبض امة فولدت كان للوكيل ان يقبض الولد مع الأم .
 ولو قتلت لم يكن له ان يأخذ القيمة .

والفرق انه (^) بالقبض ثبت له حق الحفظ في العين ، فاستند ثبوت هذا الحق الى العقد فصار كأن الحق (١) ثابت (١٠) في ذلك الوقت ، ولو قبضها ثم ولدت فسرى حق حفظه الى الناء ، كذلك هذا .

وليس كذلك القيمة ، لأنه لم يوجد القبض في العين حتى يستند الى حالة العقد ، فلم يجب حقه في العين ، فلا يسري الى الناء .

فإن قيل لو قطع يدها فأخذ الوكيل الأم لم يكن له على الارش سبيل ، ولا يقال ان حقه ثبت في العين بالقبض فاستند (١١٠) كما يقال في الولد .

قلنا: الارش بدل اليد ولم (١٢) يوجد القبض في اليد المقطوعة (١٢) ، فلم يصح القبض في ذلك الجزء فلم يصر قابضاً العين (١٤) بكماله ، فلم يسر هذا

<sup>(</sup>٨) في أدان،

<sup>(</sup>١٠) في أ « ثابتا »

<sup>(</sup>١١) في أ « فاسد »

<sup>(</sup>۱۲) في أ « ولا »

<sup>(</sup>۱۳) في أرر المقطوع »

<sup>(</sup>۱۱) في الرابعصن "

<sup>(18)</sup> في أ « العين العين » تكرار

<sup>(</sup>١) ليست موجودة في (ب)

<sup>(</sup>Y) في أ « فغضب »

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (ب)

<sup>(</sup>٤) في أ « جهته بالقبض »

<sup>(</sup>٥) ليست موجودة في (ب)

<sup>(</sup>٦) في أ « فلم يثبت »

<sup>(</sup>٧) في ب « عبده »

القبض الى الناء الذي تولد(١) من الجزء المقطوع ، وصار في حقه(١) كأنه لم يقبض العين أصلاً .

ووجه آخر انه امره بقبض الأمة (٣) والولد جزء من اجزائها متصل بها فصار كسائر اجزائها فإنه يقبض الأم كلها(٤) ، كذلك هذا .

وليس كذلك القيمة (ولأن القيمة) ليست بجزء منها وهو قد خص القبض بها فلا يعدوها(١) ، فصار (كهال له آخر ، ولا يأخذ مالاً آخر) ، كذلك هذا .

٦٦٦ ـ واذا وكل (^) العبد المأذون وكيلاً في شيء (لـم ايكن) من حقـوق عقده ، ثم حجر عليه المولى لم يكن الوكيل وكيلاً .

ولو باع العبد او اشترى فوكل وكيلاً في حقوق عقده ، ثم حجر عليه المولى فالوكيل على وكالته .

والفرق ان حقوق القبض (١٠٠وجبت بالعقد) (١٠١لا بالاذن) ، لأنه العاقد ، وحقوق العقد متعلقة به ، وبالحجر لا يبطل ذلك العقد فلم يبطل حقوقه ، وهو يقدر على ان يبتدى و (١٢٠) فيقبض ويتولى حقوق عقده بنفسه ، فلم ينعزل وكيله .

وما(۱۲) لا يكون من حقوق عقده(۱۱) فجواز تصرفه بالأمر والأمر ارتفع(۱۱) بالحجر فلا يقدر ان يبتدىء فيتولى بنفسه فلا يقدر وكيله(۱۱) .

| (۱) في ب « يولد »                         |
|-------------------------------------------|
| (٢) في أو حقد ،                           |
| ُ (٣) في ب « الأم »                       |
| رُع) في ب «معها»                          |
| ر الزيادة من ب                            |
| رُه) في ب « فلا تعدوها »                  |
| (٧) في ب « كما لوكان له اجزاء ولا نأخذ ما |
| الا اخر ،                                 |
| (٨) الزيادة من ب                          |
|                                           |

77۷ ـ ولو وكل<sup>(۱)</sup> وكيلاً ان يزوجه امرأة فتزوجها<sup>(۱)</sup> السوكيل لنفسـه، جاز، وكانت امرأته.

ولو وكله ان يشتري له عبداً بعينه فاشتراه الوكيل لنفسه ، وقع الشراء للموكل .

والفرق ان في باب النكاح خالفه الوكيل في لفظ العقد ، لأنه اذا زوجه (٢) يقول : زوجتك من فلان (١٠) ، ولو عقد لنفسه (القال تزوجت) فلانة ، واذا (١٠) خالفه في لفظ العقد لم يقع العقد للموكل كها (١٠) لو امره ان يشتري له عبداً (١٠) بألف فاشتراه بألفين .

وليس كذلك في الشراء ، لأنه لم يخالفه في لفظ العقد ، لأنه لو اشتراه له (۱) لقال (۱۰): اشتريت ، ولو اشتراه لنفسه لقال (۱۱) أيضاً: اشتريت ، فقد وافقه فيا امره به (۱۲) ، وهو قد التزم بعقد التوكيل (۱۲) ان يكون عقده له ، فاذا عقد كذلك وقع له ، ولو (۱۱) قلنا لا يقع له لصار عازلاً نفسه ، وعزله لنفسه وحده (۱۰) لا يصح ، فلم ينعزل .

ببرىء المولى ان رجلاً له عبد عليه دين ، فوكل الغريم المولى ان  $^{(1)}$ يبرىء عبده ، جاز ،

## ولو وكل المولى ان يستوفي دينه الذي له(١٧) على العبد ، لا يجوز .

| (١٠) في أ « فقال »      | (١) في أ « وكله »       |
|-------------------------|-------------------------|
| (۱۱) في أ « يقال »      | (۲) في ب « فزوجها »     |
| (۱۲) الزيادة من (ب)     | (٣) في أ « تزوجه »      |
| (۱۳) في أ « الوكيل »    | (٤) في ب « فلانه »      |
| (۱٤) في ب « فلو »       | (٥) في أ « يقال تزوجت » |
| (۱۰) في أ « ويده »      | (٦) في ب « فاذا »       |
| (١٦) في أ « يبرأ عنه »  | (٧) في أ « عا »         |
| (۱۷) لیست موجودة فی (ب) | (٨) في أ « عبد »        |
| •                       | (٩) الزيادة من (ب)      |

والفرق ان التوكيل بالاستيفاء يوجب (١) براءة الغريم بإقرار الوكيل استوفيت ، ويلحق المولى التهمة في اقراره بالاستيفاء ، (تفلو جوزنا الوكالة يؤدي الى الحاق التهمة (١) ، (قلم تجز الوكالة ) .

وليس كذلك الوكالة بالابراء ، لأن الابراء اسقاط الحق ، ولا يلحقه التهمة فيه فلو جوزنا التوكيل لبرىء بقوله : ابرأتك ، من غير ان تلحقه (١٠) التهمة فيه ، فوجد مقتضى التوكيل (٥٠) فجاز ، كها لوقال : ابرىء (١٦) نفسك من الدين (١٠) الذي لي عليك ، جاز ، كذلك هذا .

977 - (^اذا دفع الى رجل دراهم ، وامره أن يشتري له بها جارية ، فاشترى^) ونقد(١) الدراهم فوجدها البائع زيوفاً فردها على الوكيل فهلكت في يده(١٠٠) فإنها تهلك من مال الوكيل(١١).

ولو وجدها ستوقة او رصاصاً فردها على المشتري فهلكت في يده لم يكن على المشتري ضمان وهلكت من مال الأمر .

والفرق بينها ان الزيوف او البهرجة (۱۲) تدخل (۱۲) في القضاء ، لأنه من جنس الدراهم ، بدليل (۱۲) انه لو تجوز (۱۵) به لجاز ، فالمشتري (۱۲) قد قضى بها مضموناً عن نفسه ، وهو قد امره بحفظها (۱۷) وجعلها امانة عنده الى وقت القضاء ، فاذا قضى فقد ارتفع عقد الامانة (۱۸) وقد قضى مضموناً ، فاذا رد عاد

| (۱۰) في ب « يدها »          | (١) في أ « نوجب »                    |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| (۱۱) في ب « الموكل »        | (٢) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) |
| (۱۲) في ب « النبهرجة »      | (٣) الزيادة من ب                     |
| (۱۳) في أ « يدخل »          | (٤) في أ « يلحقه »                   |
| (۱٤) في ب « وبدليل »        | (٥) في ب « العقد »                   |
| (۱ <b>۵</b> ) في ب « تزوج » | (٦) في ب « ابرء »                    |
| (١٦) في أ « فللمشتري »      | (٧) ليست موجودة في (ب)               |
| (١٧) في أ « بحفظه »         | (٨) الزيادة من ب                     |
| (۱۸) في أ« فقد »            | (۹) فی ب « ثم نقد »                  |

الى الضهان فلا يعود الا بتجديد عقد امانة ، ولم يوجد .

وليس كذلك الستوقة ‹‹لأن الستوقة› والرصاص ليسا من جنس الدراهم ، بدليل ‹›› انه لو تجوز به لم يجز ، فلم يصر المنقود (›› قبضاً ‹›› ، ( وهو ) قد جعل امانة في يده الى وقت القضاء ، فلم ‹›› يقع ‹›› القضاء بالأداء ، فاذا رد صار كأنه لم يسلم اليه ، فبقي امانة في يده ، فاذا تلف تلف (›› من مال الأمر .

• ٦٧٠ ولو ان مدبرا امر رجلا ان يشتري له نفسه من مولاه بألف درهم فاشتراه وبين انه يشتريه للعبد عتق ، ولم يكن للمولى على المشتري سبيل .

ولو امره (^ العبد القن (١) ان يشتري له (١٠) نفسه من مولاه بألف درهم ، فاشتراه وذكر انه يتشريه للعبد ، فالعبد حر ، والالف على المشتري في رواية الجامع الصغير (١١) .

والفرق انه بالدخول معه في الشراء ملتزم حكم عقده ، وشراء (١٢) المدبر لا يوجب ضمان الثمن على المشتري .

وفي العبد بالدخول معه في الشراء التزم حكم عقده (١٣) ، والعقد على العبد يوجب ضمان الثمن على المشترى فلزمه .

ووجه آخر ان نفس العقد لا يوجب ضهان البـدل على المشتـري ، وانمـا الموجب (١٠٠ لضهان البدل وجـوب حق القبض ، بدليل ان العقـد(١٠٠ الـذي لا

<sup>(</sup>١) الزيادة من ب (٩) في ب ( القين ) (۲) لیست موجودة فی (ب) (١٠) ليست موجودة في (ب) **(٣)** في أ « المقصود » (11) ص ٧١ مخطوط سنة ٦٧٥ بدار الكتب (٤) في ب «قضا» المصرية (٥) الزيادة من ب (۱۲) في أ « وبشراء » (١٣) في أ « عقد » (٦) في ب « ولم » (٧) الزيادة من ب (12) في أ « اليوجب ، (٨) في أ « امر » (١٥) في أ « عقد »

يوجب للعاقد حق القبض لا يوجب عليه ضهان البدل ، كالنكاح والخلع فثبت ان الضهان (۱) عليه يوجب (۱) حق القبض له والمدبر في يد نفسه ، (تفصار كأنه قد (۱) قبض نفسه من المولى ، فلزم الوكيل الزاما (۱) بقبضه ، فصار كأن الوكيل قبضه ، ولو قبض المدبر على حكم العقد لا يلزمه الثمن ، ولا يكون مضمونا ، كذلك هذا .

واما العبد فهو في يد نفسه ايضا ، فلزم الوكيل الرضا<sup>(۱)</sup> بقبضه ، فكأن الوكيل قبض ، ولو قبض الوكيل من المولى رقبة العبد كان الثمن واجبا عليه وكان قبضه مضمونا ، كذلك هذا .

۱۷۲ اذا قال: انت وكيل فلان في قبض دينه. ودفع الدين اليه، فتلف عنده الوكيل وجحد (۱) الوكالة، فليس للدافع ان يضمن الوكيل (۱).

ولو قال : هذا الشيء لك فبعه مني . فباعـه منه ، ثم استحـق من يد المشتري ، رجع على البائع بالثمن .

والفرق انه بالاستحقاق تبين (۱) ان الملك فيه لغيره ، وانه قبض ثمن (۱۰۰) ملك غيره ، وقبض ثمن ملك الغير يوجب ان يكون مضمونا (۱۱۰عليه ، كها لو باع ملك غيره وقبض الثمن ، ثم استحق المبيع ، فإن الثمن يلزم (۱۱۰) ، كذلك (۱۲۰) هذا .

وفي الوكالة لما جحد لم ١٣٠ يثبت الوكالة ، فصار قابضا مال غيره بإذنه من

| (۱) في أ « ضهان »                     | <ul><li>(A) في أ « للوكيل »</li></ul> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (۲) في ب « بوجوب »                    | (٩) في ب « بين »                      |
| (۳)  في ب « فكانه »                   | (۱۰) في ب « من »                      |
| (٤) الزيادة من ب                      | (١١) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) |
| (a) في ب « الى ان يقبضه »             | (۱۲) الزيادة من ب                     |
| (٦) في ب « الموصي » وفي (أ) « الرضي » | (۱۳) في أ « لم يثبتا لوكاله »         |
| (٧) في <b>ب</b> « وحجه »              |                                       |

غير وكالة ، فصار مؤتمنا ، وقبضه مال غيره بإذنه يوجب الا(١) يكون مضمونا ، كما لو دفع اليه الدين على وجه الرسالة ليوصله الى الغريم .

ووجه آخر ان المشتري اقر ان الملك له ، وكون الملك له لا يمنع استحقاق الثمن عند فوت التسليم ، كها لو اتلف المبيع قبل القبض (٢) رجع الثمن ، فله ان يرجع .

وفي الوكالة اقرار الملك للغريم (٢٠) ، فاذا كذبه لم يثبت القضاء ، فبقى مؤتمنا اياه ، وكونه امانة يمنع وجوب الضهان عليه كالوديعة .

7۷۲ ـ اذا(4) قال رجل للرجل(6): اشتر لي (7) بهذه (۷) الالف جارية ، فقال المأمور: نعم ، والدراهم (مستوق او بهرجة) او رصاص او زيوف لا يعرف المأمور، والأمر يعرف ، فالوكالة (1) على التسمية وهي الدراهم الجياد، وكذلك ان عرف كل واحد منها (۱۰) انها ستوقة ولم يعلم (۱۷ كل واحد) ان صاحبه يعلم ، فاذا علم كل واحد ان صاحبه يعلم (۱۷ انعقد بالمعنى).

ولو ان رجلا جاء بدراهم الى بائع (١٢٠) وقال: بعني بهذه الدراهم كذا وكذا . فباعه ما قال فإذا الدراهم زيوف او بهرجة (١٠١) وعلم الباثع (١٠٠) ذلك ، فإن العقد ينعقد بالمعنى (١٠١) ، واذا كانت ستوقة او رصاصة فعلى المشتري بدله جيد (١٠٠) نقد (١٠٠) البلد (١٠٠) ، ولا يشترط في الزيوف علم كل وإحد بأن صاحبه يعلم .

| • 1                           | •                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| (۱۰) لیست موجودة في (ب)       | (۱) في ب د ان ،                            |
| (١١) الزيادة من ب             | (٢) الزيادة من ب                           |
| (١٢) في أ « العقد بالمعين »   | (٣) في أ « الغريم »                        |
| (۱۳) في أ « بياع »            | (٤) في ب « واذا »                          |
| (۱٤) في ب « نبهرجه »          | (٥) الزيادة من ب                           |
| ( <b>١٥</b> ) في أ « البياع » | (٦) ليست موجودة في (ب)                     |
| (١٦) في أ « بالعين »          | <ul><li>(٧) في أ « لي لي » مكررة</li></ul> |
| (۱۷) في ب « حي <i>ن</i> »     | (۸) في ب « ستوقه او نبهوجه »               |
| (۱۸) في أ«نفد» تصحيف          | (٩) في ب « الوكالة »                       |
| (۱۹) في ب « البدل »           |                                            |

والفرق (۱نه يحتاج) الى معرفة صفته لاحد شيئين ، اما لازالة الضرر (۲) او لالحاق ضرر (۳) ، وفي الوكالة (۱۰ الحاجة الى معرفتها) لازالة الضرر (۵) لأنه لا(۱) ضرر يلحقه لكون (۲) الدراهم زيوفا او بهرجة (۸) ، فجاز ان يشترط ازالة جميع جهات الضرر (۱) والجهالة ، فاذا لم يعلم صاحبه فعنده ان صاحبه غار (۱۰) له ، وكذلك اذا علم واحد ولم يعلم الاخر (۱۱ فاذا لم تَزُل بميع جهات الضرر (۱۲) فاعتبر التسمية .

وليس كذلك في البائع لان الحاجة الى معرفة صفة (١٠) الدراهم لزوال الضرر، لان الضرر يلحقه اذا كانت الدراهم زيوفا او بهرجة (١٠) فاذا علم ذلك (١٠) فقد زال الضرر سواء علم ان (١٠) صاحبه علم (١٠) أو لم يعلم، واذا زال جميع جهات الضرر انعقد (١٠) العقد بالمعنى دون المسمى، ووقع القضاء به، وفي الستوقة لم يقع القضاء بها فبقى المسمى واجبا.

۱۹۷۳ اذا قال لرجل : آجره داري هذه بعبد ، فأجرها بعبد بغير عينه لم يجز .

ولو قال : تزوج لي فلانة على عبـد ، او اخلـع (١١٠ امرأتـي على عبـد . فخلعها او تزوجها على عبد بغير عينه جاز .

والفرق ان الاجارة تشبه المعاوضة والعقد على المال من وجه ، وتشبه العقد

|                          | The state of the s |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱۰) في ب « عار »        | (١) في ب « ان الاجارة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (١١) في ب « فيا لم يزل » | (٢) في ب « العذر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (۱۲) في ب « العذر »      | (٣) في ب « الضرر به »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (۱۳) الزيادة من ب        | (٤) في أ « الحاقه الى معرقيهما »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (۱٤) في ب « نبهرجه »     | (٥) في ب « العذر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (١٥) في أ « ثبت »        | (٦) ليست موجودة في (ب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (١٦) الزيادة من ب        | (٧) في أ « يكون »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١٧) في أ « العقد »      | (۸) في ب « نبهرجه »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (١٨) في أ « خلع »        | (٩) في ب « العذر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

على غير المال من وجه ، اما شبهها بالمال من حيث ان المنافع (۱) تصير مالا بالعقد على غير المال من حيث انه (۱) لو غصب دارا فسكنها لا يوجب الاجر ، ولو (۱) استأجر دارا بدار لم يجب للشفيع فيها شفعة ، فلو (۱) قلنا انه يجوز على حيوان بغير عينه لا لحقناه لما ليس بمال وابطلنا شبهه بالمال ، وهذا لا يجوز (٥ فيوجب من الشبهين ٥) .

او نقول: لما اخذ شبها من الاصلين غلبنا(١) جهة المالية فيها ، لانه يقبل التحويل والنقل الى غيره(١) ، فصار كالمال والحيوان لا يثبت في الذمة بدلا عما هو (٨مال كالسلم) .

واما النكاح فالبضع (۱) ليس بمال ، ولا يشبه العقد على الاموال بوجه ، فلو جوزنا (۱۰) على عبد بغير عينه لم يؤد الى ابطال شبهه بالمال ، فجوزنا على عبد بغير عينه ، ومن اصحابنا من قال : ان المنافع (۱۱) مال (۱۲) ، لانها تستفاد (۱۲) من المال ، وانما لا تضمن (۱۱) بالغصب ، لان اليد لا تثبت (۱۰) عليه ، والحيوان لا يجوز (۱۱) ان يثبت في الذمة (۱۲) بدلا عما هو مال (۱۸) ، بخلاف البضع والدم العمد (۱۱) ، فانهما ليسا بمال ، لان الحر ليس بمال .

\* \* \*

| <del></del>                      |      |                                         |
|----------------------------------|------|-----------------------------------------|
| في ب « المانع »                  | (11) | (١) في ب « المانع »                     |
| في أ « ملك »                     | (11) | (٢) ليست موجودة في (ب)                  |
| في ب « تستغال »                  | (14) | (٣) في ب « ولو و ل <sup>*</sup> » تكرار |
| في ب « لايضمن »                  | (11) | (٤) في أ « ولو »                        |
| في أ « لا يثبت »                 | (10) | (٥) في أ « فتوفر حنطه من الشبهتين »     |
| الزيادة من ب                     | (11) | (٦) في أ « علينا »                      |
| ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) | (17) | (٧) في أ « غير »                        |
| الزيادة من ب                     | (14) | (A) في أ « مالك السلم لم »              |
| في ب « والعمد »                  | (14) | (٩) في أ « والبضع » ٰ                   |
|                                  |      | (١٠) في أ « جوزناه »                    |

## كتاب الكفالة(١) والحوالة

**٦٧٤ ـ** اذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل على أن (٢) بعضهم كُفَلاء عن بعض كان للطالب (٢) ان يأخذ ايهم شاء بنفس الاول ، وأيهم دفع بنفسه (١) اليه برىء هو وصاحباه .

ولو(٥) كفل رجل بنفس رجل ، وكفل به آخر فدفعه احدهم اليه لم يبرأ صاحبه .

والفرق انهم التزموا تسليا واحدا في المسألة الاولى لما اشتركوا(١) في الضهان لاستحالة ان يجب تسليمه (١) مرة بعد (١) اخرى في حالة واحدة ، وصار كل واحد كالآذن لصاحبه في تسليمه اليه ، فاذا وفاه احدهم برثوا جميعا كها لو(١) اجتمعوا على التسليم .

وليس كذلك في المسألة الثانية ، لان كل واحد ضمن غير ما ضمنه (١٢) الآخر ، لان تسليم (١٤) النفس مضمون عليه مرة بعد اخرى حتى تنفصل (١٢) الخصومة ، فكل واحد ضمن (١٢) غير ما ضمنه الآخر (١٤ فلا يبرأ بتسليم ما ضمنه الآخر (١٠) كما لو كفل كل (١٠) واحد دينا على حده .

## ٦٧٥ واذا(١٦١) كفل (١٧) ثلاثة عن رجل على ان كل واحد ضامن عن صاحبه

| (٩) الزيادة من ب                      | (١) في ب « الوكالة »               |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| (۱۰) في ب « ضمن »                     | (٢) الزيادة من ب                   |
| (١١) في أ « التسليم »                 | (٣) في أ « لطالب »                 |
| (١٢) في أ « ينفصل <sup>م</sup>        | (٤) في ب« نفسه »                   |
| (١٣) ليست موجودة في (ب)               | <ul><li>(٥) الزيادة من ب</li></ul> |
| (١٤) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) | (٦) في أ « اشركوا »                |
| ( <b>١٥</b> ) الزيادة من ب            | (٧) في أ « تسليم »                 |
| (١٦) في ب « الواو » ليست موجودة       | (٨) ليست موجودة في (ب)             |
| (۱۷) الزيادة من ب                     |                                    |
|                                       |                                    |

فأدى احدهم شيئا منه رجع على صاحبه بنصف ما ادى ثم رجعا(۱) على الثالث بثلث ما ادى ، وكذلك لو كاتب(۱) عبدين على الف درهم وجعل(۱) كل واحد كفيلا(۱) عن صاحبه فها ادى احدهم كان له الرجوع على صاحبه بنصف ما ادى .

ولو اشتريا من رجل عبدا بالف ، وضمن كل واحد الثمن عن صاحبه ، او كان لرجلين على رجل (٥) الف درهم وكل (١) واحد كفيل عن صاحبه ، فها ادى احدهما لا يرجع على شريكه بشيء ، الا(٧) ان يزيد على النصف فحينئذ يرجع عليه .

والفرق ان في الكفالة الجهة جهة واحدة هي الكفالة ، وليس بعضها اصل (۱۰) وبعضها كفالة ، فاذا (۱۰) كانت الجهة واحدة استويا فيه ، فيا ادى احدهما وقع عن نفسه وعن صاحبه فرجع (۱۰۰) عليهها ، وكذلك في الكتابة الجهة جهة (۱۱۰) واحدة ، لان جميع المال مضمون على كل واحد (۱۲۰) بالكفالة ، اذ (۱۲۰) لو لم يجعل كذلك لكان بعضه (۱۲۰) اصلا وبعضه (۱۰۰) كفالة ، والكفالة بمال الكتابة لا تجوز (۱۲۰) ، فاستويا فيه ، فها ادى احدهها وقع عن (۱۲۰) نفسه وصاحبه .

وليس كذلك في الشراء والدين ، لان الوجوب هناك جهتان (١٨) بعضه (١١) بالاصل وبعضه بالكفالة عن صاحبه ، فاذا ادى شيئا وقع عن الاصل ، لانــه

| (۱۱) في أ«وجهه »     | (١) في أ «رجع »                    |
|----------------------|------------------------------------|
| (۱۲) في ب « واحدة »  | (٢) في أ « كانت »                  |
| (۱۳) الزيادة من ب    | (٣)   في أ « فجعل »                |
| (۱٤) في ب « بعضهم »  | (٤) في أ «كفيل »                   |
| (۱۵) في ب « وبعضهم » | (°) في أ « رجلين »                 |
| (١٦) في أ« لا يجوز»  | <ul><li>(٦) في أ « فكل »</li></ul> |
| (۱۷) في ب « في »     | <ul><li>(٧) الزيادة من ب</li></ul> |
| (۱۸) في أ « جهتين »  | (٨) الزيادة من ب                   |
| (۱۹) الزيادة من ب    | (٩) في ب (واذا )                   |
|                      | (۱۰) في ب « فيرجع »                |

آكد (۱) من الفرع حتى يزيد على (۲) النصف ، اذ لو جعلنا بعضه (۳) عن الكفالة ليرجع (۱) على شريكه لكان لشريكه ان يرجع عليه بما (۱۰) يؤدي ، (افلا فائدة فيه ، فجعلناه مؤديا عن نفسه ، فاذا زاد على النصف وقع عن (۱۷) شريكه فرجع عليه .

(^ووجه آخر ان في الكفالة^) والكتابة من حيث يجعل اداء بعض المال عن صاحبه لا يقدر صاحبه على ('') ان يجعل اداءه عنه ، لان جميع المال واجب على كل ('') واحد بالكفالة والكتابة (''من حيث له اداء ('') البعض عنه واداء ('') الجميع فاذا (''ادى بعضا) رجع عليه .

وليس كذلك الشراء والدين ، لانا لوجعلنا له الرجوع على صاحبه فيا دون النصف لكان لصاحبه ان يجعل عنه فيقول : ان جعلته عن كفالته عني جعلته عن كفالتي عنك حتى أرجع عليك ، فلم يكن له ان يجعله عنه فوقع الاداء عن نفسه فإذا زاد على النصف لم يقدر ان يجعل صاحبه اداه (١٥٠) عنه ، لانه لم يكن عليه الا النصف فوقع عن صاحبه (١٠٠) فكان له الرجوع عليه .

٦٧٦ ـ الكفالة بالنفس والمال تصح بغير (١٧رضا المكفول عنه .
 والوكالة عن الغير بغير١١٠ رضا الموكل لا يجوز .

والفرق ان في الوكالة ايجاب حق(١١٠ لنفسه على الموكل ، وهــو ( تنفيذ اقراره١١٠)

| (۱۰) في أ « فكل                              | (۱) في ب « اكد »                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (۱۱) في أ « وقد جعال »                       | (٢) في ب « عن »                                       |
| (۱۲) في ب « ادا »                            | (۳) في ب « وبعضهم »                                   |
| (۱۳) في ب « وادي »<br>(۱۶)    في أ « القضا » | (٤) في أ « لرجع »                                     |
| (۱۶) في الاستسادة » (۱۵)                     | (°) في ب «كما »                                       |
| (۱٦) الزيادة من ب                            | (٦)  في أ « فلا يده »<br>(٧)  فى أ « عَلَى            |
| (۱۷) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)        | <ul> <li>(^) في أ « والفرق ان في الكتابة »</li> </ul> |
| (١٨) في أ « الحق »                           | ( <sup>٩</sup> )                                      |
| (۱۹) في ب « ينعقد اوامره »                   | (.)0 -45                                              |

وبيعه وشرائه(۱) او سماع البينة عليه ، وايجاب الحق على الغير بغير رضا الغير لا يجوز .

وليس كذلك الكفالة ، لانه ليس فيه ايجاب حق على الغير ، ولا في ملكه ، وانما هو تحمل حق مضمون عنه ، وتحمل الحق(١) عن الغير بغير رضاه جائز كها لو قضى دينه .

۹۷۷ ــ اذا(۳) كان على العبد دين او المدبر ، فكفل بإذن المولى عن المولى على العبد ، ثم اعتقه المولى ، فاختار غرماء(٤) العبد استسعاء(٥) العبد ، لم يكن للمكفول له(٢) ان يشاركهم في تلك القيمة ويتبعونه(٧) بدينهم بعد المعتق .

ولو كان مكان العبد ام ولد فعتقت ، فان صاحب الكفالة يستسعيها مع غرمائها .

والفرق ان العبد يقبض رقبته وصية ، وكذلك المدبر (۱۰ بدليل انه يعتبر (۱۰ خروجها من (۱۰ في جميع قيمته ، فروجها من (۱۰ في جميع قيمته ، فلال على انه يقبض رقبته وصية ، فاذا كان عليه دين وجبت (۱۲ السعاية (۱۲ لاجل الدين ، لان الدين مقدم على الوصية فصار بقاء تلك السعاية (۱۲ عليه كبقاء

| (١) في ب « او شراؤه »<br>(٢) في ب « على »<br>(٣) في ب « واذا »<br>(٤) في ب « غير »<br>(٥) في ب « استيفاء »<br>(٢) ليست موجودة في (ب) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٦) ليست موجودة في (ب)                                                                                                               |
| -                                                                                                                                    |

الرق ، لان المستسعاة (١) عند ابي حنيفة رحمه الله بمنزلة المكاتب ، واذا بقي الرق صار هذا دينا(١) وجب على رقيق ، فكان اولى من دين المولى كما لولم يعتقه .

واما أم الولد فانها لا تقبض رقبتها وصية ، بدليل انها لا تسعى لغريم "ولا لوارث، ، فلم يكن الدين مقدما على عتقها(،) ، اذ لا يجب استبقاء الرق فيها فعتقت ، ووجوب(ه) الدين عليها بالكفالة ، وعليها دين نفسها ، وصارت كحرة(١) اجتمعت عليها ديون ، فاشتركوا جميعا في تلك القيمة .

٦٧٨ ـ اذا(۲) كفل رجل (٨) عن رجل بمال ولم يؤده (١) لم يكن له ان يطالب المكفول عنه بالدين ، حتى يؤديه .

والوكيل بالشراء له ان يرجع على الموكل بالثمن قبل ان يؤدي .

والفرق ان طلب المكفول له لم ينقطع عن المكفول عنه ، بدليل ١٠٠٠ن له ان٠٠٠ يأخذه به ، فلو جوزنا ١١٠٠٠ ان يأخذه ٢٠٠١ به قبل الاداء لوجهنا عليه طلبين مختلفين بمال واحد وهذا لا يجوز .

وليس كذلك الوكيل ، لان طلب البائع عن الموكل ساقط ، لانه ليس له ان يرجع على الموكل ، لان حقوق العقد تتعلق بالعاقد ، فلو اوجبنا له الرجوع لم يؤد الى (١٣) ان يتوجه طلبان (١٤) بمال واحد في حالة واحدة فجاز .

7V9 \_ ولو امر رجلا خليطا (۱۰) له ان ينقد فلانا الف درهم عنه (۱۱) فنقده الف درهم (۱۱) غلة او بهرجة لم يرجع على الأمر الا بمثل ما اعطى .

ولوكان مكان المأمور كفيل عنه بألف درهم رجع بالف ١٨٠درهم بحقه٠٠.

|                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (۱۱) الزيادة من (ب)                   | (1) في ب د المسعاه ۽                  |
| (۱۷) في أ « يأخذ »                    | (٧) في أددين،                         |
| (۱۳) لَيست موجودة في ب                | ( <b>٣)</b> في ب « الالف ارث »        |
| ( <b>۱٤)</b> في ب « انتهى »           | ( <b>٤)</b> في أ « عتقتها »           |
| (١٠) في أ « خليط »                    | ( <b>٠</b> ) في أ « وجبت »            |
| (١٦) في ب بياض ، وكتب في الهـــامش :  | (٦) ) في ب « كحجرة »                  |
| « بياض في الأصل »                     | <b>(٧)</b> في ب « واذا »              |
| (۱۷) في ب « عليه »                    | (٨) ليست موجودة في ب                  |
| (١٨) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) | <b>(٩)</b> في أولم يؤد »              |
|                                       | (١٠) في أ « انه لا »                  |

والفرق ان في الخليط وجوب الرجوع عليه بما يؤدي ، لا بما يملك ، لأنه ليس في ذمته ضمان قبل (۱) الاداء بملك المال عليه به ، ولانه لو أمره (۱ان ينقد ) الفا فنقد مائة وابرأه من الباقي او وهبه له (۱) لم يرجع الا بمائة درهم ، فدل انه انما يرجع بما يؤدي لا بما يملك ، وقد ادى الزيوف والغلة (۱) فرجع بما ادى ، كما لو ادى اقل منه في الوزن (۱۰) .

وليس كذلك الكفالة ، لانه انما يرجع (١) بما يملك ، لا بما يؤدي بدليل انه يصير المال مضمونا عليه (١) في ذمته يملك عليه بدله (١) وبدليل انه لو وهب له تسعمائة (١) وقبض مائة رجع عليه بما ضمن وهو (١٠) الالف ، فدل انه يرجع (١١) بما يملك وقد ملك الالف بما ضمن ، فوجب ان يرجع بذلك ، كما لو ادى اقل من الوزن .

• ٦٨ ـ اذا(١٢) ابرأ الطالب الكفيل من المال فأبى ان يقبل فهو(١٣) بريء . ولو ابرأ الذي عليه الأصل فأبى ان يقبل كان المال عليه .

ولو وهب المال من الكفيل او الأصيل فأبيا(١٠٠ القبول لم تجز(٥٠٠ الهبة .

والفرق ان لفظ الابراء ليس بموضوع للتمليك ، بدليل انه لو صادف عيناً لا يفيد التمليك ، وهو ان يقول : ابرأتك من هذه (١١٠) العين ، لم يملكه ، وانما هو عبارة عن اسقاط الحق ، وفي الابراء عن الحق بعد الوجوب معنى التمليك ،

| (١٠) في أ « هو » ليست موجودة         | (١) في أ « يقبل »                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (١١) في ب « انه لا يرجع »            | (۲) في ب « ان ينقُله »               |
| (۱۲) في ب « واذا » .                 | (٣) الزيادة من (ب)                   |
| (۱۳) في ب « كان » .                  | (٤) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) |
| (١٤) في ب بياض ، وكتـب في الهــامش : | (٥) في ب « الوارث »                  |
| «بياض في الاصل » .                   | (٦) في أ « رجع »                     |
| (١٥) في أ « لم يجز » .               | (٧) الزيادة من (ب)                   |
| (١٦) في أ «هذا ».                    | (٨) الزيادة من ب                     |
|                                      | (٩) في ب « له عن تسعائة »            |

وفي اسقاط الضهان في الأصل بفسخ (۱) الكفالة اسقاط دون التمليك ، فاذا قال للكفيل : ابرأتك ، حمل على فسخ الكفالة من الأصل حتى (۱) تمحض (۱) اسقاطاً (۱) وله فسخ الكفالة فصار كأنه قال (۱) : فسخت الكفالة من الأصل ، واذا حمل على فسخ الكفالة صار صريح اسقاط الحق ، واسقاط الحق لا يرتد (۱) بالرد ، كها لو طلق امرأته واعتق عبده ، ولهذا قلنا : انه (۱) لو اخذ (۱) عن الكفيل فرد الأصيل (۱) بقي حالاً لأنه لا يمكن (۱) ان يجعل اسقاطاً من الأصل فارتد بالرد .

وليس كذلك الأصيل ، لأنه لا يمكن ان يجعل (١٠٠) في حقه قوله : ابرأتك على فسخ العقد الذي وجوبه (١٢٠) واسقاطه من الأصل ، لأنه يصير بيعا بلا ثمن ، والبيع بغير الثمن باطل (١٢٠) ، واذا لم يمكن ان يجعل اسقاطاً من الأصل جعلناه اسقاطاً بعد الوجوب فيكون فيه معنى التمليك ، والتمليك يرتد بالرد كالبيع .

واما الهبة فهي لفظ تمليك ، بدليل انه لو صادف عيناً ١٠٠٠ تفيد (١٠٠٠ الملك ، والتمليك مما يرتد بالرد .

<sup>(</sup>۱) في ب « الاصل »

<sup>(</sup>١٠) في ب « لا يملك » .

<sup>(</sup>۱۱) في ب « يحمل » .

<sup>(</sup>۱۲) في أ « وجد به » .

<sup>(</sup>۱۳) في ب « باطلا » .

<sup>(</sup>**١٤)** في أ « عيبا » .

<sup>(</sup>١٥) في أ « بعد » ، وفي ب « تعيد » والمذكور تون برياة الكلام

يقتضيه سياق الكلام .

ر) في أ «نفسخ » .

<sup>(</sup>٢) في ب «حق» ..

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب

<sup>(</sup>ع) في ب « اسقاط» .

<sup>(</sup>٠) في أ « وقد » .

<sup>(</sup>r) في أ « لا يزيد » .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ب .

<sup>(</sup>A) في أ « احر » .

(1) وهب الطالب المال للكفيل (1) فقبله رجع (1) به الكفيل عليه الذي عليه الأصل ، وكذلك المحتال (0) عليه .

ولو أبرأه لم يرجع به عليه .

والفرق ان الهبة عقد تمليك ، بدليل انه لو صادف ‹‹عيناً لملك افاد الملك ، فقد ملكه بالاداء ، ولو ملكه بالاداء ، ولو ملكه بالاداء لرجع على صاحب الأصل ، كذلك هذا .

وليس كذلك الابراء ، لأنه (١٠) ليس بتمليك ، وانما هو اسقاط للحق (١٠) بدليل انه لو صادف عيناً لا يفيد الملك ، فصار فسخاً للكفالة ، واسقاطاً (١٠٠) لها (١٠٠) فكأنها لم تكن ، و(١٠٠) لو لم تكن لم يرجع عليه بشيء (١٠٠) ، كذلك هذا .

۱۹۸۳ - اذا شهد شاهد بأنه (۱۱) باعه بثمن حال ، وشهد شاهد بأنه باعه بثمن مؤجل ، لم تقبل شهادتها .

ولو شهد شاهد بأنه كفل بألف حالة ، وشهد الآخر بأنه كفل له(١٠٠ بألف مؤجلة ، (١٦جازت شهادتهم ٢١٠) .

۱۷۰ والفرق ان الأجل اذا شرط في البيع صار صفة للثمن ، بدليل انه لو قالت : بعت بألف درهم ، فقال : قبلت بألف مؤجل ۱۷۰ لم يجز (۱۸۰ ، ۱۹۰ فقد

| <b>'</b>                                                   | <b>'</b>                                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (۱۰) في أ « او »<br>(۱۱) في أ « فانها » .                  | (۱) في ب « واذا » .                           |
| (۱۲) الزيادة من ب                                          | (٣)  في ب « لكفيل » .<br>معمد :               |
| (۱ <b>۳</b> ) في أ « شيء » .                               | (٣) في ب « ورجع »<br>(٤) ليست موجودة في ب     |
| (11) في أ « انه »<br>(١٥) الزيادة من ب .                   | (•) في أ « المحيل » ، وفي ب « المختال » .     |
| (۱۹) الريادة من ب .<br>(۱۹) ما بين القوسين ليس موجودا في ب | (٦) في أ «عيبا بملك » .                       |
| (۱۷) ما بين القوسين ليس موجودا في ب .                      | (٧) في أ « ملك » .<br>(۵) نا الان             |
| (۱۸) في ب «لم تجز».<br>منيخ أسند ما                        | (^) في ب « الا انه » .<br>(٩) في ب « الحق » . |
| (۱۹) في أ « فشهد » .                                       |                                               |

شهد احدهما بعقد غيرما شهد به الأخر ، فلم يجز (١) .

وليس كذلك الكفالة ، لأن الأجل شرط ملحق بالعقد ، فاذا اتفقا على العقد ، واختلفا في شرطه(٢) ("يلحق به) ، فلم يثبت الشرط وبقي العقد .

 $7\Lambda$  واذا كفل المريض بمال ثم مات ولا دين عليه لزمه من ثلثه  $^{(1)}$  ، ولو اقر انه كفل  $^{(0)}$  في الصحة لزمه من  $^{(1)}$  جميع المال ، اذا لم يكن لوارث او عن  $^{(1)}$  وارث .

ولو أقر بالهبة او العتق في حال المرض واضافه الى حال الصحـة كان من الثلث .

والفرق ان في الكفالة معنى التبرع (۱۰) ، لأنه يقرض (۱۰) الشيء من ذمته ليرجع (۱۰) عليه في الثاني ، فصار كإقراض العين ، وفيها معنى المعاوضة (۱۰) (۱۰ بدليل انه يرجع بما يؤدي ، فقد اخذ شبها من الأصل : شبها بالمعاوضة (۱۰ به وجه ، وشبه (۱۰ التبرع من وجه ، (۱۰ فلشبهها بالتبرع) قلنا : اذا كفل في حال (۱۰) المرض كان محتسبا من الثلث ، ولشبهها (۱۲) بالمعاوضة (۱۲) قلنا (۱۸) : اذا قال : كفلت في حال الصحة صدق ولزمه من جميع المال فيكون (۱۱) فيه توفير (۲۰ حظه من الشبهين).

| (١١) في أ « المفاوضة » .         |    | (١) فلم تجز .               |
|----------------------------------|----|-----------------------------|
| (۱۲) الزيادة من ب .              |    | (٢) في أو الشرط»            |
| (۱ <b>۳)</b> في ب « شبهة » .     | (  | <b>(۳)</b> الزيادة من ب     |
| (١٤) في ب « فشبهته بالشرع » .    |    | (٤) ني ب « ثلاثة »          |
| (۱۵) في ب « حالة » .             |    | (•) في أ «كفيل » .          |
| (١٦) في ب « ولشبهه » .           |    | (٦) ليست موجودة في ب .      |
| (۱۷) في أ « بالمفاوضة » .        | .* | (V) في أ « من » .           |
| (۱۸) الزيادة من ب                | ,  | ( <b>٨)</b> في ب « للتبرع » |
| (۱۹) في ب « ليكون » .            |    | ( <b>٩)</b> في ب « بعرض » . |
| (٢٠)، في أ « حطة من الشبهتين » . | -  | (۱۰) في ب « لرجع » .        |

واما العتق والهبة فتمحض تبرعاً ، فاذا وهب في الحال اعتبر من الثلث ، واذا اقر انه وهب في الصحة فقد فعل (١) بما ليس له ان يبتدئه فيفعله ، وليس (١) له ان يقربه ، فلا يصدق على التقديم ، فجعل كالموجب (١) في الحال ، فاعتبر من الثلث .

٦٨٤ - لا يحبس الوالدان<sup>(1)</sup> في ديون الولد .
 ويحبسان<sup>(0)</sup> في نفقة الولد .

والفرق ان في توجيه (١) الحبس عليه ايجاب عقوبة على الأب ، لأجل مال ابنه ، وهذا لا يجوز ، كما لو سرق ماله لا يقطع ، وكما لو قتل عبده لا يقتل (٧) .

واما في النفقة فلو لم يحبسه لأدى(^) الى الاضرار بالصبي الى(') ان يموت جوعاً ، ففي حبسه توجيه('\') عقوبة على بدنه('\') ، لأجل روح الصبي ، وهذا جائز ، كما لو قتل الأب ابنه ، فإنه يعزر('\') ويؤدب ، كذلك هذا .

\* \* \*

| (٧) في أ « لا يقبل » . | (١) في ب « اقر » .                   |
|------------------------|--------------------------------------|
| (٨) في ب « ادى » .     | (٢) في ب « فليس » .                  |
| (٩) في أ « والى » .    | (٣) في أ « بالموجب » .               |
| (۱۰) في ب « نوع » .    | (٤) في أ « الوالدين في الديون » .    |
| (۱۱) في ب « يديه » .   | (٥) في أ « ويحبس في النفقة الولد » . |
| a dent day             | ۲۱) في أيد تم جه س                   |

## « كتاب الصلح »

م ٦٨٥ ـ اذا تهايآ في غلة الدارين ففضلت في يد أحدهما زيادة غلة (١) لم يشاركه (١) صاحبه فيها .

وفي الدار الواحدة اذا فضلت الغلة في يد احدهما زيادة على مال(١) اخذه شريكه شاركه صاحبه فيها .

°والفرق بينهما° ان التهايؤ(۱) في الدار الواحد يقع تمييزاً وقسمة(۱) واستيفاء لحقه(۱) فلا(۱) يكون مناقلة ، بدليل انه لو استحق نصيب احدهما لا يرجع على شريكه في نصيبه بشيء ، واذا كان كذلك فقد اوجب بعقده ان يستوفي هو من بدل المنافع مثل ما يستوفي (۱۰) صاحبه ، فوجب المضي على عقده ، فاذا استوفى احدهما اكثر مما استوفاه صاحبه رجع به عليه .

وليس كذلك في غلة الدارين ، لأن المهايأة على غلة الدارين تقع (١١) مناقلة ولا تقع (١١) استيفاء ، بدليل انهما لو تهايآ ثم استحق نصيب احدهما رجع في حصة شريكه بحقه ، فكل واحد نقل (١٦ حقه اعطى الى ١١) ما اخذه ، فلم يبق له حق فيه (١١) ، فسواء اخذ اقل او اكثر لا سبيل له (١٥) عليه (١١) .

| (٩) في ب « ولا » .            | (١) ما بين القوسين ليس موجودا في ب .     |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| (۱۰) في ب « استوفى » .        | (٢) في أ « عليه »                        |
| (١١) في أ « يقع » .           | (۳) فی ب « یشارك »                       |
| (١٢) في أ « ولا يقع » .       | (٤) فَى ب « ما » .                       |
| (١٣) في أ « حصه ما اعطاني » . | (٥) الزيادة ن ب                          |
| (١٤) الزيادة من ب .           | (٦) في أ « ازالتها » وفي ب « التهايء » . |
| (١٥) الزيادة من ب .           | (٧) في ب « وقيمة » .                     |
| (١٦) في ب « انتهى » .         | (A) الزيادة من ب .                       |

٦٨٦ ـ وان(١) تهايآ في الخدمة على عبد أو(١) امة واشترطا على كل واحد منهما طعام(١) جاريته اجزأه استحساناً .

وان (١٠) اشترطا الكسوة لم يجز (٥٠) ، (١١٧ ان يبين شيئاً معلوماً أو كانت كسوة مثلها معروفة ٢٠) .

(\*والفرق ان الطعام المشر وط (\*\*) على كل واحد مما لا يبقى ولا يسلم (\*) الى صاحبه ، فلم يكن فيه معنى التمليك فصار اباحة ، والاباحة تقبل من الجهالة (\* ما لا يقبله عقده (\*) ، الا ترى انه لو قال : كل من مالي ما شئت فإنه لا (\*) يجوز ، ولو ان رفقة خلطوا الدراهم ليشتر وا (\*\*) المأكول جاز ، وان (\*\*) جاز ان يأكل واحد (\*) اكثر (\*\*) مما يأكل الآخر فجاز اشتراط الطعام .

وفي الكسوة معنى التمليك ، لأنه يبقى بعد مضي مدة المهايأة فصار مشترطاً (۱۷) تمليكاً ، وتمليك المجهول لا يصح ، فاذا بين (۱۷) صار معلوماً فجاز ، فإن قيل ان كان فيه معنى التمليك وجب الا يجوز ، لأن تمليك (۱۸) ثوب موصوف بثوب موصوف لا يجوز ، وانما يجوز اذا كانا معينين . الجواب ما بينا .

٦٨٧ - اذا صالح من دم(١١) العمد(٢٠) على ما في بطن امته(٢١) لم يجز .

| (۱۱) الزيادة من ب       | م في أن في المنافق الم |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٢) في أ « ليسترق » .  | (١) في أ « فان » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (۱۲) في أ « ولو » .     | (۲) في ب « وامه » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (١٤) في أ « واحدا » .   | (۳) الزيادة من ب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (19) ليست موجودة في ب . | (٤) في أو فان».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١٦) في أ « شرطا » .    | (a) في أ « لم يجبر » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (۱۷) في أ « نبين » .    | رَمْ) ما بين القوسين ليس موجودا في ب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | (۷) في ب« لان » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١٨) في أ « التمليك » . | السبت محدة في ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١٩) ليست موجودة في ب . | man Nama i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (۲۰) الزيادة من ب       | مُنَّ أَنْ هِ الْأَنْ فِلْ سَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٣١) في أد امه» –       | (۱۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

والفرق ان دم العمد يوجب (١) المال من وجه ، بدليل ان احد الأولياء اذا صالح وعفا ينتقل (١) حق الآخرين الى المال ، ولو (٣) كان الولي واحداً (١) وعفا (٥) عن بعض الدم انتقل الباقي مالاً ، والقاتل اذا صالح ولي المقتول عن الدم على مال لا يعتبر خروجه من الثلث ، فصار يتملك (١) ما في بطن امته بما له حكم المال فلم يجز ، كما لو استأجر دابة على ما في بطن امته .

وليس كذلك الجعل في الخلع ، لأن البضع عند (٧) خروجه عن ملك الزوج غير متقوم ، بدليل انها (٨) لو اختلعت نفسها في مرض موتها على مال اعتبر خروجه من الثلث ، كالهبة ، فقد شرط الجنين بدلاً عن غير مال (١) فجاز ، كما لو أوصى له بما في بطن امته .

أو(١٠٠) نقول الدم متقوم في نفسه ، بدليل انه يجوز ان يجب العوض فيه حكماً ، وينتقــل الى(١٠٠) الى المال فجــاز ان يعتبــر فيه ما يعتبــر في عقــود(١٠٠) المعاوضات ، حتى لا يجوز على الجنين ، كما لو تزوج امرأة على ما في بطن امته .

واما الخلع فالبضع (١٣) عند خروجه عن الملك غير متقوم ، بدليل انه لا ينتقل مالاً بنفسه ، ولا يجب البـدل(١٠) حكماً ، و(١٥) بدليل مسألـة المريض فأشبـه(١٠) الوصية .

او نقول ان(١٧٠) الأحكام المتعلقة بالحمل موقوفة على الـولادة بدلالـة (١٨٠)

| (۱۰) في أ « ونقول »                 | (۱) في ب « يشبه » .  |
|-------------------------------------|----------------------|
| (۱۱) في ب « الى الى » تكرار .       | (٢) في ب « انتقل » . |
| (۱۲) في أ « عقوده » .               | (٣) في أ « وهو » .   |
| (١٣) في أ « والبضع » .              | (٤) في أ « واحد » .  |
| (۱٤) في «يدل».                      | (٥) في ب « وعفى » .  |
| <ul><li>(۱۵) الزيادة من ب</li></ul> | (٦) في أ « بتلك »    |
| (١٦) في ب « فاشبهت » .              | (٧) في ب « عن »      |
| (١٧) ليست موجودة في ب .             | (A) في أ « انه »     |
| (۱۸) فی ب « فدلالة »                | (٩) الزيادة من ب     |

الميراث والوصية له . والنكاح والصلح لا يجوز ('تعليقهها بالشروط فلم') يجز ان يكون البدل'<sup>(۱)</sup> منها متعلقاً استحقاقه بالولادة .

وليس كذلك الخلع ، لأنه يجوز تعليقه بالشروط والأخطار (٣) ، لأنه طلاق فجاز ان يكون العوض فيه مما<sup>(١)</sup> يقف<sup>(٥)</sup> استحقاقه على شرط وهـو الـولادة فجوزناه (٦) .

۱۸۸ ـ اذا صالح (۱) من (۸) دم العمد على خر او خنزير أو حر وهو يعرفه (۱) كان عفواً ولا دية (۱۰) له عليه .

ولو كان الدم خطأ فصالح (١١١) على هذه الاشياء كانت عليه الدية .

والفرق انه انما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط ان يسلم له هذه الاشياء ، فاذا(۱۲) لم يسلم عاد الى(۱۲) ما بإزائه وبإزائه(۱۱) الدم ، والدم اذا سقط لا يجوز ان يعود ، كما لو عفا(۱۰) ثم اتفقا على ابطال(۱۲) العفو لم يعد القصاص .

واما في الخطأ فالواجب الدية وهو(۱۷) انما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط ان تسلم(۱۷) له هذه الاشياء ، فاذا لم تسلم(۱۷) عاد الى ما بإزائه ، لأن المال اذا سقط يجوز ان يعود ، كما لو اشترى بدين له عليه شيئاً(۱۰) ثم تقايلا البيع عاد الدين ، ۲۰۰كذلك هذا).

| (۱۲) في ب لا وادا <sub>)</sub> .<br>(۱۳) الزيادة من ب . | (١) في أ « تعليقها بالشرط لم » .                                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (۱۶) في أ « ازائه » .                                   | (٢) في أ « بدلا » .                                                |
| (۱۵) في ب « عفى » .                                     | (٣) في ب « والاحضار » .                                            |
| (١٦) بعدها في أ « الدم اذا سقط لا يجـوز ان              | <ul> <li>(٤) الزيادة من ب .</li> <li>(٥) في أ « تيف » .</li> </ul> |
| یعود کہا لو عفار ثم اتفقا علی ابطال »                   | (٦)  في أ «فجوزنا » .                                              |
| وہو تکرار .                                             | (٧)  في أ « صلح » .                                                |
| (۱۷) الزيادة من ب .                                     | (۸) في ب دعن».                                                     |
| (۱۸) في أ « يسلم » .                                    | (۹) في أديقربه».                                                   |
| (۱۹)  في أ « لم يسلم » .                                | (١٠) في ب « ولا شيء » .                                            |
| (۲۰)  الزيادة من ب                                      | (١١) في أ « فصالحه » .                                             |

7۸۹ ـ (۱) اذا قتلت أمة رجلاً خطأ وله وليان فولدت فصالح المولى احد الوليين على ان يدفع اليه ابن الأمة بحقه من الدم فهو جائز ، وهذا اختيار منه للنصف الباقى ، ويجب عليه حصة (۱) الآخر على المولى .

ولو صالح على نصف الأمة الجانية لا<sup>(٣)</sup> يكون بذلك مختاراً لامساك<sup>(١)</sup> نصف الأمة (٥).

[ والفرق('') ] لأن حق المصالح سقط('') بالابن عن نصفه ، وحق الآخر ثبت(') في نصف الأمة فهو مختار('') امساك نصفها ، فصار كما لوقال : اخترت نصفها (''بنصف الدية .

وليس كذلك اذا صالح احدهما على نصف الأمة ، لأنه لم يجز امساك شيء من الأمة ، اذ حق الآخر ثابت في نصف الباقي ، وهو لو دفعه اليه كان له ١٠٠ ، فلم يصر مختاراً ، فلا يلزمه نصف الدية .

• 79 - اذا(۱۱) صولح من دعواه على عدل زطي (۱۱) لم يره ، ثم صالح القابض الآخر فرده على الثاني بقضاء او بغير قضاء ليس للثاني ان يرده على الأول بخيار الرؤية .

ولو رده عليه (۱۳ بخيار العيب فله ان يرده على الأول بالعيب (۱۱ اذا كان الرد مقضاء .

والفرق انه (١٠٥ وجب للثاني) الحق من الحمل اللذي وجب حقه فيه ،

| ر^)    في ب « يثبت » .                              | (١) علامة أول المسألة غير موجودة في أ                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (٩)    في ب « يختار » .<br>                         | (۲) في ب « خمسة » .                                                              |
| (۱۰) الزيادة من ب .<br>(۱۱) في ب « واذا صالح » .    | (٣) في ب « انه لا » .                                                            |
| (۱۲) في ب « وادا صالح » .<br>(۱۲) ، في ب « زملي » . | (٤) في ب « مسائل » .<br>(۵)                                                      |
| (۱۳) الزيادة من ب .                                 | (٥) في أ « الديه » .<br>(٦) ما مات المائدال الكتا                                |
| (١٤) الزيادة من ب .                                 | <ul> <li>(۲) زيادة اقتضاها نظام الكتاب .</li> <li>(۷) في ب « يسقط » .</li> </ul> |
| (١٥)     في ب « يوجب الثاني » .                     | بي ب « يسعد » .                                                                  |

وايجاب حق الغير فيه آكد(١) ('في البيع) من الرد بخيار الرؤية ، ولو ("رده فرضيه) لم يكن له الرد(١) ، كذلك هذا .

وليس 'كذلك خيار' العيب ، لأن الأول لم يوجب له الحق في المحل الذي اوجب حق الثاني فيه ، لأن حقه ثبت في الجزء الفائت وفي بدله (۱) وهو في ذمة المشتري فلم (۱) يوجب الحق فيها (۱۰) في (۱۰ ذمة البائع) ، واذا لم يوجب الحق في المحل الذي وجب حقه فيه (۱۰) لم يصر مسقطاً لحقه من الرد فبقي حقه ، فاذا رد عليه كان له ان يرده كما لو باع شيئاً آخر .

و(۱٬۰ وجه آخر انه لما صالحه عليه وسلمه (۱٬۰ مت الصفقة الأولى فيه ، بدليل جواز مصالحة الثاني ولولا انه ملكه (۱٬۰ وتمت الصفقة لما جاز (۱٬۰ ميلكه) ، غيره ، وتمام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية ، كما لو رآه (۱٬۰ وقبضه ، او (۱٬۰ نقول بالصلح انتقل الملك فيه الى غيره ، وانتقال الملك يوجب بطلان خيار (۱٬۱ لوية ولا يوجب بطلان خيار (۱٬۰ العيب ، كما لو مات فور ثه ورثته (۱٬۰ ).

اذا ادعى على رجل الف درهم فانكرها ، ثم صالحه على ان باعه (۱۸) بها عبداً فهو جائز ، وهذا اقرار بالدين

ولو قال : صالحتك منها على عبد لا يكون اقراراً بها .

| <del></del>              |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| (۱۰) اُلزیادة من ب       | (١) في ب « ااكد » وفي أ «« الد » .       |
| (١١) في أ « وسلم » .     | (٢) في أ « املنع » .                     |
| (۱۲) في أ « ملك » .      | (٣) في ب « راه فرط منه » .               |
| (۱۳) في ب « كذلك بملكه » | (٤) في ب « ان يرده » .                   |
| (۱٤) في ب « رده » .      | (٥) في أ « لـذلك كخيار » ولـذلك » عليهـا |
| (١٥) في ب «ضونقول».      | شطب ويحتمل ان تكون علامة الكاف .         |
| (١٦) الزيادة من ب        | (٦) في أ ﴿ يدله ﴾ .                      |
| (۱۷) في ب «ورثه».        | (٧) في ب « ولم » .                       |
| (١٨) في أ « بناع » .     | (٨) في ب « فيما » .                      |
|                          | (٩) في ب « ذمته للبائع » .               |

والفرق ان البيع يقتضي أن يكون ما بإزائه ‹‹بدلاً مضموناً ، فصار قوله : بعتك هذا العبد٬٬ بما تدعيه٬٬٬ ، اقراراً بأن ما يدعيه مضمون٬٬ ، فكان اقراراً .

وليس كذلك لفظ الصلح ، لأن الصلح لا يقتضي ان يكون بإزائه (٥) وهو المصالح (١) عنه بدل مضمون ، لأنه لو اقتضى ذلك لوجب انه اذا صالح من الألف (١) على خسيائة لا يجوز ، لأن الألف لا يكون مضموناً بخمسائة ، واذا لم يقتض (٨) بدلاً مضموناً لم يكن دخوله في الصلح اقراراً (١) بأن ما (١٠) بإزائه يكون مضموناً (١) عليه فلا (١) يلزمه شيء .

۲۹۲ ـ اذا(۱۳) صالح من الدين على عبد وهو مقر به وقبضه لم يكن له ان يبيع العبد مرابحة .

ولو(۱۱) اشتراه بألف جاز له ان يبيعه(۱۱) مرابحة .

"والفرق بينهما" ان عقد الصلح مبناه على المساهلة والحيط والابسراء ، بدليل انه لو صالح من الألف على خسمائة جاز ، فلم يعلم كم (١٧لاقى العبد١١) من الدين وكم حط ، فلا يصل الى الاخبار (١٨) عن رأس المال (١١) من غير ظن ولا حز ر (٢٠) (١٢فلا يجوز .

#### وليس كذلك البيع ، لأنه ليس مبناه على الحط وانما هو على الاعتياض

| (١١) في أ « مضمون » .                      | (١) في أ « بدل مضمون » .  |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| (١٢) في أو ولا » .                         | (٢) الزيادة من ب .        |
| (١٣) علامة اول المسألة غير موجودة في أ .   | (٣) في أ « يدعيه » .      |
| (١٤) في ب « واذا » .                       | (٤) في ب « مضمونا » .     |
| (١٥) في أ « يبيع » .                       | (٥) في ب « باذنه » .      |
| (١٦) في أ « يبيع » .                       | (٦)  في أ « مصالح » .     |
| (١٧) في أ « لا في للعبد » .                | (V) في ب « الف » .        |
| (١٨) في ب « الاخيرا » .                    | (٨) في ب «يقبض».          |
| (۱۹) في ب « ماله » .                       | (٩)  في أ ، ب « اقرار » . |
| (٢٠)  في ب « ولا حرر » وفي أ « ولا حرز » . | (۱۰) الزيادة من ب .       |
| ٧١١) الزيادة من ب                          |                           |

فأمكنه الاخبار عن رأس ماله من غير ظن ولا حزر ' ، فجاز ان يعقد مرابحة ( ') .

79٣ ـ اذا(٢) كان لرجلين على رجل مال ( وفي يده الف درهم ) لاحدهما (٣ الف درهم) وللآخر مائة دينار(١) فصالحاه من ذلك كله على الف درهم وقبضاها(١) لم يجز .

ولو كانت(١) الألف والمائة دينار لواحد فصالحه على الف(١) درهم(١) جاز .

والفرق انه (۱) جعل الألف بدلاً عن الألف والمائة دينار ، لأنه لم يرض احدهما بسقوط حقه الا بسلامة بعض الألف له فكان فيه قسمة الألف(۱۰) درهم على الف(۱۱) ومائة (۱۲) دينار فكان ربا(۱۲) ، لأنه يخص الألف اقل منها فلا يجوز .

وليس كذلك اذا (١٠٠كانا لواحد) ، لأنه لا يقسم(١٠٠ الألف على الدراهـم والدنانير ، بل يجعل(١٠٠ الألف مستبقاة ، والمائة (١٠٠يبرأ منها) ويمكن ان تجعل(١٠٠ هكذا ليصح(١٠٠ العقد فجعلناه كذلك .

٣٩٤ ـ اذا(٢٠٠) طعن المشترى بعيب في جارية اشتراها فصالح المشترى

(۱۱) الزيادة من ب (۱۲) فی ب « والمائة » .

(۱۳) يې - « ر (۱۳) في أ « ربوا » وفي ب « ربي » .

(۱۳) في آ « ربوآ » وفي ب « ربه

(1٤) في ب «كان الواحد » .

(١٥) في ب «يقيم».

(١٦) في أ «تجعل » .

(۱۷) في أ « مشترى عنه » .

(١٨) في أ«يجعل».

(١٩) في ب «لتصبح».

(۲۰) في ب « واذا طرى »

(١) في ب بعدها « انتهى » .

(٢) في ب « واذا » .

(٣) ما بين القوسين ليس موجودا في ب .

(٤) الزيادة من ب

(٥) في أ « وقضاها .

(٦) في أ « كان » .

(<sup>٧</sup>) في ب « الالف» .

(A) ليست موجودة في ب .

(٩) في أوان».

(١٠) في أ « الف » .

البائع على ان (۱)قبل المبيع منه مع العيب(۱) وثوباً معها و(۱)يرد عليه الثمن فهو جائز ، فإن(١) استحق من يد البائع المبيع(٥) كان للمشتري ان يأخذ الثوب من انبائع .

ولو(١) طعن المشتري بعيب فصالحه البائع على عبد ودفعه اليه ، ثم استحق المبيع فإن العبد يسلم للمشتري بحصته من الثمن .

والفرق ان البائع لما صالح على عبد (٧) فقد ألحق العبد (٨) بعقد قائم فالتحق به ، فصار كأنها موجودان وقت العقد ، فاستحق احدهما ، ولو (١) كان كذلك بقي (١٠) الباقي بحصته ، كذلك هذا .

وليس كذلك في المسألة الأولى اذا صالح البائع على ان يرد (١١٠) عليه المبيع وثوباً معه ، (١١ لأنه لما رد عليه المبيع وثوباً معه ١١ لم يبق بينهما عقد ، فلم يصر ملحقاً بعقد قائم فالتحق به (١١ فصار انما) جعل الثوب بدلاً عما فات من المبيع ، فلما استحق تبين (١١٠) ان الغائب لم يكن عملوكاً للبائع من المشتري الثوب على (١١٠) غير حق موجود ، فوجب ان يرد (١١١) .

اذا(۱۷) ادعى في دار دعوى ، فصالحه على خدمة عبد سنة ،
 فلصاحب الخدمة ان يخرج بالعبد من المصر الى اهله .

ولو استأجر عبداً ليخدمه ، لم يجز له ان يخرج به(١٨) من المصر .

| (۱۰ <u>) في ب «</u> لبقى » .                     | <u>(١) في أ « قتل » .</u> |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| (١١) في أ « يرده »                               | (٢) فَي أَ ﴿ الميت ﴾ .    |
| (١٢) ما بين القوسين ليسم موجودا في ب             | (٣) الزيادة من ب          |
| (۱۳) في ب « قضاء وانما »                         | (٤) في أ « وان » .        |
| <ul><li>(١٤) في أ « عبا » من غير نقط .</li></ul> | (٥) الزيادة من ب          |
| (١٥) في ب «عن»                                   | (٦) في أضِ « وان » .      |
| (۱۹) في ب «يوده».                                | (٧) في ب « العبد » .      |
| (۱۷)     في ب « واذا » .                         | (٨) في أ « العقد » .      |
| (۱۸) ليست موجودة في ب                            | (٩) في ب « فلو » .        |

والفرق ان في مقابلة الخدمة ‹‹بدل مستقر٬ وهو رد ‹‹العبد المستأجر٬٬ على المؤجر٬٬٬ ، فلوجوزنا للمستأجر السفر به لجاز ان يلزم المؤجر٬٬٬ أضعاف قيمة٬٬ ما ‹‹اخذ من الاجرة٬٬ على رده ، فيؤدي الى الاضرار به فلذلك٬٬٬ لم يجز له السفر به٬٬٬ ولهذا قلنا: ان للمرتهن٬٬ ان يسافر بالعبد ، لأن رده عليه٬٬٬ لا على الراهن ، فلا يؤدي جواز السفر به الى ‹‹‹الزام غرم٬ لم يرض به .

واما العبد المصالح بخدمته فليس في مقابله الخدمة مال مستقر ، فلو الزمناه مئونة الرد لم يؤد<sup>(۱۲)</sup> الى ان يلزمه<sup>(۱۲)</sup> اكثر مما اخذ فجاز كها قلنا في الرهن ، وكان الشيخ أبو بكر الرازي يقول : مسألة الصلح محمولة<sup>(۱۲)</sup> على ان<sup>(۱۱)</sup> المدعي كان متأهباً<sup>(۱۲)</sup> للسفر ويخاصم ، فصالح على الخدمة ، فيصير ذلك دلالة على أن رب العبد رضى بإخراجه ، فكأنه شرط<sup>(۱۲)</sup> ذلك ، فعلى هذا لا يحتاج الى الفرق .

797 ـ اذا صالح من الشفعة على مال بطلت (١٠٠٠) الشفعة ولم يجب المال .
 ولو صالح (١٠٠٠) من دم العمد على مال جاز الصلح ووجب المال .
 ولو صالح من الكفالة بالنفس على مال لم يجز الصلح ولم يجب المال .

والفرق ان ملك المشتري في الدار بعد الصلح مع الشفيع وقبله سواء (٢٠)،

| (١٦) في أ « التر عرم » . | <ul><li>(۱) في ب « بدلا مستقرا »</li></ul> |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| (١٢) في أ « لم يؤدي » .  | (٢) في ب « العبد على المستأجر » .          |
| (١٣) في أ « يلتزم » .    | (٣) في أ « المؤاجر » .                     |
| (١٤) في أ « محمول »      | (٤) في أ « المستأجر » وفي ب « المسافر » .  |
| (١٥) الزيادة من ب        | (٥) ليست موجودة في ب .                     |
| (١٦) في أ « يتأهب » .    | (٦) في أ « ماخذ من الاخوة » .              |
| (۱۷) في أ « يشترط »      | (٧) في·أ « فكذلك »                         |
| (۱۸) في أ « بطل »        | (٨) ليست موجودة في ب .                     |
| (۱۹) في ب « صولح »       | (٩) في أ « المرتهن » .                     |
| (٢٠) في أ « شراء » .     | (١٠) ليست موجودة في ب .                    |

فلم يستفد بالصلح حقاً لم يكن ، والصلح (١) من غير حق لا يجوز .

وليس كذلك الدم ، لأن ملك القاتل (في الدم نخالف لما كان قبله ، لأنه كان مباح الدم للمولى ، فاذا صالح زالت الاباحة واسقط حقه عن التصرف في نفسه ، فلذلك (٣) جاز الصلح ، واذا (١) صح الصلح والدم مما يجوز ان ينتقل الى المال بنفسه جاز ان يأخذ عنه العوض .

وفي الشفعة لا يجوز ان ينتقل مالاً ، ولا يسقط حقاً يجوز له التصرف فيه ، فلا (ميصح اخذ) مال عليه .

وفي الكفالة لا ينتقل مالاً ولا يسقط حقاً يجوز له التصرف فيه فلم (٦) يجز اخذ العوض عليه كالوكالة والمضاربة .

<sup>(</sup>٤) في ب « فاذا »

<sup>(</sup>ه) في أ « فلا يصلح احد » .

<sup>(</sup>٦) في أ «لم».

<sup>(</sup>۱) في ب « للمصلح » .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس موجودا في ب .

<sup>(</sup>٣) في أو فكذلك ، .

### « كتاب الاكراه »

**٦٩٧ ــ اذا** اكره ''فقيل له لنقتلنك' أو لتشربن'' هذا الخمر أو لتأكلن''' هذه الميتة او لحم الخنزير'' فلم يفعل حتى قتل كان آثماً .

ولو اكره على اخذ مال الغير فامتنع منه (٥) حتى قتل لا يكون آثماً .

والفرق ان الحظر في الميتة والخمر والخنزير لحق '`الله تعــالى'' ، والحظـر يرتفع بالاكراه ، بدليل قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مَا آضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ('' ﴾ فصار مباحاً ، فقد امتنع عن أكل مباح حتى قتل فأثم .

وليس كذلك مال الغير ، لأن الحظر فيه لحق المالك ، وحقه يبقى (^) مع الاكراه فبقي الحظر ، فصار يمتنع عن المحظور ('' حتى قتل ، فكأن مأموراً ، كما لو امتنع عن الزني ('\') أو قتل انسان .

79. ـ ولو اكرهوه على هبة جارية لرجل ودفعها(١١) اليه فوهب ودفع (١١) واعتقها الموهوب له جاز عتقه عند علمائنا الثلاثة .

#### ولو باعها الموهوب له لم يجز .

| « بياض في الأصل » .                   | (١) في ب « فقتــل » وكتــب في                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (٧) الإنعام : ١١٩                     | الهامش: « بياض في الأصل »                            |
| (A) في ب « بقى » .                    | (٢) في ب « اشربن » .                                 |
| (٩) في ب « محظور » .                  | (٣) في ب « لنأكلن » .                                |
| (١٠) في أ « الزني » .                 | (٤) في ب « خنزير » .                                 |
| (١١) في « ودفعوها » .                 | (٥) ليست موجودة في ب .                               |
| (١٢) ما بين القوسين ليس موجودا في ب . | <ul><li>(٦) في ب « اليه » وكتب في الهامش :</li></ul> |

والفرق ان هذا عتق صادر عن اكراه(١) ، بدليل انه لولا الاكراه والالما قدر الموب له على الاعتاق ، والاكراه لا يمنع صحة الاعتاق فنفذ .

وليس كذلك البيع ، لأنه بيع (٢) صادر عن الاكراه فلم يجز ، كما لو اكره (٢) على البيع ، يوضحه انه (٤) بالاكراه على الهبة يأمره بأن يملكه ، والملك تسليط على جميع انواع التصرف ، (٥ فكأنه سلطه على البيع مكرهاً فلم يجز ، (٦ وفي العتق جعل كأنه سلطه على العتق مكرهاً ، فأعتق ، كذلك هذا .

**٦٩٩ ـ** لو اكره على ان يبيع (٧) عبداً له بألف فباعه بأكثر (من^الف) جاز البيع (١) بالكل .

ولو اكره على ان يقر بألف فأقر بأكثر منها جاز اقراره بتلك الزيادة ولم يجز بالألف .

والفرق ان في باب البيع هو غير مكره على تلك الزيادة ، فصار راضياً بذلك القدر ، فجاز العقد في ذلك الجزء ، واذا جاز في جزء جاز في الجميع ، اذ لوجوزنا في بعضه لفرقنا الصفقة عليه ، وهذا لا يجوز ، والدليل (١٠٠) عليه انه (١٠٠ لو باع شيئاً على انه بالخيار ثم اجاز العقد في (١٠٠ نصفه فإنه يجوز في جميعه ، كذلك هذا

واما في باب الاقرار فهو غير مكره على تلك الزيادة ، فجاز اقراره بها ، وجواز اقراره في بعض ما اقر به (١٣) لا يمنع بطلانه في الباقي ، كما لو اقر لانسان (١٠٠٠)

| (۸) في ب « منها » .               |
|-----------------------------------|
| (٩) في ب « اقراره » .             |
| (١٠) في ب « الواو » ليست موجودة . |
| (١١) ليست موجودة في ب             |
| (۱۲) في ب « ونصفه » .             |
| (١٣) ليست موجودة في ب .           |
| ( ۱٤) في أ « انسان » .            |
|                                   |

بألف وخمسهائة فرد اقراره في خمسهائة وادعى الألف لزمه الألف ، كذلك هذا .

• • ٧ - لو اكره(١) على ان يبيع بألف درهم فباع بماثة دينار قيمتها(١) الف درهم لم يجز البيع استحساناً .

ولو اكره(٣) على ان يقر له(٤) بألف درهم فأقر بمائة دينار قيمتها الف درهم جاز اقراره(١) به .

والفرق ان الدراهم والدنانير في ‹ باب البياعات جعلت كالجنس الواحد ، بدليل انها ثمن الاشياء وقيم ‹ المتلفات ، والبيع يقتضي ‹ ثمنا ، فصار الاكراه على ‹ ان يبيع بجنس الدراهم اكراها على ان يبيع بجنس الدنانير ، وصار كأنه اكرهه على البيع مطلقاً فلم يجز البيع ‹ ن سواء باع بالدراهم او بالدنانير .

وليس كذلك الاقرار ، لأنها جنسان مختلفان حقيقة وانما جعلا(١١) كالجنس الواحد في كونهما ثمناً ، والاقرار ليس بثمن ، فلم يجعلا(١٢) كالشيء الواحد فقد عدل(١٢) عما اكرهه(١٤) عليه ، فصار مختاراً في الدنانير فلزمه .

فإن قيل : لو قال : بعتك هذا العبد بألف ، فقال : قبلت بمائة دينار قيمتها الف درهم لم (١٠٠يجز) ، ولا يجعل كالجنس الواحد ، وكذلك(٢٠١ لو شهد

| (A) في أ «يقبض » .               |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ( <b>٩</b> )  في ب « بيع بخس » . | (١ <sub>)</sub> في أ « اكرهه » .                    |
| (۱۰) الزيادة من ب                | (٢) في ب « وقيمتها » .                              |
| (۱۱) في أ « جعل »                | (٣) في أ « اكرهه » .                                |
| (۱۲) في ب « فلم يجعل »           | (٤) الزيادة من ب .                                  |
| (۱۳) في ب «عدله».                | (٥) في ب « الاقرا » .                               |
| (۱٤) في أ «كرهه »                | <ul><li>(٦) في أ « جعل في باب البيعات » .</li></ul> |
| (١٥)  في ب « لا يجوز » .         | (٧)       في ب « وقيمة » .                          |
| ١٦١٠) الزيادة من ب               |                                                     |

شاهد بأنه باعه بألف ، وشهد آخر بأنه باعه بمائة دينار قيمتها الف درهم لم تجز (۱) شهادتها ، وكذلك لو اشترى بدنانير (۱) لم يجز له ان يبيع مرابحة على قيمتها بدراهم ، وكذلك لو قال : اشتريت بألف درهم ، وقال البائع : بعته بمائة دينار فإنها يتحالفان ، ولو كانا كالشيء الواحد لما ثبتت (۱) هذه الاحكام ، والجواب ما بيناه (۱) .

٧٠١ - اذا اكره على البيع والتسليم ، فباع وسلم ، ثم باع المشتري من غيره (٥) وسلم ، ثم ان المالك (١) اجاز احد البيعين (٧) جاز البيع الثاني ، وكذلك اذا تناسخته (٨) الباعة ثم اجاز (١) احد البيوع جاز الكل .

ولو ان (۱۰۰ رجلا باع مال غيره بغير امره ، ثم باعه الاخر من آخر ، والثالث من رابع ، واجاز (۱۱۰ صاحبه احد (۱۲۰ العقود لم يجز جميع العقود ، وانما يجوز ما اجازاه وكذلك الغاصب اذا باع الشيء المغصوب من آخر ، وباعه المشتري من اخر ، فاجاز احد البيعين (۱۳) بطل الأخر .

والفرق ان المشتري من المكره عقد على ملك نفسه ، بدليل انه لو اعتقه نفذ (١٠٠) عتقه فيه ، الا ان لغيره وهو البائع حتى الفسخ فيه ، فاذا اجازه فقد اسقط حتى نفسه ، فزال المانع من نفوذ العقد فنفذت (١٠٠) العقود كلها ، كما لو(٢٠٠) اشترى عبدا على ان البائع بالخيار وباعه من غيره وسلم ، ثم باعه (١٠٠) المشتري الثالث وسلم ، ثم أجاز البائع العقد (١٠٠) الاول جازت (١٠٠) العقود كلها ، كذلك هذا .

| (۱۰) الزيادة من ب                | <ul><li>(١) في أ « لم يجز » .</li></ul> |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| (۱۱) في ب ﴿ فَأَجَازَ ﴾ .        | (٢) في ب « بدينار ۽ .                   |
| (۱۲) الزيادة من ب                | (٣) في أ «ثبت » .                       |
| (١٣) في ب ﴿ البايَعِينَ ﴾ .      | (٤) في أ (بينا » .                      |
| (١٤) أَفِي بِ (بعد) .            | (٥) في أ ﴿ غبر ﴾ .                      |
| (١٥) في النستختين ﴿ فَنَفَذَ ﴾ . | (٦) في ب « المال » .                    |
| (۱۶)     الزيادة من ب            | (٧) في ب ﴿ البايعين ﴾ .                 |
| (۱۷) في ب (باع)                  | (A) في أ « تناسخه » .                   |
| (١٨) في أو للعقد ، .             | (٩) في أ ﴿ جاز ﴾ .                      |
| (۱۹) فی اً (جاز)                 |                                         |
| · ۲7۳                            |                                         |

وليس كذلك الغاصب وبايع (۱) مال الغير ، لان كل واحد لم يعقد على ملك نفسه ، وانما عقد على ملك غيره ، وهو المغصوب منه ، بدليل انه لو اعتقه لا ينفذ عتقه فيه ، فقد عقد على ملك غيره عقودا(۱) ، فإجازة واحد لا توجب(۱) إجازة الآخر ، كما لو باع عبده وجاريته فأجاز بيع (۱) الجارية و(۱) لم يجز بيع الغلام ، كذلك هذا(۱) .

ووجه آخر ان المشتري عقد لنفسه ، بدليل ان بدله يدخل في ملكه عند اجازته ، واذا لم يقع عقد المشتري للبائع ، وانما له حق الفسخ واذا(۱) رضي به (۱) واجازه(۱) فقد اسقط حقه فصار كها لو لم يكن ولو(۱۰) لم يكن لجازت(۱۱) العقود كلها كذلك هذا .

وليس كذلك الغاصب ، لان هذه العقود كلها وقعت لصاحب المال ، بدليل انه اذا اجازه (۱۲) فانه يدخل بدله في ملكه ، فأي واحد تولاه واجازه جاز وبطل ما سواه ، كما لو عقد على شيئين له فأجاز العقد على احدهما .

٧٠٧ ـ ولو ان المشتري من المكره باعه من آخر حتى (١٠ تناسخته الايدي) ثم ان المشتري الاخـير(١٠) اعتقـه ، ثم اجـاز البيع لم تجـز(١٠) اجازتـه ، و(١٠) لصاحبه ان يضمن ايهم(١٠) شاء .

<sup>(</sup>١) في أ ( اذا باع ) .

<sup>(</sup>٢) في أ « معقودًا » .

<sup>(</sup>٣) في أ ( لا يوجب )

 <sup>(</sup>٤) في أو فالبيع ) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٦) ليست موجودة في ب

<sup>(</sup>٧) في ب « فاذا »

 <sup>(</sup>A) ليست موجودة في ب .
 (٩) في أ « واحدة »

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من ب

<sup>(</sup>۱۱) ، في أ « جازت » .

<sup>(</sup>۱۲) في ب ( اجاز ) .

<sup>(</sup>۱۳) يې ب بېرا، . (۱۳) في ب بياض ، وكتب في الهامش : بياض

اً ا) في ت بياض ، وهتب في الهامش : بيا في الأصل ، .

<sup>(</sup>١٤) في أ ﴿ الآخر ﴾ .

<sup>(</sup>١٥) في أ « لم يجز » .

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من ب

<sup>(</sup>١٧) في ب ( ايهما » .

ولو باع عبداً بيعا فاسدا فباعه المشتري من آخر لم يجز له ان يضمن الثانى ، وله ان يضمن الاول لا غير‹›› .

وجه الفرق ان في البيع (٢) الفاسد المالك سلط الاول الى التصرف حتى باعه وسلمه فصار يتصرف (٣بتسليطه واذنه فيبيعه) من الثالث بإذنه فلم يكن له ان يضمنه .

وليس كذلك الاكراه ، لأن الاكراه يمنع صحة التسليط فلم يكن بيعه من الثاني بإذنه (1) وتسليطه فصار (٥) الآخر متصرفا في ملكه بغير اذنه ، فكان له ان بضمنه .

ولو اجاز(٧) احد البيوع جازت العقود(٨) التي قبلها وبعدها .

والفرق بين الاجازة (١) والتضمين ان التضمين يتمحض (١٠) تمليكا ، وليس فيه معنى اسقاط حق ، بدليل انه يأخذ منه البدل لما نقل (١١) الملك فيه اليه فصار (١٢) هذا تخصيصا له بالتمليك ، فاختص به ، ولم يجز ما قبله ، كما (١٢) قلنا في الغاصب اذا باع ثم اجاز لم تجز (١٠) البيوع الماضية الا ان الثاني والثالث نفاذه من جهة الذي اجاز له (١٠) ، فكانه كان ملكا له (١٠) فنفذ ما بعده (١٢) من العقود .

واما الاجازة فيتمحض (١٨) اسقاط الحق ، فاذا اجازه فقط اسقط حق نفسه ، وقد عقد على ملك نفسه عقودا ، وانما امتنع من (١١) نفاذه لعدم رضاه ، فاذا رضى جاز الجميع .

| (١٠) في النسختين « يتمحص » . | (١) الزيادة من ب                  |
|------------------------------|-----------------------------------|
| (١١) في ب « يصل » .          | (٢) في أ « بيع » .                |
| (۱۲) في ب « صار » .          | (٣) في أ « بتسلطه فاذنه فبيعه » . |
| (١٣) في أ «كما لو قلنا » .   | (٤) الزيادة من ب                  |
| (١٤) في أ « لم يجز » .       | (٥) في أ « صار ».                 |

<sup>(</sup>٥) في أ « صار » .
(٦) في أ « لم يجز » .
(١٥) في أ « الجازه له » .
(٧) في أ « جاز » .
(٨) في أ « البيوع » وبعد المذكور في ب
(١٧) في أ « نفذه » .
(التي بعدها ولو اجاز احد البيوع جازت (١٨) في أ « فيتمخض » من غير نقط .
العقود العقود » تكرار .

<sup>(</sup>٩) في ب « الاجازة » .

٧٠٤ ـ اذا اكره على بيع عبده فباعه (١) ولم يسلم ، فأعتقه المشتري لم
 ينفذ عتقه ، ولو قبضه نفذ (١) عتقه .

ولو اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع وقبضه او لم يقبضه ثم اعتقه لم ينفذ

والفرق انه انما(٣) باع بشرط الخيار لنفسه لئلا(٤) يتملك عليه العبد من غير رضاه ، او لكيلا يفوت ملكه عليه الا برضاه ، فلم يكن مسلطا للمشتري على التصرف ، فاذا اعتقه فلو نفذناه لازلنا ملكه بغير رضاه ، وهذا لا يجوز .

وليس كذلك الاكراه ، لانه لم يشترط لنفسه خيارا ، وانما سلطه على التصرف (١) والعتق واكراهه (٧) على التسليط (٨) على العتق لا يمنع نفوذه ، كما لو اكرهه (١) على نفس الاعتماق لا يمنع نفوذه ، فصح التسليط فعتق (١٠) .

او نقول المانع من نفوذ عتقه (۱۱ خيار البائع) ، وخياره بعد القبض باق(۱۲) فبقى المانع فلم يجز .

وليس كذلك في مسألتنا ، لان المانع من نفوذه عدم القبض ، فاذا وجد (١٢٠) زال المانع (١٤٠) فنفذ .

٠٠٧ ـ اذا(١٠٠) اكره بوعيد (١٠٠ تلف حتى جعل (١٠٠) عتى عبده او طلاق امرأته لم يدخل بها بيد رجل ، فطلق او (١٠٠ اعتق ، ضمن المكره نصف المهر ، وقيمة (١٠٠ العيد .

| (١١) في أ « جائز البيع » .                                 | (١) في ب د فباع ، .                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (١٢) في أ « باقي » .<br>                                   | (٢) في أ « ينفذ » .                              |
| (١٣) في أ « دخل » وفي ب « وجه »<br>(١٤) في أ « المنافع » . | (٣) في أهلك ، .                                  |
| (۱۶) ي ۱۰ سام ۲.<br>(۱۵) في ب « لو                         | (٤) في أ « ليلا لا » .<br>(٥) في أ « لان لنا » . |
| (١٦٠) في ب بياض ، وكتـب في الهــامش :                      | (٥) في ا « د ن ن ن » .<br>(٦) في أ المتصرف » .   |
| « بياض في الاصل » .                                        | (۱) ي ۱ سطرك .<br>(۷) في ب « فاكرهه » .          |
| (۱۷) في ب « حصل » .                                        | (٨) في أ « التصرف » .                            |
| (١٨) في أ « واعتق » .                                      | (٩) في ب « اكره » .                              |
| (١٩) في أ « والقيمة » .                                    | (۱۰) في ب « وعتق »                               |

ولو شهد الشهود بأنه (۱) جعل امر امرأته (۲بید هذا)! او عتق عبده ، ثم (۳اعتق العبد وطلق المرأة) ، ثم رجعوا ، فانهم لا يغرمون شيئا .

والفرق ان الاكراه آكد<sup>(1)</sup> وابلغ من تعلق الضان به من الشهادة ، بدليل ان في باب الاكراه يجعل المكره كالمباشر فينقل<sup>(0)</sup> العقد اليه ، و<sup>(1)</sup>لا يجعل في الشهادة كذلك ، الا ترى انه يجب القصاص على المكره بالقتل ، ولا يجب القصاص على الشهود اذا رجعوا ، والدليل عليه ان (اللقاضي الا) يقضي بشهادة الشهود ، فلم يكونوا(۱۸) ملجئين<sup>(11)</sup> فلا ينتقل الفعل<sup>(11)</sup> اليهم ، بخلاف الاكراه ، فان الفعل ينقل اليه (۱۱) فصار مباشرا بنفسه تفويت ملك غيره فغرمه (۱۲) وفي (۱۳) الشاهد (۱۲) تسبب ولم يباشر ، فاذا لم يباشر اتلاف (۱۲ ملك غيره) لم يغرم (۱۲).

٧٠٦ ـ لو اكره بوعيد تلف على البيع ، ولم يؤمر بالدفع ، فباعه ودفعه لم يكن على الذي اكرهه شيء .

ولو اكره (۱۱) بوعيد تلف على ان يهبه (۱۱) له ، ولم يأمره بدفعه ولم ينهه عن ذلك ، فوهبه ودفعه (۱۱) ، فقال له : قد وهبته (۱۱) لك فخذه ، فأخذه الموهوب له فهلك عنده ، كان الذي اكرهه ضامنا .

والفرق ان مقصوده من البيع يحصل بنفس العقد ، لان مقصوده من البيع التمليك والملك في البيع يحصل بنفس العقد ، فلم يكن الاكراه على العقد اكراها

| (١٠) الزيادة من ب<br>(١١) في ب « اليهم » .            | (۱) في «انه »                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| (۱۲)  في ب « فغرم » .                                 | <ul> <li>(۲) في أ « بيدها » .</li> <li>(۳) في ب « اعتقها وطلقها » .</li> </ul> |
| (۱۳) الزيادة من ب<br>(۱٤) في ب « ملكة عليه » .        | (٤) في ب « ااكد » في أ « الد »<br>(٥) في أ « فنقل » .                          |
| (١٥) في أ « لم يغمد عليه » .<br>(١٦) في ب « اكرهه » . | (٦) الَّزيادة من ب                                                             |
| (۱۷) في أ « تهبه » .                                  | <ul><li>(٧) في أ « القاضي لا »</li><li>(٨) في ب « فلم يكوا » .</li></ul>       |
| (۱۸) في أ « فدفعه » .<br>(۱۹) في أ « وهبت » .         | (٩) في أ « ملحين فلم ينقل »                                                    |

على القبض والتسليم ، فصار ‹‹مسلما باختياره›› ، فلم يكن عليه ضهان .

وليس كذلك الهبة ، لان مقصوده (٣) حصول الملك له (١) والملك لا يحصل بنفس العقد ، وانما يحصل بالقبض على العقد ، فصار اكراهه على العقد اكراها على التسليم فكان مكرها عليه فله ان يضمنه .

٧٠٧ ـ لو(٥) اكره رجلين بوعيد تلف حتى تبايعا وتقابضا عبدا ، ثم اكره المشتري بوعيد تلف حتى قتل العبد(١) عمدا بالسيف فلا قصاص على المكره ، ولكن البائع يضمن المكره قيمته(٧) .

ولوكان اكرههما بالحبس على البيع ، واكره (^) المشتري (١) على القتل عمدا فللبائع قيمة العبد على المشتري ، وللمشتري ان يقتل الذي اكرهه .

والفرق ان الاكراه بالحبس لا يوجب نقل(١٠٠) الفعل (١٠٠) هذا الفعل طلاحره على المكره حتى يجب له حق ملك فيه ، فلم يصر(١٠٠) شبهة في درء(١٠٠) القصاص ، فجاز ان يقبض .

وليس كذلك في المسألة الاخرى (١٠٠) ، لان العقد اوجب الضهان على المكره ، لان الاكراه بوعيد تلف يوجب نقل الفعل الى المكره ، فقد وجب للمكره حق ملك (١٠٠) فيه ، فصار شبهة ، والشبهة تدرأ (٢٠٠) القصاص ، ولا يلزم الغاصب اذا قتل المغصوب فإنه (١٠٠) لا يجب القصاص في احدى الروايتين فلا يلزمنا (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) في ب « تسليمها باختيار » .

<sup>(</sup>۲) في ب « مقصود »

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٤) في ب « ولو » .

<sup>(</sup>٤) في ب « المعبد » .

<sup>(</sup>ه) في جي الميام

<sup>(</sup>o) في ب « العمبد »

<sup>(</sup>٦) في ب « وقيمته » .

<sup>(</sup>٧<sub>)</sub> في ب « واكرهه » .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) في أ « يقيل » .

<sup>(</sup>١١) في ب بياض ، وكتب في الهاتش : بياض

ي بين في الاصل »

<sup>.</sup> (۱۲) الزيادة من ب

رياب (۱۳) في ب « دراء».

<sup>(</sup>١٤) ليست موجودة في ب .

<sup>(</sup>۱۰) في ب « الملك »

<sup>(</sup>١٦) في أ « بدرء » وفي ب « ترد » .

<sup>(</sup>۱۷) نی ب « بانه » .

<sup>(</sup>۱۸) فِي ب<sub>ِ (</sub> تتهي » .

#### كتاب الحجر

٧٠٨ - قال محمد بن الحسن رحمه الله : اذا قال المحجور عليه : هذا أخى او عمي لم يأخذ القاضي بقوله ، ولا يوجب نفقته(١) في ماله من غير بينة(١) .

ولو قال : هذا ("ابني او هذا ابي") صدقه القاضي ، وفرض له(١) نفقته في

ماله . والفرق ان نسب الاخ والعم لا يثبت بقوله ، فلو اوجبنا لهم النفقة بإقراره

لأوجبناها بقوله ، وايجاب الحق في ماله بقوله لا يجوز .

وليس كذلك الولد والوالد(٥) ، لانهما اذا تصادقا ثبت النسب(٧) بقولهما (٨) فاذا اوجبنا النفقة بقولهما (٨) لم نوجبها(١) بقوله ، ولا بقول الاب ، وانما اوجبناها بثبوت النسب ، وهذا جائز كما لو ثبت بالبينة(١١) .

٧٠٩ ـ اذا بلغت المرأة مُفْسِدةً فاختلعت من زوجها بمال جاز الخلع ، ولم
 يجب المال ، فاذا(١١٠ صارت (١٠٠مُصْلِحةً لم) تؤخذ بذلك .

والامة اذا اختلعت نفسها من زوجها بمال(١٢٠) لا يجب المال في الحال ، فإذا(١١٠) اعتقت اخذت بذلك .

والفرق ان الامة محجور عليها لجق الغير ، وانما امتنع نفاذه لحق المولى ، فاذا اعتقت خلص الحق لها ، وزال المانع فلزمها المال ، كما لو اقرت بدين .

وليس كذلك المرأة لانها محجورة لحق نفسها ، فلم ينفذ قولها في حق نفسها ، فصارت كالصغيرة والمجنونة اذا اقرتا (٥٠٠ بمال واختلعتا انفسهما من الزوج

<sup>(</sup>١) في أ « نفقة » . (٩) في أ « لم يوجبه » وفي ب « لم توجبها » والمذكور يقتضيه السياق . (٢) في س « تنبيه ». (١٠) في أ «بينه ». (٣) في ب « ابى او هذه امى » . (١١) في أ «واذا ». (٤) ليست موجودة في ب . (١٢) .... في ب بياض . (٥) فأ « الولد » وفي ب « الوالد والوالدة » (۱۳) ليست موجودة في ب (٦) في ب « تصاقا » . (١٤) في أ « واذا » . (٧) في أ« نسب » . (١٥) في أ « اقر » . (٨) الزيادة من ب

بمال ثم بلغ الصبي وبرىء المجنون لا يلزمهما<sup>(۱)</sup> المال ، كذلك هذا .

• ٧١٠ ـ اذا امر المصلح مفسدا ببيع عبده ، فباع وقبض الثمن جاز بيعه وقبض .

ولو امره بالبيع وهو مصلح ، ( اثم فسد ، ثم قبض الثمن لم يجز قبضه ا ، .

و ("والفرق انه اذا امره وهو مصلح") فقد أمره بعقد يتعلق حقوقه به ، وبقبض (١) تتعلق (٥عهدته به) ، فاذا قبض بعد الحجر فقد قبض قبضا لم تتعلق (١) العهدة به ، فلم يكن قبضه بامره ، فلا يجوز .

وليس كذلك اذا امره بالبيع بعد الحجر ، لانه امره بعقد لا يتعلق حقوقه به (۱) و بقبض (۱) لا يتعلق عهدته به ، وقد قبض بتلك الصفة ، فصار قبضه واقعا بأمره فأجزأه (۱)

۱۱۷ ـ اذا باع المحجور ماله بثمن مثله ، فرفع الى القاضي أجزأه (۱۰۰ ونهى المشتري عن دفع الثمن اليه ، فان دفع له (۱۱۰ لم (۱۲۰ يبرأ ، ويجب عليه ان يدفع ثمنا آخر الى القاضي .

ولو كل وكيلا بالبيع ونهاه عن قبض الثمن ، فقبضه فانه يصح قبضه ، ولا يجبر المشتري على دفع الثمن مرة اخرى .

والفرق ان المحجور هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به ، وقبض الثمن من حقوق العقد ، فاذا نهاه القاضي فقد ابطل حقه عن(۱۲) التصرف لفساده(۱۵) ، كما يمنعه من البيع والشراء .

ليس كذلك الموكل ، وذلك (١٦) لأن العاقد هو ، و(١٦)حقوق العقد متعلقة

| J. J                         | and the first that                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٩)   في ب « فاجزاءه » .<br>(١٠)  في أ « امره » .                | (١) في أ « لا يلزمها » .                                                                           |
| (١١) لُيست موجودة في ب                                           | <ul> <li>(٢) ما بين القوسين ليس موجودا في ب</li> <li>(٣) ما بين القوسين ليس موجودا في ب</li> </ul> |
| (۱۲) الزيادة من ب<br>(۱۳) في أ « على » .                         | (٤) في أ « ويقبض » .<br>(٥) في أ « عهده له » .                                                     |
| (١٤) في ب « بفساده » .<br>(١٥)  ما بين القوسين ليس موجودا في ب . | (٦) في ب « لم يتعلق » .                                                                            |
| (١٦) الزيادة من ب                                                | <ul><li>(٧) الزيادة من ب</li><li>(٨) في أ « يقبض »</li></ul>                                       |

به ، وقبض الثمن من حقوقه ، فوجب (  $^{(1)}$  له قبضه ، فصار الموكل بالنهي يبطل حقه ، وليس اليه ابطال حق الموكل ، كما لو نهاه عن دفع الثمن ، فلا يبطل حقه ويصح  $^{(7)}$  قبضه  $^{(7)}$  بعد ذلك ، كذلك هذا .

<sup>(</sup>١) في ب « فيجب » .

<sup>(</sup>٢) في ب « وتصح » .

<sup>(</sup>٣) ليست موجودة في ب (ب ) .

#### كتاب المضاربة

٧١٧ – اذا دفع اليه الف درهم مضاربة على مثل (١) ما شرط فلان لفلان من (١) الربح ، فإن كانا علم (٦) جميعاً ما شرط فلان لفلان من الربح في مضاربته التي دفعها اليه فهذه المضاربة (١) جائزة بمثل ذلك الشرط ، وان لم يعلم (٥) او علم (١) احدهما فالمضاربة فاسدة .

ولو (<sup>۷</sup>باع من) انسان شيئاً <sup>(۱)</sup> بمثل ما باعه فلان ، و<sup>(۱)</sup>المشتري يعلم بما باعه والبائع لا يعلم جاز .

والفرق بينها ان الحاجة في صحة عقد البيع الى معرفة المستوجب للبدل (۱۱۰) ، ليدري بماذا يطالبه ، الا ترى انه لو اشترى عبداً آبقاً (۱۱۰) عن صاحبه ، وهو في يده جاز ، لكونه قادراً على قبضه ، وان لم يكن البائع قادراً على تسليمه والمستوجب هو المشتري (۱۲۰) فاذا علمه (۱۲۰) فقد وجد معرفة (۱۲۰) من احتيج (۱۰۰) الى معرفته في صحة العقد فجاز .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ب.
(۲) في أ « في »
(۲) في أ « ألبدل »
(۳) في ب « عالمين »
(٤) في ب مضاربة »
(٥) في أ « لم نعلما »
(٥) في أ « لم نعلما »
(٢) في ب « يعلم »
(٢) في ب « يعلم »
(٢) في ب « يعلم »
(١) في ب « يعلم »
(١) في ب « يعلم »

وفي المضاربة كل واحـد مستوجـب الربـح ، رب المال برأس المال ، والمضارب بالعمل ، فاحتيج الى معرفتهما جميعاً ، فإذا لم يعلماه'' لم يجز .

٧١٣ ـ اذا دفع المريض مالاً مضاربة الى انسان مضاربة فاسدة فعمل وجب له اجر المثل ، والربح كله (٢) لرب المال ، ويخاصم (٢) المضارب سائر الغرماء .

ولو اشترى المريض شيئاً فوجب عليه الثمن كان المشتري احق بالثمن (١٠) ولا يضاربه (١٠) سائر الغرماء .

والفرق ان حق الغرماء لا يثبت في المنافع ، فصار وجوبه ببدل (٢) لم يثبت حقهم فيه ، فلم يكن ناقلاً حقهم ، فصار مؤثراً بعض الغرماء على بعض ، فلم يجز ، وكان لهم ان يشاركوه .

وليس كذلك الثمن ، لأنه بالشراء نقل حقهم نصفين (۱) الى (۱) عين ثبت حقهم فيه ، وله (۱) حق النقل فانقطع حقهم عن الثمن فكان أولى (۱) به .

٧١٤ ـ اذا اشترى المضارب بألف المضاربة عبداً فجنى (١٠٠) عبده جناية خطأ لم يكن للمضارب ان يدفعه .

و‹‹›الو اشترى العبد المأذون عبداً ، فجني ‹‹‹ خطأ فله ان يدفعه .

#### والفرق ان المضارب يتصرف بالأمر ، بدليل(١٣٠ انه اذا خص بنوع اختص

| ٠ . « ر    | في الاصل        | (١) في أ « لم يعلما »                 |
|------------|-----------------|---------------------------------------|
|            | (٧) الزيادة م   | (٢) فِي أ « يكه »                     |
|            | (A) في أ « من   | (٣) في أ « ويخلص » وفي ب بياض ، وكتب  |
|            | ( ٩)الزيادة مر  | في الهامش: «بياض في الأصل »           |
| ِ فجنا » . | (۱۰) في ب «     | والمذكور يقتضيه سياق الكلام .         |
| ن ب        | (١١) اليزادة مر | (٤) ليست موجودة في ب .                |
| فجنا »     | (۱۲) في ب « ا   | (٥) في أ « ولا مضاربة » .             |
| بذلك »     | (۱۳) في ب « ا   | (٦) في ب بياض وكتب في الهامش : « بياض |

به ، ولا يكون له ان يتعدى الى ذلك النوع ، فدل انه يتصرف بالأمر لا بفك (۱) الحجر ، وقد امر بالتجارة ولم (۱) يؤمر بغيرها ، والدفع بالجناية ليس من التجارة ، فلم يجز له فعله (۱) .

وليس كذلك المأذون ، لأنه يتصرف بفك (١٠) الحجر ، بدليل انه اذا اذن (٥٠) له في نوع (٦٠) إذناً في ٢٠) جميع الأنواع ، فصار يتصرف بفك (١٠) الحجر في جميع انواع الكسب (٨٠) ، وهذا من التكسب فجاز كالحر .

اذا دفع (۱) رجل (۱۰) الى رجل (۱۰) الف درهم مضاربة بالنصف على ان (۱۱) للمضارب (۱۲) ما عمل في المال ـ (۱۲) جر عشرة دراهم كل (۱۲) شهر ، فعمل على هذا الشرط ، فربح فالربح على ما اشترطا ، ولا أجر له .

ولو دفع أرضاً مزارعة على (١١٠) ان للعامل نصف الخارج ، واجر مائة درهم (١٠٠ فعمل على هذا) فله اجر المثل .

والفرق ان في المزارعة شرط الاجر بإزاء (١٦٠) العمل ، وشرط بإزاء (١٦٠) العمل أيضاً بعض (١٨٠) الخارج ، وذلك يكون مزارعة ، والأول اجاره ، فقد ادخل عقد الاجارة في المزارعة فكان فاسداً ، فاستحق اجر المثل .

واما المضاربة فإغا اشترط(١١) له(٢٠) الاجر بإزائه(٢١) لتسليم(٢٢) النفس في

| النفس ي  | ىسىيم          | ינ אני פַנוּט         | والله الطبقارية فإلف الشرط الد |
|----------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| وفي ب    | « المضاربة »   | (۱۲) في آ             | (١) في ب « لا يعمل » .         |
| -        |                | « المضارب »           | (٢) في أ « فلم »               |
|          | عشر درهم في »  | (۱۳) في أ « اخذ ·     | (٣) ليست موجودة في ب           |
|          | ·              | (۱٤) في ب « الى »     | (٤) في ب « بذلك »              |
|          | •              | (10) الزيادة من ب     | (ه) في ب « ان »                |
|          |                | (١٦) في أ (بان ».     | (٩) في ب « عم »                |
|          | « ن            | (١٧) في أ ﴿ ايضًا بَا | (٧ <sub>)</sub> في ب « بذلك »  |
|          | كحريف .        | (١٨) في أ ﴿ بعد ﴾ -   | (A) في ب « التكسب » .          |
|          |                | (١٩) في أو شرط»       | (٩) الزيادة من ب               |
|          | ة في ب         | (۲۰) لیست موجود       | (١٠) في ب « الرجل » .          |
|          | ة في ب .       | (۲۱) ليست موجود       | (۱۱) الزيادة من ب              |
| ىلىم » . | ، وفي أ « التس | (۲۲) في ب « يسلم      |                                |

المدة ، والربح ‹‹مشترط بإزاء العمل ، وهما عقدان مختلفان ، ففساد احدهما لا يوجب فساد الأخر (١) ، فبقيت المضاربة صحيحة (١) ، فكان الربح بينهما على الشرط .

و( $^{(1)}$  وجه آخر ان المضاربة اجریت مجری الشرکة ، والشرط الفاسد اذا لحق ( $^{(0)}$ م بعقد الشرکة بطل الشرط ، وجاز العقد ، کها لو شرط ان یکون الربح بینهها ، والوضیعة ( $^{(1)}$  علی احدهها فإن شرط الوضیعة ( $^{(1)}$  فاسد ( $^{(1)}$  ) کذلك هذا .

وليس كذلك المزارعة ، لأنها اجريت (١) مجرى الاجارات ، والشرط الفاسد اذا لحق (١٠) بعقد الاجارة افسده ، كذلك هذا .

٧١٦ ـ اذا(١١٠) قال رب المال للمضارب : استدن علي ، كان ما استدانه وما اشترى بالدين بينهما على المضاربة .

ولو قال : استدن على نفسك . كان (١٠ما اشتراه) المضارب بالـدين له خاصة ، دون رب المال .

والفرق بينها انه اذا قال(١٢٠): استدن(١٤٠) علي (١٥٠) ، فقد أمره بأن يشتري بدين على رب المال ، ووجوب الدين عليه لا يمنع من وقوع الشراء على حكم المضاربة ، بدليل انه لو دفع اليه مالاً مضاربة فاشترى به (٢٠١) شيئاً ، ثم تلف المال

| (A) قس أ « فاسدا » .                       |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (٩) في أ « اجزيت »                         | (١) في أ «بشرط به بان » .                            |
| (۱۰) في ب « الحق »                         | (٢) في ب « الاجر » .                                 |
| (۱۱) في ب « ان »                           | <ul><li>(٣) في ب بياض وكتب في « هـ امش ب »</li></ul> |
| (١٢) في ب « ما استدانه » وفي أ « ماشتراه » | « بياض في الأصل » .                                  |
| (١٣) ليست موجودة في ب .                    | (٤) الزيادة من ب                                     |
| (۱٤) في ب « اتدان » .                      | (٥) ې في ب « الحق »                                  |
| (١٥) في ب « على رب المال فقد »             | (٦)     في ب « والرضيعة »                            |
| (١٦) ليست موجودة في ب                      | (V) في س « الوضيفة » .                               |

وجب ضمانه على رب المال ، ويكون الشراء واقعاً على المضاربة ، كذلك هذا .

وليس كذلك اذا قال: استدن (۱) على نفسك ، لأنه امره ان يستدين عليه ووجوب الدين على المضارب يمنع من وقوع الشراء ، على حكم المضاربة ، والدليل عليه انه لو خالف في المال حتى وجب الضهان عليه ، ثم اشترى شيئاً فإن الشراء يقع له ، لا للمضاربة ، كذلك هذا (۱) .

٧١٧ - واذا دفع الى رجل الف درهم مضاربة فاشترى بها عبداً يساوي الفي درهم فجنى (٢) العبد جناية ، قال في الزيادات (٤) : الفداء (٥) عليهما ارباع (٢) ربع على المضارب وثلاثة ارباع (٧) على رب المال ، وبطلت المضاربة ، والفداء (٨) يجب عليهما .

واما النفقة فإنها تجب على رب المال خاصة .

والفرق بينهما ، على ظاهر (الرواية في) الزيادات : لأنا لو أوجبنا النفقة على المضارب لأدى الى ان يحصل (۱۰۰ للمضارب الربح قبل حصول رأس المال لرب المال ، ويجوز ان تنقص (۱۱۰ قيمته فيفوت الربح والنفقة لاتلاف(۱۲۰ ربع العين ، فلا يملكه (۱۲۰بازاء النفقة) فبقي الملك(۱۰۰ لرب المال ، فتجب(۱۰۰ النفقة عليه .

#### وليس كذلك الفداء ، لأن الفداء يقابل (١٦) العين ، فلو ملكناه الربع

| <ul><li>(۸) في ب « والعدد »</li></ul> | (١) في أ « اشتر »                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| (۹) في ب « رواية »                    | (٢) الزيادة من ب                       |
| (۱۰) في ب « يجعل »                    | (۲) في ب « فجنا »                      |
| (۱۱) في ب « يجعل »                    | (٤) شرح اليزادات لقاضيخان ورقّة نمــرة |
| (١٢) في أ « لا يلاقي » بدون نقط .     | ١٩٥ ب مخطوط بمكتبة الازهر ( ١٩٨١ )     |
| (١٣) في أ « بالنفقة » .               | رافعي ۲۶۸۲۰                            |
| (١٤) في ب « المال »                   | (٥) في ب « العدد »                     |
| (١٥) في أفيجب»                        | (٦) في أ « ارباعا »                    |
| (١٦) في أ « يقابل »                   | (V) فَى أ « ارباعه »                   |

لاوأوجبنا عليه ربع الفداء ، لم يؤد الى ان يحصل له ربح قبل حصول رأس (٢) المال لمرب المال ، لأن الربح هو ان يحصل له شيء من المال من غير ضهان يقابله ، وها هنا يملكه بضهان يقابله .

و "وجه آخر' ان (۱) وجوب النفقة بمعنى (۱) يضم الى رأس المال ، فوجب (۱) على رب المال ، كالثمن (۱) لو اشترى بألف (۱) المضاربة عبداً ثم تلف الألف فإنه يرجع على رب المال بألف (۱) ، كذلك هذا .

واما الفداء(١٠٠) فوجوبه بمعنى لا يضم الى رأس المال ، فلا يجب على رب المال ، كذلك هذا .

۷۱۸ ـ فإن فديا العبد بألف خرج العبد كله عن المضاربة ، وربعه (۱۱) ملك المضارب وثلاثة ارباعه (۱۲ملك رب) المال .

ولو كان رأس المال الف درهم فربح فصار الفين ، فاشترى عبداً بألفين فتلف الثمن في يده ، فإن رب المال يغرم (١٢) ألفاً النائم وخسمائة ، (١٠ ويغرم المضارب خسمائة ، ويدفعها الى البائع ، واخذ العبد ، فيكون ربع العبد للمضارب خاصة ، ويبقى ثلاثة ارباعه على المضارب .

والفرق ان الفداء ليس من موجب عقد المضاربة ، بدليل انه لو جنى العبد جناية ، وفي يد المضارب مقدار ما يفدي لم يكن له ان يفدي ، ولو فدى كان متطوعاً فقد وقع التمييز(١٦٠) بما ليس من موجب المضاربة ، فانفسخت المضاربة

|                                       | _                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| (٩) آلزيادة من ب .                    | (١) في ب « اوجبنا عليه الربع وربع » .    |
| (١٠) في ب « العدد »                   | (۲) ليست موجودة في ب .                   |
| (۱۱) ني ب « وديعة » .                 | (٣) في أ « والفرق » .                    |
| (۱۲)     في ب « لرب »                 | (٤) ليست موجودة في ب .                   |
| (۱۳) في ب «يفهم »                     | (٥) في ب « بمعبن »                       |
| (١٤) في أ«الف»                        | (٦) في ب « ووجب » .                      |
| (١٥) ما بين القوسين ليس موجودا في ب . | <ul><li>(٧) في أ « كالمثمن » .</li></ul> |
| (١٦) في ب « الثمنان » .               | (۸) في ب « بمال »                        |

كما لو اقتسما المال .

وليس كذلك الثمن ، لأن اداء الثمن من موجب العقد ، لأنه لو اشترى شيئاً وفي يده من المال مقدار الثمن فإن له ان يؤدي(١) الثمن من غير اذن رب المال ، فقد وقع التمييز(٢) بما هو من موجب العقد ، فلم يرفع(٢) العقد ، فبقيت (١٠) المضاربة في ثلاثة (٥ ارباع العبد) ، وربع بدل (١) ما نقد (٧) من ماله خاصة ، فسلم له ، كها لو اشترى شيئاً .

<sup>(</sup>۱) في ب «يفدى ».

<sup>(</sup>٥) في ب « ارباع بدل العبد » (٢) في ب « الثمنان » (٦) ليست موجودة في ب

<sup>(</sup>٣) في أ « فلم يوقع » (V) في ب « بعد » .

<sup>(</sup>٤) في ب « بقية »

## « كتاب الشرب »

V19 = (161 كان) نهر بين قوم لهم عليه ارضون ، لا يعرفون (۱) كيف كان اصله بينهم ، فاختلفوا فيه ، واختصموا (آفي الشرب) فإن الشرب بينهم قدر اراضيهم (۰) .

ولو كانت ساحة بين قوم عليها ممرهم (٦) ، اختلفوا فيها(٧) فإنها تقسم على عدد الرؤوس(٨) ، دون عدد دورهم .

والفرق ان تصرف صاحب الأرض الكثير<sup>(۱)</sup> في الشرب اكثر من تصرف صاحب الأرض القليل<sup>(۱)</sup> ، لأنه يحتاج الى اجراء الماء اكثر مما يحتاج اليه الآخر ، فصار لكل واحد يد في الشرب بأرضه ، وأراضي كل قوم (۱۱ مختلف ، فحققت ۱۱ يده في الشرب بقدرها(۱۲) ، فكان اولى بذلك القدر .

وليس كذلك الطريق ، لأن صاحب الدار الصغيرة(١) يحتاج الى(١) الاستطراق نحو ما يحتاج اليه صاحب الكبيرة(١) ، فقد استويا في التصرف ، وهو سبب الاستحقاق ، واذا استويا في سبب الاستحقاق استويا في المستحق ، كدار

| (٩) في ب « الكبيرة »       | (١) الزيادة من ب            |
|----------------------------|-----------------------------|
| (١٠) في ب « القليلة »      | (٢) في أ « لا يعرف »        |
| (١١) في ب « مختلفة بجعلت » | (٣) الزيادة من ب            |
| (۱۲) في ب « بقدرهما » .    | (٤) في أ « فيه »            |
| (١٣) في أ « القليل »       | ( <b>٥</b> ) في أ « ارضهم » |
| (ُ۱٤) فِي ب « من »         | (٦) في أ « مهرهم »          |
| (٥١) في أ « الكثير »       | (٧) في أ « فيه »            |
|                            | (٨) في أ « رؤوس »           |

في يد(١) رجلين تنازعا فيها قسمت(١) بينها نصفين(١) ، كذلك هذا .

• ٧٢ - نهر(١) بين قوم وبعضهم غائب ، فاصطلحوا على ان يقسموا لكل رجل شرباً (٥) مسمى ، فقدم الغائب فله ان يبطل القسمة ، فإن كانوا اوفوه حقه ( وجازوه وانابوه الم يكن له نقضه .

بخلاف(٧) الدار بين قوم وبعضهم غائب ، فميزوا نصيب الغائب ، ثم رجع فله ان ينقض القسمة .

والفرق انا لو نقضنا(٨) القسمة في الشرب لاعدنا مثلها ، لأنه يقع له في الثاني مثل ما وقع له(١) في الأول ، وهو يوم من كذا يوم ، فلم يكن (١٠فائدة في القسمة ١٠٠ فترك .

واما في الدار فمن(١١٠) حيث يفسخ القسمة ١١٦ لم يعد مثلها ، لجواز أن يقع قسمه جانباً آخر فجاز ان يعاد القسمة ١٠٠٠.

٧٢١ ـ اذا باع شرباً بأمة وقبضها ، فوطئها رجل بشبهة (١٢) ، فأخذ العقر(١٤) او قطع يدها فأخذ الارش ، ثم ماتت الجارية عنده ضمن قيمتها ، و والمهر والارش له .

ولو ولدت ولداً وماتت الام ضمن (٥٠قيمة الام) ولا يكون الولد له .

(١٥) الزيادة من ب

<sup>(</sup>١) في أ «يدي» (٨) في ب « نقصنا » . (٢)في أ « قسم » (٩) الزيادة من ب (١٠) في ب « في القسمة فاثدة » . (٣) في أ « نصفان » (٤) علامة اول المسألة غير موجودة في أ . (۱۱) في أ « من » (۱۲) ما بين القوسين ليس موجودا في ب (٥)في أ « شرب » (٦) في ب « واجاز » وبعدها بياض ، وكتب (۱۳) في أ « شبهة » (۱٤) في ب « العقد » في المامش: « بياض في الاصل » (٧) في أ « مخلاف »

والفرق ان الارش بدل جزء منها ، وكذلك العقر(١) والتضمين يوجبان(١) نقل الملك فيها اليه ، والاجزاء(١) لا تنفصل(١) عن الام في نقل الملك لاستحالة ان يكون الأصل لواحد(١) واليد لآخر فملكها بجميع اجزائها ، فكان بدلها(١) له .

وليس كذلك الولد ، لأن التضمين يوجب نقل الملك فيها ، والولد ينفصل عن الام في نقل الملك ، الا ترى ان المغرور يستحق رقيقاً ، والولد يكون حراً فانتقال الملك في الام لا يوجب في الولد الملك(›› ، فلم يملك الولد ، فبقي على ملك صاحبه فسلم(^) اليه .

۷۲۲ ـ نهر<sup>(۱)</sup> بـين قوم لهـم عليه ارضـون لكل واحـد منهـم<sup>(۱)</sup> ارض معلومة ، فأراد بعضهم ان يسوق<sup>(۱)</sup> شربه الى آخر<sup>(۱)</sup> لم يكن له في ذلك النهر شرب فيا مضى ، فليس له ذلك .

ولو كان طريق بين (١٣) رجلين ، اشترى احدهما بجنب داره داراً اخرى فأراد ان يفتح بابها في هذا الطريق كان له ذلك (١١ن كان) ساكن الدارين واحداً .

والفرق انه في الشرب يستوجب لنفسه حقاً زائداً (۱۰) ، بدليل انه عند الاختلاف (۱۱ يسوقه الى الراضي (۱۲) ، فاذا اراد ان يسوقه الى ارض اخرى ليستوجب به حقاً زائداً لم يكن له ذلك .

| (۱۰) الريادة من ب          | (١) في ب « العقود »                    |
|----------------------------|----------------------------------------|
| (۱۱) في ب « يشرق »         | ُ(٢) في أ « يوجي » .                   |
| (۱۲) في ب « اخرى »         | (٣) في ب « الاخر » وفي أ « واجرا » .   |
| (۱۳) الزيادة من ب          | رُعِيْ في ب « لا ينفصل »               |
| (١٤) في ب « لان »          | (٥) في ب « لوالد »                     |
| (۱۰) في ب « زائد »         | (٦) في أ « بدله »                      |
| (١٦) في ب « يفسح للشرب » . | (v) الزيادة من ب                       |
| (۱۷) في ب « الأرض »        | (A) في أ « فيلم » .                    |
|                            | رُهُ علامة أول المسألة فير موجودة في أ |

وليس كذلك الطريق ، لأنه لا يستوجب لنفسه حقاً زائداً ، لأن الطريق عند الاختلاف تقسم على عدد الرؤوس ، فإذا كان ساكن (۱) الدار واحداً (۱) فلم يستوجب به (۳) حقاً زائداً (افكان له إن يفعل ذلك ، وإن كان ساكن الدارين مختلفاً فهو يستوجب زائداً الا يقسم على (۱) عدد الرؤوس ، فلا يكون له ذلك والله اعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) ليست موجودة في ب

<sup>(</sup>٢) في أ « واحداً »

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس موجودا في ب (٥) في ب « على الدار عدد » .

## « كتاب الأشربة »

#### ٧٢٣ ـ لا باس ببيع العصير بمن يتخذه خمراً .

وكره بيع(١) السلاح في ايام الفتنة.

والفرق ان تحريم الخمر لأجل المرارة والشدة ، ولا فعل له فيها(٢) ، وانما يجريها(٢) الله تعالى فيه ، فلم يكن نفس(١) البيع اعانة(٥) على محظور فجاز .

وليس كذلك السلاح ، لأن الكراهة لأجل استعاله من فعل المشتري ، فصار بتمليك(١) السلاح معيناً له على استعال المحظور(١) ، والاعانة على المحظور محظور فكره(١).

والفرق ان السلاح (لواكان) ملكاً له يحال بينه وبينه في ايام الفتنة ، وتزال يده ، فلأن يحال بينه وبينه اذا لم يكن ملكاً له أولى(١٠٠) .

وليس كذلك الخمر ، لأن العصير لو(١٠٠)كان في يد (١٠من يتخذه خراً لا يحال بينه وبينه ، لأنا لو منعناه لم يقدر احد ان يتخذه خلا ، لأنه لا يصير خلا ما لم يصر خراً ، فإذا ملكه لأجل ذلك التصرف لم يكره له ذلك ، كما لولم يعلم انه (١٣ يتخذ خراً).

#### ٧٢٤ ـ اذا خاف على نفسه من الجوع ، ومع(١١) رفيقه طعام(١٠٠ ، فأبى

|                                    | -                   |
|------------------------------------|---------------------|
| (٨) ليست موجودة في ب .             | (۱) في ۱ « ببيع »   |
| (٩) ما بين القوسين ليس موجودا في ب | (٢) في ب « فيه »    |
| (١١) الزيادة من ب                  | (٣) في أ « تجرمها » |
| (۱۲) في أ « من كان يتخذه »         | (٤) في أ « بعض »    |
| (١٣) في أ « يتخذه خلا » .          | (٥) الزيادة من ب    |
| (۱٤) في ب « وصنع » .               | (٦) في ب « تمليك »  |
| (۱۵) في ب « طعاما »                | (٧) في ب « محظور »  |

أن يعطيه لا يحل له قتاله بالسلاح ، ويقاتله بغير السلاح .

( واذا كان في البئر ماء ، وهو محتاج اليه يخاف على نفسه ، فمنعه صاحب البئر عن البئر جاز له ان يقاتله (٢) بالسلاح.

والفرق ان (الطعام) ملك(،) له ، وله ان يدفع عن ملكه ويقاتل ، ولو قتل كان شهيداً ، بدليل(٥) ما روى عن رسول الله صلى(٦) الله عليه وسلم انه قال(٧): ﴿ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ﴾ ، واذا(٨) كان هو شهيداً (١) كان ذاك (١٠) ظَالمًا له(١١١) ، فكره(١١١) له ان يقاتله بالسلاح ، وقـد اضطـر في احياء نفسـه الى ماله ، فكان له ان يقاتله بغير السلاح .

واما الماء فليس بمملوك له ، فاذا منعه كان متعدياً في المنع ، فكان له ان يقاتله بالسلاح(١٣) ، لأن هذا حقه ، فاذا منع عن حقه كان له ان يقاتله بالسلاح ، كما لو قاتله على مال .

<sup>(</sup>١) في ب « يقاتله »

<sup>(</sup>٢) ني ب « يقابله »

<sup>(</sup>٣) في ب بياض ، وكتب في الهامش : « بياض في الأصل »

في ب « ملكا »

ر ع . الزيادة من ب

<sup>(</sup>٥) نصيب السراية ، للزيلعسي جـ ٤ ص (٦) ٣٤٩ ، كتاب الجنايات ، باب ما يوجب القصاص ، الحديث الحادي عشر: قال عليه السلام: «قاتــل دون مالك» قلت.: روی من حدیث ابی هریرة ومن حديث المخارق ابي قابوس فحديث أبي هريرة ـ روى بروايات مختلفة ـ ، اخرج مسلم في « كتاب الايمان » والبخاري في

<sup>«</sup> المظالم والقصاص ، في باب من قتـل دون ماله » ـ عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من قتل دون ماله فهو شهيد » انتهى . ولمسلم فيه قصة . وحديث المخارق روی بروایات اخری .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ب

<sup>(</sup>A) في أ « واكان »

<sup>(</sup>p) في أوشهيد»

ر ، بى في أ « هذا »

<sup>(</sup>١١) فيست موجودة في (ب)

<sup>(</sup>١٢) في أ « فلره » .

<sup>(</sup>١٣) في ب « بغير السلاح » .

# « كتاب الرهن »

٧٢٥ ـ الرهن بضمان الدرك لا يصح ، ولا يتلف على الضمان .
 ولو رهن منه شيئاً بعشرة يقرضه(١) في ثاني(١) الحال فتلف تلف(٣ على الضمان .

ولو كفل بضهان (١) الدرك جاز .

والفرق ان ضمان الدرك غير حاصل في الحال ، لجواز ان يلحقه درك أو لا يلحقه ، فقد رهنه بغير مال مضمون ، فلم يكن مضموناً كالرهن بالوديعة والعارية ،

واما ما يقرضه (٥) في ثاني الحال فهو مضمون ، لأنه شرط ان يكون بإزاثه عشرة دراهم فهو مقبوض على ضمان العشرة ، فصار مضموناً كالمقبوض على السوم (٦).

واما الكفالة بالدرك فهو ("ضهان بما يستحق") ، والكفالـة بضهان غـير حاصل في الحال جائز ، كها لوقال : ما بايعت فلاناً فأنا له ضامن فإنه يجوز ، كذلك هذا .

٧٢٦ ـ لو رهن دابتين (افقتلت احداهما) الاخرى(١٠) ذهـب من الـدَين

| (٦) في ب بياض ، وكتسب في الهـــامش :                        | (۱) في أ « تعرضه »              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| « بياض في الأصل »                                           | (٢) في ب « الثاني »             |
| (٧) في أ « ضامن » بما يستوحب »<br>(٨) في أ « فقتل احداهما » | (٣) ليست موجودة في (ب)          |
| (۹) الزيادة من ب                                            | (٤) في ب « لضمان »              |
| (۱) او یاف ش ب                                              | (٥) في أ « بعرضه » من غير نقط . |

بحساب المقتولة .

ولو رهن عبدين فقتل احدهما الآخر انتقل ما في المقتول الى القاتل ، ولا يسقط شيء من الدين .

والفرق ان فعل الدابة هدر ، بدليل ما روي عن (۱) رسول الله عليه وسلم انه قال : « العَجْماء جُبَارٌ » ، فصار كأنه قال (۱) : مات حتف أنفه (۱) ، ولو مات طبقطت حصته ۱) ، كذلك (۱) هذا .

وليس كذلك العبدان (۱) ، لأن فعل العبد لا يكون هدراً (۱) ، بدليل انه لو قتل (۸عبداً أجنبياً تعلقت (۱۰ جنايته برقبته ، فلم يكن هدراً (۱) ، فقام مقام (۱۱ المقتول ، وانتقل ما فيه اليه ، كما لو قتله عبد أجنبي .

(۱) نصب الراية ، للزيلعي ، ج ٤ ص المحلا ، كتاب الجنايات ، باب جناية البهيمة والجناية عليها ، الحديث الاول : قال عيله السلام : « العجاء جبار » ، قلت : رواه الاثمة الستة عن ابي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العجاء جرحها جبار » والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز والبئر بار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز « الديات » ، ومسلم في « الحدود » والترمذي في « الأحكام » والنسائي في والترمذي في « الأحكام » والنسائي في « الزكاة » وأبو داود ، وابن ماجه في « الديات »

وروى مالك ، ويونس ، وسفيان بن عييسة ، وابس جريج ، والسزبيدي ، وعقيل ، والليث بن سعد ، وغيرهم عن الزهسري : « العجماء جبار ، والبشر

جبار ، والمعدن جبار » وروى محمد بن الحسن في كتاب الاثار » اخبرنا ابو حنيفة حدثنا حماد عن ابراهيم النخعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العجماء جبار ، والقليب جبار ، والرجل جبار ، ولي الركاز الخمس » انتهى وهو معضل .

(٢) ليست موجودة في (ب)

(۳) في ب « انفسه »

(٤) في ب « لسقطت بحصته »

(٥) في أ « وكذلك »

(٦) في أ « العبدين »

(۱) في ″ ... (۷) في أ«هدر»

(٨) في أ « عبد اجنبي تعلق »

(٩) في أ«هدر»

(١٠) ليست موجودة في (ب)

٧٢٧ ــ اذا(۱) رهن ارضاً مزروعة (اوشجرة مثمرة) دخل الزرع والشمر(٣) في الرهن .

ولو باع أرضاً مزروعة وشجرة مثمرة <sup>(1</sup>لم يدخل الزرع والثمرة <sup>(1)</sup> في البيع الا بالشرط<sup>(0)</sup> .

والفرق انا(٢) لو لم ندخل(٢) الثمرة والزرع في العقد لأبطلنا العقد ، لأن له اتصالاً بعين الرهن ، واتصال غير الرهن بعين الرهن يمنع صحة الرهن للاشاعة ، فمن حيث لا يدخل(٨) فيه نبطله(١) فندخله(١٠) .

وفي البيع (١٠) لو لم يدخل (١٠) في العقد لم يبطله (١٠) ، لأن البيع (١٠) متصل بعين المبيع ، وذلك لا يمنع صحة البيع ، لأن الاشاعة لا تؤثر فيه .

٧٢٨ ـ اذا اشترى شيئاً له حمل ومئونة (١٠) فالتقيا في غير البلد الذي تبايعا فيه يكلف (١٦) البائع احضار المبيع أولاً ، ثم نكلف (١٦) المشتري احضار الثمن .

ولو رهن شيئاً لرجل (۱۸) له حمل ومئونة (۱۱) ، فالتقيا في غير البلد الذي رهنه فيه ، فطلب دينه فقال : احضر الرهن وخذ دينك ، فليس على المرتهن ان يحضر الرهن ، وله ان يأخذ الدين من الراهن بعد ان يحلف بالله ما نوى(۲۰) رهنك .

<sup>(</sup>١) في أ « واذا » (١١) في أ « المبيع » (Y) في أ « اوشجرا متمرا » (۱۲) في ب « تدخل » (٣) في أ « والثمرة » (۱۳) في ب « لم تبطل » (٤) في ب « لم تدخل الثمرة والزرع » (18) في أ « المبيع » (٥) في أ « بشرط» (۱۵) في ب « ومونه » (٦) الزيادة من ب (١٦) في ب « تكلف » (۱۷) في ب «يكلف» (٧) في أ « لم يدخل » (۱۸) لیست موجودة فی (ب) (A) في ب « لم تدخل » (٩) في ب «يبطله» (۱۹) في ب « ومونه » (۲۰) في ب « ترى » (۱۰) لیست موجودة فی (ب)

والفرق انه لولم يجبره على احضار المبيع لأدى الى ان يسقط عنه(١) ضمان (التسليم مع) بقاء العقد ، وهذا لا يجوز ، كما لو باع المبيع(١) قبل القبض لم يجز .

وأما في الرهن فلو ('جعلناه راضياً') بحفظه في تلك البلدة ولم يجبره على (' إحضارها لأدى الى ان يسقط عنه ضهان التسليم مع بقاء العقد ، وهذا جائز ، كها لو باعه منه أو وهبه (۱ قبل القبض ، ولأن في (البيع ملك) المبيع بازاء (۸ الثمن ، فملك قابل ملكاً ، وتسلم (۱ قابل تسلياً ، واحضار قابل احضاراً ، (۱ في خضر) احدهما المبيع لا يجبر (۱۱ الآخر على احضار الثمن .

٧٢٩ ولو رهن عند انسان رهناً وجعله (١٢) مسلطاً على بيعه عند حلول الدين فلها حل الأجل لم يجد من يشتريه (١٢) بالنقد الا بَوْكس فباعه بالنسيئة (١٤) جاز ، فإن قال الراهن : احضر الثمن حتى اعطيك دينك (١٥) لم يكن له ذلك ، ويقال : أدّ (١٦) الدين الى المرتهن فاذا حل الأجل اخذ (١٧) الثمن حينئذ ودفعه البك .

ولو قتل العبد ، فقضى بقيمته على عاقلة القاتل في ثلاث سنين ، فأراد المرتهن اخذ دينه من الراهن لم يكن له ذلك حتى يحضر القيمة الى الراهن .

والفرق ان القيمة تخلف العين ، بدليل انه لو رهن عنده عبداً قيمته الف

| (١٠)   في أ « فلم يجز »<br>د د ،                      | (١) ليست موجودة في (ب)                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (۱۱)   في أ « لا بحر »<br>(۱۲) في ب « فجعله »         | <ul> <li>(۲) في ب « التسليم عنه مع »</li> </ul>  |
| (۱۳) ُفِي أ « شتريه »                                 | (٣) في أ « البيع »<br>(٤) في ب « جعلناه قارضيا » |
| (١٤) في ب « بالنسبة »                                 | (a) الزيادة من ب                                 |
| (١٥) في ب « ديني »<br>(١٦) في ب « ادا » وفي أ « ادى » | (٦)  في أ « رهنة »                               |
| (۱۲) يې ب محمد ري<br>(۱۷) في أ « خذ »                 | (۷) الزيادة من ب<br>في ب « باداء »               |
| - /                                                   | (۸) في ب "باداء"<br>( هي في أ « وتسليم »         |

بألف ، فصار يساوي خمسائة ، فقتله انسان فضمن (۱) قيمته (۱) ، ثم تلفت (۱) تلك (۱۰ القيمة ، سقط) جميع الدين ، فصارت القيمة كالعين ، ولو كان العين باقياً يكلف (۱۰ احضاره ، كذلك هذا .

وليس كذلك الثمن ، لأنه لا يخلف العين ، بدليل انه لو رهن عنده (۱) عبداً قيمته الف ، وسلطه على بيعه ، فباعه بخمسائة ، ثم تلفت (۱) الخمسائة لم يسقط جميع الدين ، فلم يكن الدين ملاقياً للثمن ، فلا يكلف احضاره ، لأنه لا (۱) يقوم مقامه .

• ٧٣٠ ـ اذا(١٠) رهن جارية بألف وهي تساوي ألفاً فولدت ولداً(١٠) يساوي الفاً، فزاده الراهن عبداً يساوي الفاً، فهاتت الأم بقي الولد بمائتين(١١) وخمسين درههاً، والعبد(١١) الزيادة بخمسهائة.

ولو ماتت الأم أولاً ثم زاده العبد فإن الولد يكون بمائتين(١٣) وخمسين ، والعبد الزائد بمائتين(١٢) وخمسين .

والفرق ان الام اذا ماتت صار للولد حصة من الضمان موقوفة على الفكاك ، لأنه وجد ما يوجب انفساخ الضمان ، لأنا لولم نجعل له حصة لوجب ان يأخذ (١٠٠) الراهن الولد مجاناً ، وسقط جميع الدين بموت الأم ، فدل ان الام ذهبت بالحصة ، وبقيت للولد حصة فاذا الحقت (١٠٠) الزيادة التحق بما في الولد من الضمان .

| (٩ <u>) في</u> آ « واذا »         | (١) في أ « ضمن »               |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| (١٠) في أ « والدا »               | (٢) في أ « قيمته قيمته » تكرار |
| (١١) في أ « بمائتي »              | (٣) في أ « تلف »               |
| (۱۲) في أ « والعيد والعيد » تكرار | (ع) في ب « العين يسقط »        |
| (۱۳) في أ « بماثتي »              | (ه) في ب « تكلف »              |
| (١٤) في أ « بماثتي »              | (٦) في ب ﴿ عبده ﴾              |
| (١٥) في أو نأخذ »                 | ُ(٧) في أ«تلف»                 |
| (١٩) في أ « التحقت »              | ُ(Aُ) ليست موجودة في (ب)       |

وليس كذلك اذا كانت الام حية ، لأنه لا حصة للولد من الضهان ، لأنه لم يوجد ما يوجب انفساخ(١) الضمان ، فلم يصر للولد حصة ، فصارت الزيادة لاحقة بأصل الرهن وهي الجارية ، فصار نصف الدين في الجارية ونصف في الزيادة ، فاذا ولدت انقسم ما فيها من الضمان فيها وفي ولدها ، فصار في الولد ربع الدين وفي الام ربعه .

و(٢وجه آخر) وهو انه الحق الزيادة بالعقد ، والعقد(٣) باق ، (الأن المعقود عليه وهو الام باقية فالتحقت الزيادة (٥) بالعقد فلحقتها (١) فانقسم (٧) ما فيها (ممن الضمان نصفين نصف في الزيادة ونصف فيها م) ، فلما ولدت انقسم ما فيها من الضهان فيها وفي ولدها .

واما اذا زاد(١) بعد موت الام فألزيادة غير ملحقة بالعقد ، لأن المعقود عليه قد فات وهي الام ، وإنما بقى نصف الضمان في الولد فقد الحق النزيادة بالضهان ، فلحق من له الضهان ، اذ المرتهن صار مستوفياً لحصة (٧) الام بالموت ، فلا يصح الحاق(١١٠) الزيادة به ، الا ترى ان الولد لو مات قبل الفكاك بطلت الريادة ، وفي الفصل الأول لومات الولد لبقيت الزيادة رهناً مع الام .

٧٣١ ـ اذا رهن عبداً بألف وقضاه خمسهائة ، ثم زاده جارية ثم تبين

(0)

(7)

**(Y)** 

**(A)** 

زيادة اقتضاها سياق الكلام.

ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)

في ب « فلحقها »

في أ « فاذا انقسم »

في ب « زادت »

<sup>(</sup>١) في أ « انقسام »

<sup>(</sup>٢) في أ « والفرق »

<sup>(</sup>٣) زيادة اقتضاها سياق الكلام

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) ، وفي أ « لأن المقصود عليه وهو الاحـد ما فيه فالتحق » والتغيير اقتضاه سياق

<sup>(</sup>۱۰) في أ « بحصة »

رُ (١١) في أ « ايجاب »

الخمسهائة التي (١) قضاه زيوفاً ، او مستحقة (١) كانت الزيادة (ملحقة بالخمسهائة ١) الباقية ، ولو وجدها ستوقة او رصاصاً فالزيادة رهن بالألف كله ، فجعل في الزيادات(٤) الزيوف و(٥) المستحقة في الرهن سواء .

ولو(١) اشترى عبداً بالف ونقده الثمن ، ثم وجد الثمن مستحقاً او رصاصاً فله ان يسترد(١) المبيع فيحبسه على الاستيفاء(١) ، ولو وجده زيوفاً لم(١) يكن له أن يحبسه فجعل(١) المستحقة(١) كالستوقة في باب البيع ، وفرق(١) بينه وبين الزيوف ، وفي الرهن سوى بينهما(١) .

والفرق ان البائع انما<sup>(۱)</sup> سلم المبيع اليه بشرط ان يسلم له الثمن ، لأن سلامة المقضي شرط في سلامة البدل للمشتري ، فاذا استحق<sup>(۱)</sup> لم يوجد شرط سلامة المبيع له<sup>(۱)</sup> فكان له ان يرجع فيه .

وليس كذلك الرهن ، لأنه ليس من شرط صحة الزيادة سلامة المقضي له ، لأن الحاق الزيادة ببعض (١٧٠) الضهان جائز ، والمقضي (١٠٠) له وان استحق بعد ذلك فحين (١٠٠) زاد (٢٠٠ حكمه فإن نصف الدين مقضي ، فتكون الزيادة لاحقة بخمسائة درهم.

٧٣٧ ــ اذا رهن جارية بألف درهم(٢١) فاعورت وولدت(٢٢) بعد العور

|                                                                  | 250, 600, 101, 111, 1                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (۱۲) قي ب « وضع عليها علاوة اول الفرق »                          | (١) في أ « الذي »                       |
| الزيادة من (ب)                                                   | (۲) في ب « ستوقه »                      |
| (١٤) في أولما »                                                  | (٣) في أ « تلحقه بخمسهائة »             |
| (۱۵) في ب « فان »                                                | (٤) في ب « الزيادة »                    |
| (۱٦) الزيادة من ب                                                | <ul><li>(a) الزيادة من ب</li></ul>      |
| (۱۷)    في ب « بنقض »<br>في ب « فالقف »                          | (٣) في أ « وقد »                        |
| (١٨) في ب « فالمقضي »<br>(١٩) في ب « بياض ، وكتب في الهـامـــش : | (۷) في ب « يشتري »<br>·                 |
| « بياض في الأصل »                                                | (۸) في ب « استيفاء »                    |
| ري<br>(۲۰) في ب «حکم بان »                                       | (۹) في أ « فلم »<br>(۱۰) الزيادة من ب   |
| (٢١) الزيادة من ب                                                | (۱۱) بریاده ش ب<br>(۱۱) فی آ « مستحقة » |
| (۲۲) في أ « فولدت »                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |

فالولد يلحق بالجميع(١) وجعل كأن الولادة كانت متقدمة على العور .

ولو زاد في الرهن بعمد العمور فالسزيادة تلحق الباقي فتكون الجمارية العوراءو(٢)الزيادة رهناً<sup>(٣)</sup> بخمسهائة .

ولو لم تعور ولكنه (١٠) قضى نصف الدين ثم زاد أو(٥) ولدت فالزيادة والولد يلحقان الباقى (من الدين).

والفرق ان صحة الزيادة : بالضهان ، بدليل انه لو هلك جميع الرهن لم تصح (۱۰)الزيادة ، ولأنه يحبس الزيادة بقبض مبتدأ ، فوجب ان يكون من شرطها وجوب الضهان كالأصل ، واذا كانت صحتها بالضهان لحقت ما فيه الضهان (۱۰) ونصف الضهان فات بالعور فلحقت الزيادة الباقى .

وليس كذلك الولد لأن (۱) وجوب حق الامساك في الولد بالعقد لا بالضان (۱۰ بدليل انه حين يحدث لا يكون مضموناً حتى لو تلف لا يسقط شيء من الضان (۱) واذا كان وجوبه بالعقد والعقد باق (۱۱) التحق بالجميع ، والدليل على ان العقد باق (۱۲) وان ذهب نصف الرهن بالاعورار ان ما (۱۲) فات بالعور دخل في القضاء ، وما دخل في القضاء تم العقد فيه ، ولا ينحل العقد عنه ، لأن مقصودها من (۱۲) عقد الرهن استيفاء الحق من عينه ، بدليل انه يختص بما يكن استيفاء الحق منه ، وقد حصل الاستيفاء فصار متما العقد فيه فلا يوجب انحلاله ، فلحقت الزيادة الجميع .

<sup>(</sup>۱) في أ « الجميع »
(۲) في النسختين « او الزيادة »
(۳) في النسختين « او الزيادة »
(۱۰) الزيادة من ب ، ومكتوب « تكلف
(۳) في أ « وهي »
(٤) في أ « وكنه »
(٥) في ب « وولدت »
(١١) في أ « باقي »
(١) الزيادة من (ب)
(٢) في أ « الم يصح »
(١)

وليس كذلك اذا قضاه بعض الدين ، لأن ما قضاه (۱) انحل العقد عنه ، لأن قضاء بعض الدين يوجب فسخ العقد عما بإزائه ، ولا يوجب تتميمه (۱) ، الا ترى انه لو قضى جميع الدين انحل الرهن فلا يلحق (۱) الولد ما انحل العقد عنه ، واما الزيادة فصحتها بالضمان ، وما انحل زال الضمان عنه فلم يلحقه . (اوالله أعلم).

(١) في أ « قضي »

<sup>(</sup>٢) في أ « تتمة »

<sup>(</sup>٣) في أ « فلا يحل »

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس موجودا في

# كتاب الوصايا

٧٣٣ - اذا قال : ثلث مالي لفلان وفلان . وأحدهم ميت ''فالثلث كله للحي .

ولو قال : ثلث مالي بين فلان وفلان . وإحدهم ميت فللحي نصف الثالث .

والفرق أن « بين » لفظ<sup>(٢)</sup> اشتراك ، بدليل انه لا يصح ادخاله <sup>(٣)</sup> على الواحد ، فاذا قال : بين فلان وفلان ، فقد اشرك بينها في اللفظ ، فلا يجب<sup>(١)</sup> لكل واحد منها الا نصفه ، فلا يستحق اكثر من النصف .

وفي مسألتنا قوله: لفلان فليس بلفظ اشتراك (٥٠) ، بدليل انه يصح لواحد (١٠) وهو ان يقول: ثلث مالي لفلان ، وسكت عليه فانه يستحق الجميع ، فثبت انه ليس بلفظ اشتراك ، فقد اوجب الجميع للاول والواجب (اللثاني مزاحمة) بينه وبين الاول ، ولا يصح وجود المزاحمة من (١٠) الميت ، فلم يوجد نقصانا في الجارية للاول (١٠) فاستحق الجميع .

کست اذا $^{(1)}$  اوصی بثلث ماله لفلان وله مال فهلك ذلك المال او لم یکن له مال ثم اکتسب مالا فله ثلث ماله  $^{(1)}$ بعد موته  $^{(1)}$  .

ولو اوصى بثلث غنمه فهلكت (٢٠٠ غنمه موته ، او لم يكن له غنم في الاصل ، فالوصية باطلة ، وكذلك العروض كلها .

| (۸) الزيادة من ب       | (١) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) |
|------------------------|--------------------------------------|
| (٩) في ب « الأولى »    | (٢) في ب « لفظ لفظ » تكوار           |
| (۱۰) في ب « واذا »     | (٣) في ب « دخوله »                   |
| (۱۱) في أ « يوم يموت » | (٤) في أ « فلا يوجب »                |
| (۱۲) في أ « فهلك »     | (٥) في ب « الاشتراك »                |
| (۱۳) في ب « الغنم »    | (٦) في أ « لوحد »                    |
|                        | (٧) في أ « الثاني يزاحمه »           |

والفرق ان الوصية قرينة الارث ، بدليل انها تجب بما يجب به الارث " والله تعالى اوجب الميراث في المال وهو قوله تعالى : ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ ترك خيراً الوصيّة ﴾ "جاء في التفسير ما لا فقد اوصى بثلث ماله فقد عقد عقدا له مثال في الشرع ، فانصرف الى " ما له مثل في الشرع "وما مثل له في الشرع" من ايجاب الحق في المال ، وهو الميراث يراعي في الشرع " كذلك في " الوصية .

وليس كذلك في (١٠٠٠) الغنم (١٠٠٠) لان الوصية قرينة (١٠٠٠) الارث والله تعالى لم يوجب الارث في نوع خاص في أن فاذا اضاف الى نوع خاص ولم يكن عنده فقد اوجب الحق في معدوم ، فلا تصح الوصية . ولأنه اذا اوصى بالغنم فقد اضاف الوصية الى جهة خاصة (١٠٠٠) ، فصار المراد (١٠٠٠) به الموجود دون الحادث ، كما لو وكله بقبض دينه الذي على فلان اختص (١٠٠٠) بالدين الموجود عليه (١٠٠٠) الحادث .

وليس كذلك اذا قال: بثلث مالي ، لأنه اضاف الوصية الى جهة عامة ، لان المال اسم لما يتمول فيتناول " الموجود والحادث ، كما لو وكل وكيلا يقبض ديونه "ورفع غلاته عناول ذلك الاذن " الموجود والحادث جميعا كذلك هذا .

<sup>(</sup>١) في أ « ما » (۱۲) في أ « قربته » في أ « الأرض » **(Y)** في أ « وسقط ما سقط » (۱۳) الزيادة من ب (١٤) في أ « خاص » سورة البقرة : ١٨٠ (1) (۱۵) في أ «مراد» الزيادة من (ب) (0) فى ب « ما مثل له » (١٦) في ب « فاختص » (7) الزيادة من (ب) (۱۷) لیست موجودة فی (ب) **(V)** في أ « حالة الوقت » (۱۸) الزيادة من (ب) **(**\( \) (۱۹) في أ « فتناول » الزيادة من (ب) (4) (۲۰) في أ « وقع عليه » الزيادة من (ب) (11)(۲۱) في ب « الادون » في ب « الغنم الوصية » (11)

٧٣٥ - اذا(١) اوصى فقال: لفلان شاة من مالي ، وليس له غنم (١ قالوصية جائزة<sup>،</sup> ، ويعطى له قيمة شاة ، وكذلك لو قال : له قفيز حنطة في مالي او <sup>(٣</sup>ثوب من<sup>)</sup> مالي .

ولو قال : له شاة من غنمي او قفيز من حنطتي ، ثم مات ، وليس له غنم ولا حنطة فالوصية باطلة .

والفرق ان الله تعالى اوجب الميراث في المال ، فاذا اوصى له بشاة من ماله فقد (١) عقد على ماله عقدا ((٥) له مثال في الشرع فجاز ايجاب القيمة (١) في ماله.

وليس كذلك اذا قال : شاة من غنمي ،لأن الله تعالى لم يوجب الحق فيه نوع خاص ، فاذا اوجب فقد عقد عقدا ليس له مثال في الشرع ، فكان ايجاب مجهول(٧) فلم يجز .

وفرق(١٠) على بن عيسى العجمي(١) بينهما انه اذا أنا قال : شاة من مالى(١١) ، لا فائدة في ذكر(١٢) المال فلغا ، فصاركانه قال : اوصيت لفلان بشاة (١٠٠) ولا شاة له فيعطي قيمة شاة ، كما لو قال : اوصيت لفلان بألف درهم من مالي .

وليس كذلك قوله (١١٠٠): شاة من غنمي ، لان في تخصيص اغنامه فائدة ، بدليل ان الورثة لو ارادوا ان يدفعوا من غنم غيرها لم يكن لهم ذلك فلم يلغ''' ذكر الغنم فاختص بما خص" فاذا لم يكن له غنم صا ر ذلك وصية بمعدوم ،

| (١٠) الزيادة من ب          | في ب « لو »                          | (1)         |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------|
| (۱۱) في أ « مال »          | في أ « فالوجائز »                    | <b>(Y)</b>  |
| (۱۲) في ب « ذلك »          | في أ « فوت في »                      | <b>(T</b> ) |
| (۱ <b>۴</b> ) في أ « شاة » | في ب « عقد عقدا ف على »              | <b>(£)</b>  |
| (١٤) الزيادة من ب          | في أ « عقد له » وغير موجودة في (ب)   | (0)         |
| (١٥) في أ « فلم بلغ »      | في ب « الغنم »                       | (7)         |
| ۔ (١٦) في ب ﴿ اختص ﴾       | في أ « المجهول »                     | (Y)         |
|                            | في أ.« والفرق »                      |             |
|                            | الذيادة من (ب) ، ولم اعثر على ترجمته | (4)         |

فلم يصح ، الدليل عليه اذا (١٠) قال : وصيت لفلان (١٠) بالالف (١٠) التي لي (١٠) في هذا الصندوق ولم يكن له (١٠) في الصندوق شيء لم تصح (١٠) الوصية ، كذلك هذا .

٧٣٦ ـ اذا اوصى ١٠٠٠ فقال ١٠٠٠ : اوصيت بسالم لفلان ، ثم قال : اوصيت بسالم لفلان ١٠٠٠ آخر فالعبد بينهما نصفان ١٠٠٠ .

ولو قال : العبد الذي اوصبت به لفلان هو لفلان . كان رجوعا عن الوصية الاولى .

والفرق انه لما ""قال: العبد الذي اوصيت به لفلان هو لفلان ، فقد تعرض للعبد" الاول ، لانه ذكر وصية له ، فلو جعلناه "اشتراكا لألغينا" ذكر الوصية "" ، ولا يجوز الغاء اللفظ مع إمكان إعماله ، فجعل نقلا لما اوجب للاول" الى الثاني فكان رجوعا .

وليس كذلك المسألة الثانية ، لانه لم يتعرض للعقد الاول ، "حيث لم يعد ذلك الوصية له ، انما اوجب للثاني مثل ما اوجب للاول" ، فكان اشراكا ، كما لو قال : اوصيت بثلث مالي " لفلان ، ثم قال : اوصيت بثلث مالي " لفلان ، ثم قال : اوصيت بثلث هذا . آخر ، كان اشراكا " . كذلك هذا .

ولأنه لما قال: العبد الذي اوصيت به لفلان هو لفلان ، فقد ذكر العقد

| . (۱۰) في أ « نصفين »                 | (۱) في ب « لو »                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| (۱۱) في ب « اذا »                     | (٢) في أ « فلان »                  |
| (١٢) في أ « للعقد »                   | (٣) الزيادة من ب                   |
| (۱۳) في أ « اشراكا لا لقيا »          | (٤) ليست موجودة في (ب)             |
| (١٤) في أ « وصية »                    | <ul><li>(٥) الزيادة من ب</li></ul> |
| (١٥) في ب « الأول »                   | (٦) في أ «لم يصح »                 |
| (١٦) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) | (٧) ليست موجودة في (ب)             |
| (۱۷) الزيادة من ب                     | (A) في ب « قال »                   |
| (۱۸) في أ « اشتراكا »                 | (٩) في ب « لفلا »                  |

والمعقود عليه ، ونقله الى الثاني فلم يبق في المحل الاول لا عقد ولا عبد فلسم يستحق (١) شيئا ، كما لو قال : رجعت .

وليس كذلك اذا قال: اوصيت بسالم لفلان ، لأنه (٢) لم يذكر العقد الاول ، وانما ذكر المعقود عليه وصحة العقد الاول بذكر (٣) فلان .

الا ترى انه (۱) لو قال : اوصیت بهذا العبد ، لم یصح حتی یبین (۱۰) الموصی له ، فاذا قال : اوصیت به لفلان لم یذکر (۱۱) ما اوجب به الحق لغیره فلم یصر (۱۷) فاسخا له ولا (۱۸) راجعا ، فبقی العقد الاول بحاله فاشترکا فیه .

۷۳۷ ـ اذا(۱) قال : العبد الذي اوصيت به لفلان قد(1) اوصيت به لفلان ، کان رجوعاً وکذلك لو قال : فقد اوصيت به لفلان .

وان قال: العبد الذي اوصيت به لفلان وقد اوصيت به لفلان آخر (۱۱) كان العبد بينها نصفين (۱۲) .

والفرق ان قد حرف يبدأ به في "" الكلام قال الله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحِ اللهُ الله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحِ اللهُ ا

| (۱۰) في أ « فقد »         | (١) في أ « فلم يستحق »                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| (١١) في ب « الاخر »       | (۲) الزيادة من ب                                      |
| (۱۲) في أ « نصفان »       | (٣) في أ « لم يذكر »                                  |
| (۱۳) الزيادة من (ب)       | (٤) الزيادة من (ب)                                    |
| (١٤) سورة المؤمنون : ١    | (٥) في ب « يتبين » وفي أ « من غير نقط ما              |
| (١٥) سورة المجادلة : ١    | عدا نقطة الباء »                                      |
| (١٦) في ب « وقد »         | (٦) في أ « لم يكن »                                   |
| (١٧) الزيادة من ب         | (٧) الزيادة من ب                                      |
| (١٨) ليست موجودة في (ب)   | <ul><li>(٨) في ب « بياض ، وكتب في الهـامش :</li></ul> |
| (١٩) في ب « الغاء الصلة » | « بياض قي الأصل »                                     |
|                           | (۹) في ب « واذًا »                                    |

وعدمه بمنزلة ، فكأنه قال : قد اوصيت .

واما اذا قال : وقد اوصيت . فالواو للعطف ، ولا يكون الثاني معطوفا على الاول الا بعد بقاء الاول ، فلم يكن ذكره للثاني رجوعا عن الاول ، فصار اشتراكا(۱) ، فكأنه قال : اوصيت به لهما ، ولو قال هكذا كان بينهما ، كذلك هذا .

٧٣٨ - ولو اوصى بعبده لانسان ثم جحد الوصية له كان رجوعا .

وقال في الجامع (٢) الكبير: اذا اوصى بعبده لانسان ثم قال: اشهدوا اني لم اوص (٢) بذلك العبد لفلان. فانه لا يكون رجوعا.

والفرق انه اذا قال: لم اوص (٤) فقد (٥) نفى وصيته اله ، وله نفيها فصار فاسخا لها ، كما لو وكل وكيلا ثم جحد الوكالة صار عازلا ، كذلك هذا (١) فصار الرجوع في ضمن نفيه ، فكأنه قال : رجعت .

وليس كذلك اذا قال: اشهدوا، لانه لم يحك (۱) نفيا (۱) عن نفسه، وانما امرهم (۱) بالشهادة على النفي، والامر بالشهادة على نفي شيء وقد (۱۱) وجد ما كان امرا بكذب (۱۱)، فلم يعمل، فاستوى وجوده وعدمه، ولولم يقل لبقيت (۱۲) الوصية، كذلك هذا.

٧٣٩ ـ واذا قاسم الوصي الورثة ، ودفع اليهم حقوقهـم ، واجــاز حصــة الوصية ، ودفعها فسرقت لم يرجع في مال الميت بشيء في ١٣٠ قول محمد خاصة ،

| (١) في ب « اشراكا »             | (٧) في ب « لم يحل »    |
|---------------------------------|------------------------|
| (٢) ص ٢٩٥ تحقيق الافغاني الطبعة | (٨) ليست موجودة في (ب) |
| اولالى .                        | (۹) في ب « امره »      |
| (٣)) في أ « لم اوصي »           | (۱۰) في أ « فقد »      |
| (٤) في أ « لم اوصي »            | (۱۱)في ب « لنفيت »     |
| (٥) في ب « بقيت وصيته »         | (۱۲)، الزيادة من ب     |
| (٦) ليست موجودة في (ب)          |                        |

والمقاسمة جائزة اذا كانت الوصايا لله(١) تعالى .

واما اذا كانت الوصية لأدمي (٢٠) وقسم واخرج نصيبهم ثم هلك قبل ان يدفع اليهم ، فانه يرجع في مال الميت ، وتبطل قسمته .

والفرق لحمد بينها ان الوصايا اذا كانت لله تعالى فالوصي ينفرد بتنفيذه ، فينفرد بقسمته ، فصحت القسمة ، فاذا (٢) هلك هلك من مالهم ، واذا كانت الوصية لآدمي (الم ينفرد الوصي بتنفيذه فلم ينفرد بقسمته ، فلم تصح قسمته عليهم ، فصارت القسمة كأنها لم تكن ، ولان (٥) الوصايا اذا كانت لله تعالى ، فالحق فيه للميت ، وللوصي (١) ولاية عليه فنفذ قسمته عليه .

واذا كان الوصايا لأدمي فالحق فيه (^) لأدمي ، وهـو الموصى(') له ، وَلا وَلا يَعْ لِهِ عَلَيْهِ ، فلم تنفذ قسمته عليه ، فصارت كان لم تكن .

• ٧٤ - اذا(١٠٠٠) اوصى بخدمة (١٠٠٠ عبده لرجل (١٠٠٠) فقتل العبد ، فعلى القاتل قيمته في ثلاث سنين ويشتري بها عبدا آخر يخدمه .

ولو استأجر عبدا من انسان فقتل ىطلت الاجارة (١٠٠٠ ، ولا يشتري بالقيمة عبدا آخر(١٠٠٠ يخدمه .

والفرق ان ابتداء الوصية بخدمة عبد يشترى جائز ، لانه لو اوصى بان يشترى عبدا ويخدم فلانا صح ، فلم يبطل ما كان بانتقاله الى القيمة ، وفقى

<sup>(</sup>٢) في أ « الادمي » (٩) في ب « المسمى »

<sup>(</sup>٣) في أ « واذا » (١٠) في ب « واذا »

<sup>(</sup>٤) لم تنفرد الوصية لتنفيذه فلم تنفرد » (١١) في ب « بقسمة »

<sup>(</sup>٥) في ب « واين » (١٢) ليست موجودة في (ب)

<sup>(</sup>٦) في ب « والموصي » (١٣) في ب « اجارته »

<sup>(</sup>۷) في أ « بالادمي » (۱٤) ليست موجودة في (ب) (۱۵) في ب « و يخدمه »

العد<sup>(۱) (۲)</sup>ببقاء خلفه ، كالمبيع اذا قتل في يد البائع .

وليس كذلك الاجارة ، لان ابتداء عقد (۱) الاجارة على عبد يشترى لا يجوز فجاز ان يبطل ما كان ، ولان حق (۱) الموصى له في العين ، بدليل انه يعتبر خروجه من الثلث لا المنفعة ، فسرى الى البدل ، واما في (۱۰) الاجارة فليس حقه في العين ، وانما ثبت حقه في المنفعة ، بدليل انه لو لم يبين (۱۷) مقدار مدة (۱۸) المنفعة (۱۲) لم يجز وان كان العين معلوما ، واذا لم يتعلق حقه بالعين لم يسر (۱۰) الى البدل (۱۲) .

٧٤١ ـ اذا(١٢) قتل العبد الموصى بخدمته فليس للموصى له ان يستوفي القصاص ولا للورثة ، فاذا اجتمعوا فلهم ذلك(١٢) ، وليس للراهن(١٠) ان يستوفي القصاص ولا للمرتهن (١٠فاذا اجتمعا فلهما استيفاء القصاص ، وليس لاحد الشريكين ان يستوفي القصاص ١٠٠ فاذا اجتمعا فلهما (١٦) الاستيفاء .

وليس للبائع قبل التسليم ان يستوفي القصاص اذا قتل المبيع في يده ، ولا للمشتري ولا (١٠٠٠ اذا اجتمعا قبل اجازة (١٠٠٠ المشتري ورضاه ، فان اجاز المشتري امضاء البيع فله الاستيفاء ، وإن اختار فسخ العقد (١٠٠٠ فللبائع ان يستوفي ، هكذا ذكره (١٠٠٠ الكرخي عن محمد ، وكذلك عبد (١٠٠٠ المضاربة اذا قتل الس للمضارب

| (۱۲) الزيادة من ب       | (١) في أ « العقد »                       |
|-------------------------|------------------------------------------|
| (۱۳) ليست موجودة في (ب) | (۲) في ب « سواء جعله »                   |
| (١٤)   في أ « الراهن »  | (٣) ليست موجودة في (ب)                   |
| (١٥) الزيادة من ب       | (٤) في أ « الحق »                        |
| (١٦) في أ«فلهم»         | <ul><li>(٥) ليست موجودة في (ب)</li></ul> |
| (۱۷) في ّب « واما ْ»    | (٦) ليست موجودة في (ب)                   |
| (۱۸) في ب « اجارة »     | (٧ <sub>)</sub> في ب « لم يتبين »        |
| (١٩) في أ « للعقد »     | (٨) الزيادة من ب                         |
| (۲۰) في ب « ذكرها »     | (p) في ب « لا يجوز » ·                   |
| (۲۱) الزيادة من ب       | (۱۰) في ب « لم يسري »                    |
|                         | (۱۱) في ب « بدله »                       |

ولا لرب المال أن يقتص " ، ولا اذا اجتمعا ، وكذلك عبد المكاتب والعبد " المأذون اذا كان عليه دين " فقتل ليس للمولى ولا للغرماء ان يقتضوا " ولا اذا اجتمعوا .

والفرق بين هذه المسائل ان " من حيث توقف جواز استيفاء القصاص في الموصى بخدمته والمرهون والمشترك على رضا المرتهن والشريك " والموصى له لم يؤد " الى ابطال حقه ، لانه في باب الوصية اذا قتل العبد ينتهي عقد الوصية ، فيصير صاحب الخدمة مستوفيا " جميع حقه ، ولا " يبطل حقه بالقتل ، كما لو مات العبد الموصى بخدمته وكذلك في المرهون قتله " يكون دخولا " في الاستيفاء ، فيجعل كانه مات في يده فلا يؤدي الى ابطال حقه ، وكذلك المشتري بقتله ينتهي ملكه فيصير" كانه مات ، ففي " هذه " المسائل من حيث توقف " استيفاء القصاص على رضا الموصى له ، والمرتهن والشريك لا يؤدي الى ابطال حقه فاوقفنا" ، فاذا تراضيا واجتمعا " فقد اجتمع صاحب المال " وصاحب الحق فجاز ان يقتلا .

وليس كذلك في المسائل الآخر ، لانا من حيث توقف استيفاء احدهما على رضا الآخر يؤدي الى ابطال حقه ، لانه اذا ''قتل المبيع' قبل التسليم فات المعقود عليه ، وفوات المعقود عليه قبل القبض يوجب بطلان العقد ، واذا بطل العقد

|                                        | (١) في ب « يقبض »                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (۱۱) الزيادة من ب                      | (٢) في أ « وعبد » ً                                                 |
| (۱۲) في أ « فيصير »                    | (٣) في ب « الفين »                                                  |
| ﴿ (١٣) في ب ﴿ فقت ﴾                    | (٤) في ب «يقبض»                                                     |
| (۱٤) في أ « هذا »                      | (ه) في ب د انا »                                                    |
| (۱۵) في ب « يوقف «                     | ر )     ي   .                                                       |
| (١٦) في ب « فاوقعناه »                 | ر به دو رو معدو <b>ي</b> ديد ان |
| (١٧) مَا بين القوسين ليس موجودا في (ب) | (٧)                                                                 |
| (۱۸) في ب « الملك »                    | (٨) في أ « مستوفا »                                                 |
| (۱۹) في ب « يوقف »                     | (٩) في ب « فلا »                                                    |
| (۲۰) في ب « قبل البيع »                | (١٠) في أ « قبله »                                                  |

سقط (۱۰ حقه ، فلم يؤثر رضاه في استيفاء (۱۰ القصاص ، فمن حيث يشترط (۱۰ رضاه يبطله (۱۰ ، وكذلك عند المضاربة اذا قتل يبطل حق المضارب ، لانه لا يحصل له شيء فيسقط (۱۰ ربحه . وفي عبد المكاتب يبطل حق المكاتب ايضا ، وكذلك في العبد المأذون (۱۰ اذا قتل يبطل حق غرمائه بتلف العين ، فمن حيث توقف (۱۰ على رضاه يسقط (۱۸ حقه (۱۰ فلا نوقف ، فاستوى ۱۰ وجود رضاه وعدمه و (۱۰ لو لم يرض احدهما باستيفاء (۱۱ القصاص لم يكن للاخر (۱۱ ن يستوفي ، كذلك (۱۱ اجتمعا ، فصار هذا قتلا (۱۲ لم يوجب القود (۱۱ فوجبت الدية .

٧٤٢ ـ اذا اوصى بأن يعتق عنه نسمة فاعتقها (١٦) الوارث عن نفسه ، جاز عن الميت .

ولو اعتقها الوصي عن نفسه لم يجز عن ﴿﴿الميت ولا عن نفسه ﴿ ) .

والفرق ان الوارث يتصرف بحق الملك ، ولانه موقوف على حكم ملك "" الميت ، بدليل انه لو "" ظهر عليه دين بطلت الوصية ؛ وبيع في الدين ، وللوارث حق ملك في املاك الميت ، فصار تصرفه بحق الملك فمخالفته "" جهة الامر" لا يمنع نفوذ تصرفه ، دليله الرجل "" اذا طلق امرأته في حالة "" الحيض .

| (١٢) في أ « له آخر » .            | (۱) في ب «يسقط»                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| (۱۳) الزيادة من ب                 | (٢) في أ « اسقاط »               |
| (١٤) في ب « قتالا » .             | (٣) في أ « فشرط »                |
| (١٥) في ب « قتالا » .             | (٤) في أ « نبطله »               |
| (١٦) في ب « فتقها » .             | (ه) في أو فسقط»                  |
| (١٧) في ب « نفسه ولا عن الميت » . | (٦) في أ « والمأذون »            |
| (۱۸) الزيادة من ب                 | (V) في أ « نوقف » .              |
| (١٩) في ب « فخالفته » .           | (٨) في أ « سقط » .               |
| (۲۰) في ب « الأبراء » .           | (٩)   في ب « فلا توقف واستوي » . |
| (۲۱) الزيادة من ب                 | (۱۰) الّزيادة من ب               |
| (۲۲) في ب « جعال » .              | (١١) في أ « بالاستيفاء » .       |

وليس كذلك الوصي ، لانه يتصرف بالامر لا بحق الملك ، فمخالفة (١) جهة الامر يمنع (٢) تصرفه ، كما لو وكل وكيلاً بأن يطلق امرأته للسنّة فطلقها للبدعة لم يقع ، كذلك هذا .

۷٤٣ ــ لو<sup>۳)</sup> ان رجلا اوصى الى عبد غيره فالوصية باطلـة ، وان اجــاز مولاه .

ولو وكل عبد غيره جازت الوكالة ويكره اذا كان بغير اذن المولى ، 'ولا يكره اذا كان بإذن المولى'' .

والفرق ان المولى اذا لم يأذن لم يجز تعلق العهدة به ، واذا (٥) وكله بالبيع وباع (٦) خرج هو عن العهدة ، واذا خرج (٧) هو (٨عن العهدة) تعلقت العهدة بالأمر (١فمن حيث) يجوز تعلق العهدة به (١٠) فجوزناه .

وليس كذلك الوصية (۱۱۰ ، لانه اذا باع الوصي تعلقت العهدة به ، وخرج العاقد عن العهدة ، فوجب (۱۲ تعلق العهدة بمن وقع العقد له ، ولا يمكن (۱۲ تعليق العهدة بمن وقع العقد له ۱۲ ، لانه ميت فلو جوزنا وصايته (۱۱ نال العبد بغير اذن المولى ، لكان اذا باع لم يتعلق العهدة به (۱۷ فيؤدي (۱۱ الى ان يعقد عقدا (۱۷ تعلق) العهدة فيه (۱۸ بأحد ، وهذا لا يجوز ، ولان الوصي يتصرف

(١٠) الزيادة من ب

(١١) في أ « الوصاية » .

(۱۲) في أ « يوجب »

(١٣) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .

(18)في ب « الوصية » .

(١٥) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) ،

وكتب « لكن » مكان « لكان » . » .

(١٦) في ب « لأدى » .

(١٧) في أ « لم يتعلق » .

(١٨) الزيادة من (ب) .

(١) في ب فخالفته » .

(٢) في ب « بمنع » .

(٣) في ب « ولو » .

(٤) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .

(٥) في ب « فاذا » .

(٦) في ب « ضفياع » .

(٧) ليست موجودة في (ب) .(٨) الزيادة من ب

(٩) في ب « الأمر عن » .

على الورثة فِلوجوزنا الوصاية(١) على عبد غيره ، لكان للوارث ان يشتريه فيمنعه من(٢) التصرف عليه فلم يجز ان يكون وصيا .

وليس(٣) كذلك الوكالة ، لانه يتصرف(١) على الأمر لا على غيره ، وقدرة الآمر على منع(٥) الوكيل من التصرف لا تمنع(١) صحة الوكالة ، كما لو وكل حرا .

٧٤٤ ـ اذا كان الوارث كبيرا غائبا ، والموصى له (٧ كبير حاضر) ، فقاسم الوصى الموصى(^) له ، واعطاه من المال حصته ، وقبض نصيب الـوارث ، ثم تلف في يده فليس للوارث ان يضمنه .

ولو كان (الموصى له غائبا) فقاسم (۱۱لوصي الوارث) واعطاه حصته ، وامسك حصة الموصى له وميزه ، وتلف في يده ، فلصاحب الوصية ان يرجع على الورثة(١١) بثلث ما بقي في يده .

والفرق ان الموصى له لا يملك الشيء على طريق (١١٠ لخلف على) الميت ، وانما يملكه (١٢) ملكا مبتدأ (١٤) ، بدليل انه لا يرد بالعيب ، ولا يرد عليه ، فصار كالمشترى من الميت ولا ولاية للولى(١٠٠) عليه ، ولا يجوز قبضه عليه(١١١) ، واذا لم يجز قبضه على الموصى له لم تصح (١٧) القسمة ، فاذا تلف تلف (١٨) من الجميع ، فكان له ان يأخذ ثلث ما بقي من يد الورثة .

| • | (١٠) في ب « الوصي الوصي والوارث » |  |
|---|-----------------------------------|--|
|   | (۱۱) في ب « الوارث » .            |  |

<sup>(</sup>١) في أ « الوصية » .

<sup>(</sup>٢) في أ «عن ». (١٢) في ب « المخلف عن » .

فى أ « واليس » . (٣) (۱۳) في أ « يملك » .

<sup>(1)</sup> في أ « ينصرف » . (١٤) في أ «سرا». في أ « بيع » . (0) (١٥) في أ « الوصبي » .

<sup>(7)</sup> في أ « لا يمنع » . (١٦) ليست موجودة في (ب) .

قی ب « کبیرا حاضرا » . **(V)** (١٧) في أ « لم يصح » .

**<sup>(</sup>**\( \) الزيادة من ب (١٨) ليست موجودة في (ب) .

في أ « الموصا له غائب » .

وليس كذلك الوارث اذا كان غائبا ، لان الوارث يملك الشيء على طريق الخلف عن الميت ، بدليل انه يرد بالعيب ويرد عليه (اوالوصي يقوم بمالا) الميت ، فجاز قبضه فصار كها() لو كان حاضرا فقبض نصيبه() ، ثم تلف في يده (ولو كان كذلك) لا يرجع (في حصة الوصي) (على الموصي) له بشيء ، كذلك هذا() .

• ٧٤ ـ الوصي اذا احتال بدين من غريم املاً (١) منه جاز استحسانا .

وُلُو ان المريض احتال بدين له على واحد على انسان آخر فانــه يجـوز من الثلث .

والفرق ان (۱۰ لوصي أبسط) يد (۱۰) في باب التصرف في مال الميت من المريض في ماله ، بدليل ان المريض لو باع ماله بغبن (۱۰) يسير لا يجوز اذا كان عليه دين ، ولو باعه (۱۰۰) من وارثه لا يجوز ، والوصي لو باع مال الميت (۱۲۰) بغبن (۱۲۰) يسير او باعه من وارث (۱۲۰) نفسه جاز ، فجاز الا (۱۲ يجعل تبرعا) في مال الميت من الوصي ، و يجعل تبرعا من المريض .

٢٤٧١ذا كان الوارث ابنبن (١٠٠ والمال الفان (١٦١ او (١٧ الورثة ثلاث بنين (١٨١)

| « بياضه في الأصل »                 | (١) في أ « ولوصى يوم مقام » .                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (١٠) في أ « باع » .                | <ul><li>(۲) في أ « كما كما » تكرار .</li></ul>             |
| (۱۱)    في ب « الموصي » .          | (٣ <sub>)</sub> في ب «نفسه».                               |
| (۱۲) في أ « بعبن » .               | (٤) الزيادة من ب                                           |
| (۱۳) في ب « وارثه » .              | <ul> <li>(٥) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .</li> </ul> |
| (18) في أ « لا يحصل متبرعا » .     | (٦) في ب « انتهى » .                                       |
| ( <b>١٥</b> ) في أ « اثنان » .     | <ul><li>(٧) في ب « للوصي التسليط »</li></ul>               |
| (١٦)     في ب « ألفين » .          | (٨) في ب بياض ، وكتـب في هامشهــا :                        |
| (۱۷)       في ب « الوارث ثلاثة » . | (۹) في أ «بعين » .                                         |
| (۱۸) لست محمدة في (۱۸)             | . " " • • • • • •                                          |

والمال ثلاثة ‹‹الاف فاقتسموا واخذ٬ كل واحد الفا ثم أقر احد الورثة بأن٬٬ الميت اوصى لفلان بالثلث دفع ‹اللموصى له ثلث ما في يده .

ولو اقر ان فلانا اخ له رابع فإنه يدفع له<sup>(١)</sup> ما في يده .

والفرق ان اقراره على بقية الورثة لا يصح بالوصية ، فصار (٥) (٢ كما لو) كان الورثة وبقية المال لم يكن ، ولو(٧) لم يكن الا هذا القدر وهو الالف درهم وترك ابنا واقر بأن الميت اوصى بالثلث لرجل دفع اليه ثلث ما في يده ، كذلك هذا .

واما في الاقرار بالأخ لم ينفذ على سائر الورثة ، وجعل كأنه لم يترك من الورثة الا هذا الابن وهذه الالف فأقر بأخ آخر قسم المال بينهما نصفين ، كذلك هذا .

٧٤٧ ـ ولـو(^) اوصى رجـل لرجـل بوصية فلا حكم للقبـول والـرد في حياته (١) .

ولو اوصى اليه كان القبول والرد في حال حياته(١٠٠) .

(۱۰ والفرق بينهم ۱۰۱ الوصية له ايجاب الحق له بعد الموت ، بدليل (۱۰ انه يراعي ثلث ماله عند الموت ، فلو جعلنا الايجاب عند العقد والتمليك عند الموت لكان (۱۰ تعليق التمليك (۱۰ بخطر ، وانه (۱۰ لا يجوز (۱۰ كذلك هذا) واذا كان الايجاب عند الموت روعى القبول والرد في تلك الحالة .

وليس كذلك الوصية اليه ، لأن الايجاب عند العقد ، لأنه يتصرف بإذنه ،

| (٩) في أ « جنايته » .      | في أ « الألف فاقسموا ثم اخذوا » .  | (4)        |
|----------------------------|------------------------------------|------------|
| (١٠) في ب « الحياة » .     | في أ«أن».                          | •          |
| (١١) الزيادة من ب          | في أ « إلى الموصي له بثلث » .      |            |
| (۱۲) في ب «أن».            | في أ « إليه » .                    |            |
| (۱۳) في أ « فكان » .<br>   | في ب « صار » .                     |            |
| (١٤) في ب «الملك »         | ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . |            |
| ( <b>١٥</b> ) الزيادة من ب | الزيادة من ب                       | <b>(Y)</b> |

(A) في ب « واذا » .

و(۱) إذنه وجد بالعقد ولو جعلنا الايجاب بالعقد والتسليط على التصرف عند (۱) الموت لكان تعليقا (۱) بتسليط على التصرف بخطر (۱) ، وهذا جائز ، كها لوقال : اذا قدم فلان فأنت وكيلي . فانه يصح ، كذلك هذا . وان (۱۰) كان الايجاب عند العقد كان القبول والرد في تلك الحالة .

٧٤٨ ـ اذا(٦) اوصى لرجل بوصية او وهب شيئا منه في مرضه. فقبل ثم رد(٧) بعد الموت فله ذلك ،

ولو وهب له شيئا في حالة الصحة ثم اراد ان يرده بعد الموت لم يكن له ذلك .

والفرق انه اذا ملكها بعد الموت بالوصية او في حال المرض فقد ملكها وله حق ملك فيها ، واذا رد على الورثة اعادها الى حق ملك الميت ، فهو بالرد يعيدها الى ملك (١٠) الذي استفاد الملك منه ، فجاز (١٠) كما لو قبل (١٠) في حال الحياة (١٠) في حال الحياة (١٠) .

وليس كذلك اذا (۱۳) ملكها في حال الصحة ، لانه ملكها وحقيقة الملك كان ثابتا للواهب فيه ، وبعد الموت يرده الى حكم ملكه ، (۱۰ وليس للميت حقيقة ملك ۱۰) ، فلم يعده الى الملك الذي استوجبه فلم يجز ، نحما لو اراد ان يرد على انسان آخر في حال حياته (۱۰) .

| (٩) ليست موجودة في (ب) .                   | (١) الزيادة من ب     |
|--------------------------------------------|----------------------|
| (١٠) في ب « قتــل » وفي أ « قيل » والمذكور | (٢) في أ « وعند » .  |
| يقتضيه السياق .                            | (٣) في أ « تعليق » . |
| (١١) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)  .   | (٤) في أ « يحظر » .  |
| (١٢) الزيادة اقتضاها سياق الكلام .         | (٥) في ب « واذا » .  |
| (۱۳) الزيادة من ب                          | (٦) في ب « واذا » .  |
| (١٤) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .    | (٧) في ب « ردها » .  |

(١٥) في أ « الملك » .(١٥) في أ « حيالته » .

والفرق ان بعد الموت حالة(١) يصح قبول الوصية فيها ، واذا(١) كان وقتاً للقبول كان وقتاً في الهبة من الصحيح .

واما اذا وهب وهو صحيح (١) فرد بعد الموت فهذه حالة لا تصح (٧) لقبول هبة وجدت (٨) في حالة الصحة ، واذا لم يكن وقتا للقبول لم يكن وقتا للرد ، فصار تمليكا مبتدأ ، فان اتى بما (١) يحصل به الملك صح والا فلا . `

٧٤٩ ـ اذا اوصى بجاريته وهي ثلث ماله لانسان فوهب لها(١٠) الف درهم الأفالجارية وثلث الالف للموصى له .

ولو باع جارية او تزوج امرأة على جارية فوهب لها الف درهم قبل التسليم فالالف(١٢٠) للبائع وللزوج(١٢٠) عند ابي حنيفة خاصة(١٤٠) .

والفرق ان الشيء اذا الحق (١٠٠) بالعقد اقتضى ان يملك على الوجه الذي يملك الاصل ، والمبيع قد ملك بالضهان فلو الحقنا الكسب بالعقد لم يكن له حصة من الضهان ، فيؤدي الى ان يملكه لا على الوجه الذي ملك الاصل وهذا لا يجوز فلا يلحقه به .

وليس كذلك في باب الوصية ، لانا لو الحقناه (١١) بالعقد يملك (١١) على الوجه الذي يملك الاصل ، لانه يعتبر خروجها من الثلث كما يعتبر خروج الاصل من الثلث فجاز ان يلحق بالعقد على الاصل .

| (١٠) ليست موجودة في (ب) . | ر عال» . في أ « حال » .  |
|---------------------------|--------------------------|
| (۱۱) الزيادة من ب         | (٢) في أ « فاذا » .      |
| (۱۲) في أ « والألف » .    | (٣) في أ « وقت » .       |
| (۱۳) في ب « والزوج » .    | (٤) في أ « فحالة » .     |
| (۱٤) الزيادة من ب         | (٥) في ب « واصحيح » .    |
| (١٥) في أ « لحق » .       | (٦)    في ب « الصحيح » . |
| (١٦) في أ « ألحقنا » .    | (٧) في أ « لا يصح » .    |
| (۱۷) في ب « لملكه » .     | (A) في ب « وحدث » .      |
|                           |                          |

(٩) في أ« لما».

ووجه آخر ان الكسب لا يجوز افراده بعقد البيع ، فلم يجز الحاقه به ، لان للزيادة حكم الاصل كالخمر والخنزير .

وليس كذلك الموصية ، لأنه يجوز افراد (١) الكسب والغلة (٢) بعقد الوصية ، فجاز الحاقه بعقد الوصية .

وفرق (٣) آخر ان الكسب الذي يوجد في المستقبل جعل كالموجود في الحال في باب الوصية ، بدليل جواز عقد الوصية عليه وبدليل انه يعتبر خروجه من الثلث فصار كما لوكان موجودا .

وليس كذلك في البيع ، لان الكسب في المستقبل في باب البيع لا يجعل كالموجود في الحال ، بدليل انه لا يجوز افراده بالعقد ، واذا لم يجعل كالموجود في الحاقه بالعقد لم يجز ان يجعل كالموجود في الحاقه بالعقد له يجز ان يجعل كالموجود في الحاقه بالعقد له .

• ٧٥٠ ـ اذا اوصى بأحد عبديه (٥) لانسان ثم مات فالبيان الى الورثة ، فأي عبد عينوه له (٦)ن له ) .

ولو اعتق احد عبديه بغير عينه ، ثم مات ولم يبين (٧) فإنه يعتق من كل واحد نصفه .

والفرق ان نفس (^) الاعتاق يوجب الحق ، الا ان العتق (') في الذمة الى أن يصرفه الى العين ، فاذا مات سقطت ذمته ، فانتقل الى العين فعتق نصف كل واحد منهم الاستوائهما في الاستحقاق ، فلو خيرنا الورثة في التعيين (١٠٠ لخيرفاهم في تعيين العتق (١٠٠ الموقف (١٠٠) في نصف حر ونصف عبد ، وهذا لا يجوز .

| (٧) في ب « يعين » .   | (١) في أ « أفراده » . |
|-----------------------|-----------------------|
| (A) في ب « تعين » .   | (٢) في أ « والعقد » . |
| (٩) في ب « المعتق » . | (٣) في أ « وجه » .    |
| (۱۰) الزيادة من ب     | (٤) في أ « العقد » .  |
| (١١) ليست موجودة في ا | (o) في أ « عبيدة » .  |
|                       | ·                     |

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ب

(ب) .

وليس كذلك الوصية ، لأن الوصية ايجاب الحق بعد الموت ، وبعد الموت الملك للورثة ، وللميت حق فيه ، فلو خيرنا(١) لخيرناه(١) بين تمليكه في التمييز وهذا جائز .

الورثة احدهما عتى ذلك الواحد .  $vol_{-}$  الورثة احدهما عتى ذلك الواحد .

ولو اعتق الموصى له (۱) احدهما بعينه ، ثم عين (۷) الورثة له (۵) ذلك العبد لم يعتق عليه (۱) .

والفرق انه اذا اعتق احدهما فللورثة خيار في صرف ملكه عنه الى غيره فقد اعتق عبدا ، وللغير فيه (١٠٠ خيار في صرف عتقه عنه الى غيره ، فلم يعتق ، كما لو اشترى عبدا على ان البائع بالخيار ، ثم اعتقه المشتري فانه لا يعتق ، كذلك هذا

واما اذا اعتقهما فليس للورثة خيار في صرف العتق عنهما ، فصار معتقا(١١٠) ملكه وملك غيره ، كما لو قال لعبده وعبد غيره اعتقتكما .

٧٥٢ ـ اذا قال : اوصيت لابنَيْ فلان بثلث مالي ، فاذا ليس له الا ابن واحد فله نصف المال .

ولو قال : اوصيت لابنَيْ فلان عمرٍو وخالدٍ بثلث مالي . فاذا ليس له ولد غير عمرو كان الثلث كله له .

| (١) في ب « خيرناه » .                       | (٦) الزيادة من ب                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (٢) ليست موجودة في (ب) .                    | (٧) في ب « يعــين » وفي أ « عتــق » وهــو |
| (٣) في ب « الثمن » .                        | تصحيف وتحريف .                            |
| (٤) علامة أول المسألة غير موجودة في أ ، وفي | (۸) الزيادة من ب                          |
| ب « فلو » .                                 | <ul><li>(٩) الزيادة من (ب) .</li></ul>    |
| (٥) في ب « يعيين » وفي أ « عتــق » وهــو    | (١٠) ليست موجودة في (ب) .                 |
| تصحيف وتحريف                                | (١١) في أ « متعتقا .                      |

والفرق ان قوله « لابني فلان »(۱) لفظ اشتراك والاشتراك(۱) قد صح ، بدليل انه لو ولد(۱) لفلان ابن آخر فانها يستحقان الثلث ، واذا صح الاشتراك كان للموجود(۱) نصفه ، كها لو قال : ثلث مالي بين فلان وفلان . واحدها ميت(۱) فللباقى نصف الثلث .

وليس كذلك قوله أعمرو وخالد »، لان اللفظ ليس لفظ اشتراك ، بدليل انه ولد لفلان (۱) ابن آخر (۷فسمي خالدا) لا يستحق شيئا ، فقد اوجب الجميع لعمرو واشرك فيه من لا يصح اشراكه فلم يزاحمه (مفي الاستحقاق) ، فبقى الجميع له كها لو قال : اوصيت بثلث مالي (۱) لفلان وفلان وأحدهما ميت ، فالثلث كله للحى (اكذلك هذا) .

٧٥٣ ـ اذا(١٠٠) اوصى لرجل(١١٠) بجاريته(١٢٠) على ان ما في بطنها لورثته على فرائض الله تعالى ثم مات الموصى ، ثم وضعت الجارية فالوصية جائزة والولد للورثة .

ولو اوصى بعبد واستثنى الخدمة لورثته لا يجوز .

والفرق (۱۲ انه بالاستثناء ۱۲ منع (۱۲ ذخول الجنين فيه ، واوجب ان يكون ميراثا والولد عين ، وتوريث الاعيان جائز (۱۵ ، فلو جوزنا الاستثناء لملكنا الورثة عينا ، وهذا جائز .

### وليس كذلك الخدمة ، لانه بالاستثناء منع دخول المنفعة في العقـد ،

| (٩) ، (١٠) الزيادة من ب      | (١) ليست موجودة في (ب) .               |
|------------------------------|----------------------------------------|
| (۱۱) في ب « واذا .           | (٢) « والاشتراك » ليست موجودة في (ب) . |
| (۱۲) الزيادة من ب            | (٣) في ب « وجد » .                     |
| (۱۳) في ب « بجارية » .       | (٤) في أ « الموجود » .                 |
| (١٤) في ب « إن الاستثناء » . | (٥) في أ « ميتا » .                    |
| (١٥) في أ « يقع » .          | (٦) في أ «له».                         |
| (١٦) في أ « جائزة » .        | (V) في أ « سمى خالد » .                |
|                              | (٨) ما بين القيم عن المن محددا في (٨)  |

واوجب ان يكون ميراثا ، والخدمة ليست بعين (أفي العقد) وتوريث(أ) ما ليس بعين (أفي العقد") لا يجوز ، كما لو استأجر عبداً ثم مات المستأجر لم يورث عند الحدمة ، كذلك هذا .

٤ ٧٠٤ - ولو اوصى بصوف غنمه ولبنها(۱) يتناول الموجود ، واما ما يحدث في ثاني(۱) الحال لم تصح الوصية به .

ولو اوصى بغلة داره وعبده يجوز ، وينصرف الى ما يحدث(١) .

والفرق انه يقف بعقده منافع عقاره على استغلال(٧) غيره (٧وهذا جائز كما لو وقف عقاره على غيره٧) .

وليس كذلك الصوف واللبن ، لانه يقف بعقده منافع حيوانه من الصوف واللبن على حال (١) استغلال غيره وهذا لا يجوز ، كما لو وقف عين (١) الحيوان (١٠فإنه لا يجوز ١٠) ، والمعنى فيه انه وقف مالا يتأبد ، لان الحيوان لا يبقى بخلاف العقار .

واما(۱۱۰ الفرق بين غلة العبد وخدمته واللبن والصوف : ان(۱۲۰ الخدمة جعلت(۱۲۰ في الحكم في عقود المعاوضات ثمناً له(۱۵۰ بمنزله(۱۵۰ الموجـود ، بدليل جواز الاعتياض عنها ، والموجود بالموجود جائز ، كذلك ما هو في حكمه .

وليس كذلك اللبن والصوف ، لانه لم يجعل ١٦٠ بمنزله الموجود ، بدليل انه

| (١) الزيادة من ب                         |
|------------------------------------------|
| (۲) في ب « ودخول » .                     |
| (٣) الزيادة من ب                         |
| (٤)     في أ « ولبنتها » .               |
| (°) في أ « باني » .                      |
| <ul><li>(٦) في أ « لا بحدث » .</li></ul> |
| (٧) الزيادة من ب                         |
| (٨) ليست موجودة في (ب) .                 |
|                                          |

لا يجوز الاعتياض عنهما (١) بحال ، فصار معدوما ، وتملي وتميلك المعدوم لا يصح .

٧٥٥ ـ ولو(٢) اوصى بثمرة بستانه وفيه (٣) ثمرة موجودة فها يحدث فيه (٤) لا يدخل في الوصية ، ما لم يقل(٥) : ابدا .

وفي الغلة يدخل فيها الموجود والحادث .

والفرق ان (۱) حقيقة اسم الثمرة يتناول الموجود ، بدليل قوله (۷) صلى الله عليه وسلم وسلم (۸) « من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتاع » واراد (۱) بالثمرة الموجود (۱۱) دون الحادث ، فاذا كانت الثمرة موجودة انصرف (۱۱) اللفظ الى حقيقته ، واذا كانت الحقيقة مرادة (۱۱) باللفظ خرج المجاز من ان يكون مرادا ، لأن اللفظ لا يطلق ويراد به الحقيقة والمجاز .

وليس كذلك الغلة ، لأن حقيقة اسم الغلة يقع (١٢٠) على الموجود والحادث ، بدليل انه وكل وكيلا بدفع (١٠٠) غلاته كان وكيلا في الموجود والحادث

في أ «عنها » .

<sup>(</sup>٢) في ب « واذا » .

<sup>(</sup>٣) في أ « وفيها » .

<sup>(</sup>٤) في أ « فيها » .

<sup>(°)</sup> في ب « لم يغل » .

<sup>(</sup>٦) ليست موجودة في (ب) .

<sup>(</sup>V) في ب « عن النبي ﷺ أنه قال » .

<sup>(</sup>A) نصب الراية ، للزيلعي جـ ٤ ص ٥ ، كتاب البيوع ، الحديث الرابع : أخرج الائمة الستة في « كتبهم » عند مسلم في « البيوع ، باب من باع نخلا عليها تمرا » ، وعند البخاري في البيوع ، باب قبض من باع نخلا قد أبرت « عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن النبي

<sup>(</sup>變) أنه قال: «من باع عبدا وله مال فاله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، انتهى. وفي لفظ للبخاري: «من ابتاع نخلا بعد ما يؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع وأخرجه البخاري، ومسلم عن نابن عمر بقصة النخل فقط.

<sup>(</sup>٩) في أ « فأراد » .

<sup>(</sup>١٠)في ب « الموجودة » .

<sup>(</sup>۱۱) في أ « انصرف »

<sup>(</sup>١٢) في أ « مرادا » .

<sup>(</sup>١٣) في أ « تقع » .

<sup>(</sup>١٤) في ب « بدفع » .

فدخلا جميعا في الأمر(١) فتناولهما .

٧٥٦ ـ اذا اوصى الى انسان فلم يقبل الوصية حتى مات الموصى ، ثم باع واشترى شيئًا من تركته ولم يعلم بموته صار قابلا للوصية(١) ، ولم يكن له(١)

ولو وكل وكيلا ببيع او شراء ، ولم يعلم بالوكالة ، فباع واشترى فانه لا يصير وكيلا ما لم يتصرف فيه بعد العلم .

والفرق ان الايجاب قد تم من قبل الموصى بموته ، بدليل انه لا يقدر هو ولا وارثه على ابطاله ، فوجب له(٤) حق التصرف ، الا انـه وقف على قبولـه فاذا تصرف بما يدل على الرضا والقبول صار راضيا ، كما لو اشترى عبدا على انه بالخيار ثم باعه صار مخيرا بالبيع ، كذلك هذا .

وليس كذلك الوكالة ، لأن(٥) الايجاب لم(١) يتم من قبل الموكل ، بدليل ان لموجبه ابطاله وعزله(٧) ، فلم يصر بفعله (٨ مجبرا) ، كما لو اشترى عبدا على ان البائع بالخيار ، ثم باعه المشتري لم يجز ، لأن الايجاب لم يتم كذلك هذا (اوالله اعلم بالصواب، .

(١) في ب « الاسم». (٦) في أ « لا » .

(٢) في ب « الوصية » .

(٣) ليست موجودة في (ب) . (٨) في أ « فعله مخيرا » .

(٤) الزيادة من ب

(٥) في أ « رلأن لأن » تكوار .

(٧) الزيادة من ب

(٩) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .

## كتاب المأذون

٧٥٧ \_ اذا قال لعبده : إذا اديت الفا فأنت حركان مأذونا في التجارة ، وجعله بمعنى الشرط والجزاء(١) .

وقد قال ابو حنيفة رحمه الله: اذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك الف درهم . لم يجعل بمعنى الشرط، وانما جعله اخبارا حتى لو طلقها لا يلزمها(٢) شيء .

والفرق ان قوله: افعل ولك كذا. تحتمل (٣) معنى الشرط والجزاء ، كقوله: احمل هذا الشيء ولك درهم ، فاذا حمل او خط هذا الثوب ولك درهم ، فاذا حمل او خاط لزمه الدرهم ، ويحتمل معنى الاخبار كقوله (١): افعل ذلك (٥) وانت جالس (١) او قائم او وقاعد .

وفي مسألة (٧) المأذون لا يصح حمله على الاخبار ، لأنه لما ذكر المال وقدمه على العتق اقتضى حصول (٨) المال قبل العتق ، واذا لم يصح حمله على الإخبار جعل شرطا ، واما في الطلاق فلم يقدم ذكر المال فلم يكن المقصود (١) تحصيل المال ، فحمل على الاخبار ، ولم يجعل اداء المال شرطا في وقوع الطلاق ، فكأنها قالت : طلقنى ولك الف درهم بسبب آخر .

٧٥٨ \_ اذا كان لرجل (١٠٠عبد مأذون) فقال : اشهدوا اني قد حجرت عليه رأس الشهر كان باطلا ولا يصير(١١٠) محجورا .

| (٧) في f « المسألة »      | (۱) في ب « والخبر »                          |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| (۸) في ب « دخوله »        | (۱) في ب " والحبر »<br>(۲) في أ « لا يلزمه » |
| (٩) في أ « الا مقصود »    | (۱) يى شد يا يو<br>(۳) فى ب « يحتمل »        |
| (١٠) في أ « عبدا مأذونا » | ر ٤) الزيادة من ب<br>(٤) الزيادة من ب        |
| (۱۱)في ب « ولا يحصير »    | (٥) في أ « ولك »                             |
|                           | (٦) في ب « حسن »                             |

ولو وكل وكيلا ثم قال : عزلتك رأس الشهر ، كان معزولا اذا جاء رأس الشهر .

والفرق انه لما وقت العزل فقد خص الاذن بوقت فصار كتخصيصه (بنوع ، فلو خص بوقت عم جميع (۲) الانواع ، كذلك اذا خص بوقت عم جميع (۲) الاوقات .

واما الوكيل فقوله عزلتك رأس الشهر 'توقيت للتوكيل بشهر' 'فصار تخصيصه بوقت كتخصيصه بنوع ، وقد خص بنوع فإنه(۱) يختص به ولا يعدوه(۱) .

٧٥٩ ـ اذا(١٠٠٠) قال القاضي لعبد اليتيم : اتجر في البر ولا تعده (١٠٠١) الى غيره ، فاني قد حجرت عليك ان تعدوه (١٢٠) الى غيره ، كان مأذونا له (١٣٠) في جميع التجارات .

ولو عقد عقدا في غير ما<sup>(۱۱)</sup> امره به<sup>(۱۰)</sup> فرفع<sup>(۱۱)</sup> اليه فأبطله ، ثم رفع الى قاض <sup>(۱۲)</sup> آخر نفذ ابطاله .

والفرق ان قوله في المسألة الاولى ليس بقضاء ، لأن القضاء يختص بالموجود دون المعدوم ، الا ترى انه لو قال : ابطلت كل عقد يعقد(١٨٠ مختلفا(١١٠ فيه(٢٠٠)

| (١١) في ب « ولا تعدوه »    | (١) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| (١٢) في أ « تعده »         | (٢) الزيادة من (ب)                                       |
| (١٣) ليست موجودة في (ب)    | (٣) الزيادة من (ب)                                       |
| (۱٤) الزيادة من (ب)        | (٤) في ب « توقيت التوكيل شهر »                           |
| (١٥) الزيادة من (ب)        | (٥) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)                     |
| (۱۶) في ب « فرجع »         | (٦) الزيادة من (ب)                                       |
| (۱۷) في ب ﴿ قاضي اخر بعد ﴾ | (V) في أ « ولا يقدره »                                   |
| (۱۸) الزيادة من ب          | (^) في أ « وقت »                                         |
| (١٩) في أ « فختلفا »       | <ul><li>(٩) في أ « ولا يفرده » ، وفي ب بعدها :</li></ul> |
| (۲۰) لیست موجودة فی (ب)    | « انتهی »                                                |
|                            | (۱۰) في ب « واذا »                                       |

فإنه لا يبطل ما لم يعقد (افيه بعده واذا لم يكن بعقد) فيبطله بعده ، واذا لم يكن قضاء كان اذنا بان يعقد ويتجر ، والأذن في التجارة يعم (١) ولا يخص ك ، كما لو وجد عن (١ المالك) .

واذا عقد عقدا واحدا في غير ما امره (۱) فابطله كان ابطاله قضاء (۱۰) ، لأنه ابطل شيئا موجودا ، والقضاء يختص بالموجود ، واذا كان قوله قضاء لا اذنا ، والقضاء مما (۱) يختص بالموجود (۱) فاختص (۱) ونفذ (۱) فاذا رجع الى قاض (۱۰) آخر فقد (۱) رجع اليه قضاؤه) ، فكان عليه تنفيذه (۱) .

• ٧٦٠ ـ صبي محجور باع عبدا فضمن عنه انسان الدرك في اصل العقد ، ثم قبض (١٥٠) العبد منه (١٠٠) ثم استحق العبد في (١٠٠) يد المشتري فالضمان جائز ، ويؤخذ الكفيل بالثمن .

ولو قبض العبد ثم ضمن (۱۲) المشتري رجل بالدرك (۱۷) فانه لا يصح ضمانه .

والفرق بينها انه ضمن ما يقبضه في المستقبل ، وما يقبضه يجوز ان يكون مضمونا عليه ، لأنه لو اذن في التجارة كان مضمونا عليه ، فاذا جاز ان يكون مضمونا في الشرع بالاذن جاز(١٠) ان يصير(١١) مضمونا عليه (٢٠) بالشرط ، وان لم يكن مضمونا على القابض (٢٠والدليل عليه لو قال : ادفع عشرة دراهم الى

| (۱۱) في ب « وقع قضاؤه اليه »                  | (١) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (۱۲) في ب « بتقييده »                         | (٢) في أ « نعم ولا تخص »                              |
| (۱۳)  في ب « اقبض »<br>·                      | (٣) في ب « من المال »                                 |
| (٤) ليست موجودة في (ب)                        | (٤) في أ«امر»                                         |
| (١٥) في ب « من »                              | (a) في أ«نصا»                                         |
| (١٦) في أ « ضمني »                            | (٦) ليست موجودة في (ب)                                |
| (١٧) في أو الدرك "                            | (۷) الزيادة من ب                                      |
| (۱۸) الزيادة من ب<br>(۱۹) في ب « يكون »       | <ul><li>(A) في ب بياض ، وكتب في الهـــامش :</li></ul> |
| (۱۹) في ب " يحون "<br>(۲۰) ليست موجودة في (ب) | « بياضه في الأصل »                                    |
| (۲۱) الزيادة من ب                             | (٩)     في ب « وبعد فاذا وقع »                        |
| -, <i>U</i>                                   | (١٠)     في أ « قاضي » وغير موجودة في (ب)             |

المساكين على اني ضامن ، فان الضهان يصبح وان لم يكن مضمونا على القابض ، كذلك هذا .

وليس كذلك اذا ضمن بعد ما قبض العبد(۱) من المشتري ، لأنه ضمن ما قبض (۱) وما قبض كان غير مضمون ، ولا يجوز ان يصير بالاذن مضمونا فقد ضمن غير مضمون ، فلم يصح الضيان ، كرجل دفع عشرة دراهم الى المساكين ثم جاء رجل يضمنها(؟) إن الضيان لا يصح كذلك هذا .

٧٦١ ـ لو<sup>(1)</sup> أمر المولى قوما أن يبايعوا عبده ، والعبد لا يعلم بأمر المولى جاز بيعه منهم اذا بايعوه .

ولو قال لرجل: اشتر عبدي من فلان، فذهب واشترى ولم يعلم الوكيل بالأمر(٥) لم يجز بيعه منه.

والفرق أن الحاجة الى الاذن في مسألة (٢) المأذون لحق (٢) من يعاقده لا لحق العبد ، لأن عقد (٨) العبد من غير إذن (١) يصح وينفذ في حق العبد ، وإنما يتأخر الطلب بضمانه (١٠) الى حالة العتق ، وإذا كانت الحاجة الى الأذن لحقهم وعلموا جاز ، كما لو علم الكل .

وليس كذلك مسألة الوكالة ، لأن الحاجة الى إذن صاحبه في البيع لحسق الوكيل حتى يتعلق العهدة به ، (١٠ويثبت له) الرجوع بمقتضاه على الآمر ، ولم يعلم الوكيل فلم تتعلق(١١) العهدة بالعاقد ، وهو من أهله كان عقدا بغير إذن

| (٧) في ب « المحقق »    | (۱) في ب « للعبد »   |
|------------------------|----------------------|
| (A) في أ « حق »        | (۲) اُلزیادة من ب    |
| (٩) في أ « الأذن »     | (٣) في ب « فضمنها »  |
| (١٠) في أ « لضيانه »   | (٤) في ب « ولو »     |
| (۱۱) في أ « وثبت ان »  | (٥) في أ «الامر»     |
| (۱۲) في أ « يعلم يتعلق | رح، في أ « المسألة » |

فلم<sup>(۱)</sup> يجز .

٧٦٧ ـ واذا اشهد الرجل أهل سوقه أنه حجر على عبده المأذون لم يصر محجورا إن لم يعلم العبد بالحجر .

ولو اذن لعبده (٢) المحجور في التجارة بين يدي أهل سوقه (٦) فبايعوه ولم يعلم العبد كان مأذونا .

والفرق أن الاذن في التجارة فيه نوع حق للعبد ('') وفي الحجر ('إبطال حقه' ، بدليل أنه يتعلق برقبته حتى يتبع (') ملك المولى ، فلا يبقى عليه ضمان بعد العتق ، وبالحجر يبطل ذلك فيلزمه ('') بعد العتق ، وإذا كان للعبد ('') فيه ('حق احتيج' الى علمه في إبطال حقه ('') كالوكيل .

وليس هذا ١١٠ كالاذن ، لأن الأذن حق ١٦٠ الغرماء ، لأن الضرر يلحقهم اذا عاقدوه (١٣٠ وكان محجورا ، فإن الضمان يتأخر الى حالة العتق ، وليس (١٠ فيه أبطال) حق للعبد ، فجاز (١٠ اذا علموا وان لم) يعلم بذلك (١١) إذ ليس فيه إبطال حقه .

٧٦٣ ـ اذا(١٧) وجبت ١٨٠ على الجارية المأذونة ديون (١١) فولدت بيع ولدها معها في الدين .

| (١١) في أ « كذلك لان الوكيل » | (١) في ب «لم »                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| (۱۲) في ب « يتاخر »           | (٢) في ب « العبد »                        |
| (۱۳) في ب « عاقده »           | (٣)) في ب « السوق فباعوه »                |
| (١٤) فِي أ « فِي بطاله »      | (٤) في أ « العبد »                        |
| (١٥) في أ « او اعلم أو لم »   | (٥) في أ « ابطاله لحقه »                  |
| (١٦) في ب « ذلك »             | (٦) في أ « يبيع » <sub>.</sub>            |
| (١٧) في أ « واذا »            | (V) في ب « ويلزم »                        |
| (۱۸) في أ « وجب »             | (٨) الزيادة من ب                          |
| (۱۹) الزيادة من ب             | <ul><li>(٩) في أ «حق له احتيج »</li></ul> |
|                               | (۱۰) في ب ﴿ حق ﴾                          |

ولو ولدت أولا ثم لحقها دين لا يباع ولدها .

ولو وهبت(۱) لها هبة أو اكتسبت كسبا قبل الدين أو بعده قضي الدين من جميع اكتسابها .

والفرق ان الدين تعلق برقبتها ، بدليل أنها تباع فيه ، فجاز أن يسري<sup>(1)</sup> الى الدين ثابتا في الأم الله الله الله الله كالتدبير والاستيلاد اذا ولدت أولا<sup>(1)</sup> ، فلم يكن الدين ثابتا في الأم وقت<sup>(0)</sup> الولادة ، فتأخر الحق<sup>(1)</sup> عن الولادة ، والحق المتأخر لا ينفذ في الولادة المتقدمة كالتدبير والاستيلاد .

أما الفرق بين الكسب والولد اذا تقدما على الدين: أن العبد بالعقد يلزم أكسابه (٧) ضهاناً ، ويوجب الحق فيها ، وهو يملك إيجاب الحق فيها ، ألا ترى أنه لو باعها جاز ، فجاز (١) ثبوت دينه فيه .

وليس كذلك الولد ، لأنه بإيجاب الدين على نفسها يلزم الولد(١٠) المولود قبل الدين ضهانا ، وهو لا يقدر على إيجاب الحق فيه ، ألا ترى أنها(١٠٠) لو أرادت بيعه أو رهنه لم يكن لها ذلك ، فصار كولد غيرها ، ولا يقدر على إيجاب الحق في ولد غيرها ، كذلك هذا .

٧٦٤ \_ إذا (١١٠ جنت أمة جناية ثم ولدت ولدا لم يدفع ولدها معها ولا تثبت (١٠٠ الجناية في الولد .

#### والمأذونة (١٣) اذا ركبتها الديون فولدت بيع ولدها معها (١١) .

| (۸) في أ « فجازه »                    | (١) في أ ﴿ وهب ﴾           |
|---------------------------------------|----------------------------|
| (٩) في ب « الولد لا المولود »         | (۲) في ب «يشتري»           |
| <ul><li>(١٠) الزيادة من (ب)</li></ul> | (٣) في أ ﴿ الى الى ﴾ تكوار |
| (۱۱) في أله واذا ،                    | (٤) في أ ﴿ اولاد ﴾ ١       |
| (۱۲) في أ « ولا يتبت »                | (٩) في أ ﴿ وقتا ﴾          |
| (١٣) في ب « وفي المأذونه »            | (٦) في أ « العقد »         |
| (١٤) الزيادة من ب                     | (٧) في ب ( التشابه )       |

والفرق أن الجناية لم تتعلق (١) بعينها ، وإنما تجب مجهولة (١) ، ألا ترى أنها تجب (٢) على العاقلة ، وعاقلتها مولاها فوجبت على المولى ، واذا لم يتعين الحق في الأم لا (١) يسرى الى الولد .

وليس كذلك الدين ، لأنه تعين في رقبتها ، بدليل أنها تتبع (٥) به بعد العتق ، والحق اذا تعين في الأم سرى الى الولد كالكتابة (١ والتدبير والاستيلاد (١) .

٧٦٥ ــ العبد المأذون اذا اشترى وباع (٧ فركبته الديون) ، فوهبوها من العبد لم يكن للعبد الرجوع على المولى بما وهبوه منه(٨) .

والوكيل بالشراء والكفيل (١) بالثمن اذا وهب منه المال ثبت له الرجوع على ١٠٠ الموكل والمكفول (١٠ عنه .

والفرق بينهما أن رجوع العبد على المولى لحق الغرماء لا لحق نفسه ، لأنه ليس من أهل (\'وجوب الضهان) له على مولاه ، واذا كان الرجوع لحق الغرماء وقد زال حقهم زال الرجوع .

وليس كذلك الوكيل والكفيل ، لأن ثبوت الرجوع لهما لحق أنفسهما لا لحق الغرماء ، لأن صحة التوكيل بضهان منعقد بين الوكيل والموكل ، بدليل أن ما لا يجوز أن يكون مضمونا لا يصح التوكيل به ، وكذلك (١٠) نفس الكفالة توجب (١٠) ضهانا عليه يثبت له الرجوع به عليه ، واذا كان ثبوت رجوع الوكيل

| (٨) الزيادة من ب                         | (١) في أ « لم يتعلق »                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <ul><li>(٩) في ب « او الكفيل »</li></ul> | (٢) في أ ﴿ محمولة ﴾                   |
| (۱۰) في ب « المولى وللمكفول »            | (٣) في أه يجب ،                       |
| (١١)  في ب « الوجوب للضمان »             | (غُ) فِي أَدْلَمِ»                    |
| (۱۲) في ب « الواو » ليست موجودة          | (٥) في ب ﴿ بتتع ﴾                     |
| (۱۳) في ب « يوجب »                       | (٦) في ب «كاليدين والاسناد والكتابة » |
|                                          | (۷) في ب « فركته ديون »               |

لحق نفسه وقد ملك ما عليه بالهبة فصار كالملك() بالأداء ، ولو أدى لرجع() به عليه ، كذلك هذا .

٧٦٦ عبد بين رجلين ، عليه ألف درهم لرجلين ، وفي يده ألف درهم ، فأخذ أحد الموليين (٢) الألف من يده وأتلفه (١) ، فرفع الى القاضي ، فقضى لكل واحد من الغريمين بخمسائة درهم عليه (١) ، ولم (١) يدفع حتى أبرأه أحد (١) الغرماء من دينه سلم الألف كله للآخر (١) .

ولو أن رجلين ادعيا دارا ''وأقاما البينتين'' ، فقضى القاضي لكل واحد بنصفها ثم أن أحدهما ترك دعواه لا يسلم للآخر إلا النصف .

والفرق أن حق (١٠٠) كل واحد تعين في نصف الدار ، لأن كل واحد أثبت الجميع لنفسه والعين (١٠ضاقت عن جميعهم ١٠٠١) ، فصار حق كل واحد نصفه ، فاذا ترك أحدهما الدعوى لم يستحق الآخر أكثر من حقه .

وليس كذلك الغريمان ، لأن حقهما ثبت في الذمة ، والذمة تسع ١٠٠٠ لحقوق كلها فيثبت ١٠٠١ لكل واحد ألف (١٠٠) في ذمته ، وتعذر (١٠٠ استيفاء بعضه لا (١٠٠) يسقطه فبقي حقه بكماله ، فاذا أبرأ أحدهما صار كأنه لم يكن ، وقدر الأخر على (١٠٠ استيفاء جميع ديونه ١٠٠ فكان له أن يستوفيه (١٠٠) .

## ووجه آخر أن القاضي لما قضى بنصف الدار فقد فسخ عقده (١٨) في بعضه ،

| (۱۰) الزيادة من ب                  | (١) في أ ﴿ يملكه ﴾                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| (١١) في أ « ضاق عن حقهما »         | (٢) في أ ( رجع ،                   |
| (١٢) في أ « للحقوق كلها فثبت »     | (٣) في أ « الموكلين »              |
| (١٣) في أ « الفا »                 | (٤) في أ « فاتلفه »                |
| (۱٤) في ب « تعزز لكل »             | <ul><li>(٥) الزيادة من ب</li></ul> |
| (۵۱) في أ« ولا»                    | (٣) في أ « او لم »                 |
| (١٦) في ب « الاستيفاء لجميع ذمته » | (۷) ، الزيادة من ب                 |
| (۱۷) في ب « يستحق فيه »            | (٨) في أ « له دون الآخر »          |
| (۱۸) في أ « عقد »                  | (٩) في أ « واما البينه »           |

وللقاضي اجتهاد في فسخ العقود واجازتها ، فاذا فسخ انفسخ (١) ، فلا يعود (٢) من غير تجديد .

وأما في مسألة الدين فليس للقاضي ("ولاية في البطال الدين " ولا اجتهاد له فيها ، فلم يبطل حق كل واحد عها (المتوجبه فبقي جميع دينه إلا أنه نقض لأجل (المناحمة ، وقد ارتفعت المزاحمة بالهبة فسلم الجميع للآخر ، كأحد الشفيعين اذا سلم الشفعة سلم الجميع للآخر ، كذلك هذا .

٧٦٧ ـ العبد المأذون اذا ركبته الديون فباع شيئا مما في يده من مولاه بمثل قيمته جاز .

والمريض اذا كان عليه ديون(٧) فباع شيئا مِن وارثه بمثل قيمته(٨) لم يجز .

والفرق أن للمولى أن يفدي عبده وما في يده بقضاء دينا ( ويملكه بالفداء ) ، ألا ترى أنه لو قضي جميع دينه ملك جميع الرقبة ، وما في يده فهو بالفداء ينقل حقهم من العين الى البدل ، فسلم له ما في يده (١٠٠ بالفداء لا بالشراء فجاز أن يسلم له .

وأما في المريض فالوارث لا يملك مال مورثه من تركته ، بدليل أن الوارث لو قضى جميع دينه في (١١) حال حياته لم يملك شيئا من تركته ، فاذا لم يملكه (١١) الورثة بالفداء صار تمليكه بالشراء ، وفي الشراء منه (١٢) تخصيص له بالعين ، والتخصيص بالعين (١٤) مما (١٥) يصح الايصاء به ، فاذا فعله في المرض كان

| (٩) في أ ﴿ وَيَمْلُكُ بِالْأَقْرَارِ ﴾ | (١) في ب و انقسم ،                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (١٠) في أ « يديه »                     | (٢) في ب ﴿ يجوز ﴾                                      |
| (۲۱) الزيادة من (ب)                    | <ul> <li>(٣) ما بين القوسين ليس موجودا في ب</li> </ul> |
| (١٢) في أولم يملك ،                    | (٤) في ب « الديون »                                    |
| (١٣) ليست موجودة في (ب)                | (٥) في ب « عن ما »                                     |
| (١٤) ليست موجودة في (ب)                | (٦) في ب ( للرجل )                                     |
| (١٥) في أه بما »                       | (٧ <sub>)</sub> في أو دين »                            |
| - ( )                                  | ۸۷ فی ب د ثمنه ،                                       |

وصية ، ‹‹ولا وصية للوارث فلم يجز .

٧٦٨ ـ اذا كان على المأذون دين فأقر بشيء بعينه في يده أنه لفـلان جاز إإقراره وكان أولى من الغرماء .

ولو أقر المريض بعين في يده لأنسان وعليه دين لم يكن المقر له بالعين أولى .

والفرق أن حجر المريض آكد<sup>(۲)</sup> من حجر الماذون في حق الغرماء ، ألا ترى أنه لو باع الماذون بمحاباة قليلة جاز ، وعند أبي حنيفة يجوز بالمحاباة الكثيرة<sup>(۲)</sup> أيضا ، فجاز أن ينفذ<sup>(۱)</sup> إقراره عند ضعف الحجر وإن<sup>(۱)</sup> لم ينفذ (اعند موته) .

٧٦٩ ـ واذا أذن لعبده (٧٠ في التجارة فقال لرجل : أقررت لك بألف درهم وأنا محجور على ، وقال ذلك الرجل : كنت مأذونا فالقول قول المقرله ، ويلزمه المال .

ولو أن صبيا بلغ فقال : أقررت لك وأنا صبي بألف درهم ، وقال المقر له : لا بل أقررت وأنت بالغ ، فالقول(^) قول المقر .

والفرق بينهما أن أقراره في حال (١٠٠٠ الحجر يوجب المال ، إلا أنه يتأخر الى وقت الحرية فقد أقر بوجوب المال عليه في الحال فادعى (١٠٠٠ تأخيره الى غاية ، فلم يصدق على دعوى الأجل (١١٠٠ ، كما لو قال : لك على ألف درهم ، قد أجلتني فيها .

وليس كذلك اذا قال: أقررت وأنا صبي ، لأن إقراره في حال الصبا لا

| (٧) في أ « تعبده »          | (١) في أ ﴿ والوصية ﴾             |
|-----------------------------|----------------------------------|
| (٨) في ب ﴿ فَانَ الْقُولُ ﴾ | (٢) في أ « اكثر » وفي ب « ااكد » |
| (٩) في أ « حالة »           | (٣) في أ ( الكثير »              |
| (۱۰)في ب « وادعى »          | (٤) في أرتنفذ »                  |
| (١١)  في ب « التأجيل »      | (٥) الزيادة من ب                 |
|                             | (٦) في ب وغن فوته ٢              |

يُوجب الضمان ، فلم يقر بما يوجب الضمان ، وإنما أضاف الاقرار الى حالة لو وجد في تلك الحالة لم (١) يتعلق به حكم ، كذلك اذا أضافه اليه .

## ( فصل )

• ٧٧ ـ اذا اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى جاز .

ولو أن حرا اشترى لغيره عبدا بغير إذنه فأجاره (٣) المشترى له (١) لم يجز .

والفرق أن العبد لا يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقده اذا كان محجورا ، فاذا عقدا لم ينفذ عليه ، فوقف على إجازة المولى ، فاذا أجازه جاز .

وفي الأجنبي هو يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقده (۱) ، فلم (۱) وجد العقد نفاذا (۷) نفذ على المشتري ، فصار يجيز (۱) العقد بعد نفوذه ، فلم تعمل (۱۱) أجازته ، كما لو اعتق عبده عن (۱۱) غيره بغير إذنه ، ثم اجازه لم تعمل (۱۱) اجازته ، (۱۲ كذلك هذا) .

٧٧١ ـ المأذون اذا كان عليه دين (١٣) فباع شيئا مما في يديه بغبن يسير جاز ،
 وكذلك المكاتب ، وكذلك الأب والجد والوصي والقاضي اذا باعوا مال اليتيم
 وكذلك المضارب وشريك العنان والمفاوض اذا باع من أجنبي بمحاباة يسيرة جاز .

فإن باع المأذون من مولاه بغبن يسير وعليه دين لم يجز ، وكذلك المضارب اذا باع مال المضاربة من رب المال وعليه دين للمضاربة (١١٠ بغبن يسير لم يجز ،

| (٨) في أ « يجز »         | (١) في ب « لا »        |
|--------------------------|------------------------|
| (٩) في أ « فلم يعمل »    | (٢) في ب « عبد لغيره » |
| (۱۰) في أ « من »         | (٣) في أ « فاجاز »     |
| (١١) في أ « لم يعمل »    | (٤) الزيادة من ب       |
| (۱۲) الزيادة من ب        | (٥) في ب « بعقد »      |
| (۱۳) في أ « دينا » .     | (۲) في أ ( فكما »      |
| (١٤) في أ « المضاربة » . | (٧) الزيادة من ب       |

وكذلك المريض اذا باع ما في يديه وعليه دين ‹‹بغبن يسير٬ لم يجز .

والفرق بين هذه المسائل أن حق الغرماء تعلق بعين مال المريض (۱) بدليل أنه لو أراد أن يتبرع به لم يجز ، وكذلك حق الغرماء تعلق بعين ما في يد (۱) المأذون ، وكذلك المضارب وصار (۱ المضارب) (۱ والعبد والمريض محجورا عليه) في حق (المولى ورب) المال وسائر الناس لا (۱۷) تلحقه التهمة في حقهم ، وإنما يجوز تصرفه مع هؤلاء (۱) على وجه نقل الحق من ملك (۱) على الى محل فإن نقل الجميع (۱۷ تلحقه) التهمة فجاز ، وقام (۱۱) الثاني مقام الأول ، وإن نقل البعض دون البعض لحقته (۱۱) التهمة فيه فلم يجز (۱۲) ، فاذا الله بغبن يسير من هؤلاء وقد نقل البعض دون البعض فلحقته التهمة فلم يجز (۱۱) ، وأما اذا باعوا من الأجانب فلا تلحقهم (۱۱) التهمة في حقهم ، فلم يكن جواز (۱۱) تصرفه بحق النقل ، وإنما فلا تلحقهم (۱۱) التهمة في حقهم ، فلم يكن جواز (۱۱) التهمة جاز .

وأما المأذون والأب والجد والقاضي فجواز تصرفهم ليس هوعلى وجه النقل بدليل أنه لا تلحقهم (٢٠) التهمة في حق الأجانب (٢١) وإنما لهم حق التصرف على (٢١)

<sup>(</sup>١٠) في أ « لم يبلحقه » .

<sup>(</sup>١١) في ب « أقام » .

<sup>(</sup>١٢) في أرد لحقه » .

<sup>(</sup>١٣) في أ ﴿ يجيزٍ ﴾ .

<sup>(</sup>۱٤) الزيادة من ب

<sup>(</sup>١٥) في أو فلا تلحقه ، .

<sup>(</sup>١٦) في ب « يجب » .

<sup>(</sup>١٧) في أ « يحكم » .

<sup>(</sup>۱۸) في ب « ولم يلحقه » .

<sup>(</sup>١٩) الزيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢٠) في أ « لا يلحقهم » .

<sup>(</sup>۲۱) في ب بياض وكتب في هامشها

<sup>«</sup> بياضتان في الأصل .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .

<sup>(</sup>٢) في ب « المريض يغبن يسير بدليل » وهذه الزيادة ساقطة من (ب) قبل ذلك .

<sup>(</sup>٣) في أ « يدي ض» .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٥) في ب « والمريض والعبد والمحجور عليه » .

<sup>(</sup>٦) في ب « الموالي غرب » .

<sup>(</sup>٧) في أ « لا يلحقه » .

 <sup>(</sup>٨) في أ بعدها « وإنما يجوز تصرف مع هؤلاء » وهو تكرار .

<sup>(</sup>٩) ليست موجودة في (ب) .

وجه الاحتياط، والاحتياط<sup>(۱)</sup> ما يكون من فعل<sup>(۱)</sup> التجار، وهذا<sup>(۱</sup>أخذ عليه <sup>(۱)</sup> عند التجارة، فاذا باعه به وهو بما يكون <sup>(۱</sup>تناوله تلحقه) شيئاً <sup>(۱</sup> ولم يلحقه) التهمة جاز، واذا <sup>(۱</sup> ظهر الغبن) وهو ليس <sup>(۱</sup>ياخذ ثمنه)، فصار تاركا للاحتياط فلم يجز تصرفه، وأما اذا باع المأذون بغبن كثير فعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز، لأنه يتصرف لنفسه بفك الحجر، فصار كالحر الصحيح.

<sup>(</sup>١) في ب « والاختيار » .(٢) في ب « قبل » .

<sup>(</sup>٣) في ب ( أححد تنميه ) .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ب

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .

<sup>(</sup>٦) في أ « طهر العين » .

<sup>ُ</sup>رِيُ فِي بِ ﴿ بِأَحِد تَنْمِيهِ ﴾ .

# كتاب الديات(١) والجنايات

٧٧٢ ـ اذا(٢) ضرب سين رجل فاسودت فقال الضارب: اسودت من مرض جد(٢) فيها بعد ضربي وكذبه المضروب فالقول قول المضروب مع يمينه(١) .

ولو شجه موضحة فصارت منقلة ، "فقال المضروب: انما صارت منقلة من ضربك ، وقال الضارب: انما صارت منقلة" من شيء (١) آخر فالقول قول الضارب

والفرق ان السواد(٧) اذا(٨) وجد عقيب الضرب فالظاهر انه وقع منه ، فاذا قال انه وقع من غيره ، فقد ادعى خلاف الظاهر فلا يصدق .

وليس كذلك الشجة ، لأن الظاهر ان الموضحة لا تصير منقلة بنفسها ، لأن المنقلة ان تنقل (١٠٠) العظم من محل (١١ الى محل ١١٠) آخر ، وهو (١١٠) لا يحصل بغير فعل احد ، وانما تصير منقلة بفعل آخر ، فصار الضارب يدعى والظاهر معه ، فالقول قوله ، والمضروب يدعى خلاف الظاهر فلم يقبل قوله .

۷۷۳ ـ اذا(۱۳) اقر انه قتل رجلا عمدا ، وادعى المولى الخطأ فلا شيء للولي .

| وأصلها ﴿ الأسود ﴾ .            | (١) في أ ﴿ كتاب الجنايات ﴾ .         |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| (٨) الزيادة من (ب) .           | (٢) في أ « واذا » .                  |
| (٩) في ب « ادعى » .            | (٣) في أ « حديث منها بعد صربتي ، .   |
| (١٠) في ب ﴿ ينقل ﴾ .           | (٤) في أ ( بينه » .                  |
| (١١) في ب ( موضع الى موضع 🛪 .  | (٥) الزيادة من ب                     |
| (۱۲) في ب ( هو ) ليست موجودة . | (٦) في ب ﴿ بشيء ﴾ .                  |
| (۱۳) في ب ﴿ وَاذَا ﴾ .         | (٧) في ب و الاسوداد ، وما في أ تصحيح |

ولو اقر انه قتل رجلا خطأ ، وادعى الولي انه قتله(١) عمدا لزمه الدية في ماله استحسانا(٢) .

والفرق انه اذا اقر بالعمد وادعى الولي الخطأ ففى (٣) زعم القاتـل ان (١٠) القصاص واجب (١٠ ولو صدقنا) الولي فاوجبنا (١٠) الـدية لنقلنا (١٠) القصاص الى المال ، بقول الولي وهذا لا يجوز ، كها لو اتفقا (١٠) على العمد ثم اراد الولي اخذ الدية لم يكن له ذلك .

وليس كذلك (١) اذا اقر بالخطأ ، لأن في زعم المدعي ان القصاص واجّب فلو (١٠) اوجبنا الدية لنقلنا القصاص الى المال بقول القاتل ، وهذا جائز كما لو ادعى (١) القاتل في شبهة .

٧٧٤ ـ اذا وجد القتيل في السفينة فالقسامة على سكان (١٢) السفينة وركابها (١٢) وكل من فيها ، ولو وجد القتيل في المحلة (١٢) فالقسامة على اهل الخطة دون السكان (١٠٠عند ابى حنيفة رحمه الله ١٠٠٠) .

والفرق ان حقيقة اليد ثبتت (١٦٠) على السفينة ، بدليل انها تغرم بالغصب ، ويمكن نقلها وتحويلها ، فقد ثبت لهم حقيقة اليد فيها فاختصوا بالتصرف في محل

| (١) في أ د قتل ، .          | (١١) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| (٢) ليست موجودة في (ب) .    | (۱۲) في ب ( ساكني ) .                   |
| (٣) في ب « ففي » .          | (١٣) في أ ( وركبانها )                  |
| (٤) لَيست موجُّودة في (ب) . | (١٤) في ب ( الخطة ) .                   |
| (°) في ب « فلو صدّقه » .    | (١٥) ما بين ابقوسين ليس موجـودا في ب،   |
| (٦) في ب ( وأوجبنا ۽ .      | راجع الهداية جـ ٤ ص ١٦٢ وقد وافقه       |
| (V) في ب « له قلبنا » .     | . Jas                                   |
| (٨) في أ « اتفقنا » .       | (١٦) في ب ( تثبت ) .                    |
| (٩) في أ ﴿ ذلك ﴾ .          | ر ۱۰۰۰) في ټور کېدی ۱                   |
| (۱۰) في أيد وأوجينا و       |                                         |

القتل(١) ، فاختصوا ١) بتحمل القسامة .

وليس كذلك المحلة "بدليل انه لا يمكن نقلها او تحويلها حتى قلنا لا يغرم العقار ، بالغصب وصاحب اليد هو المتصرف في المدار بإسكانه فيها ، فلم يختصوا بالتصرف في محل القتيل ، فلم يختصوا بتحمل القتل(1) .

وفرق(٥) آخر ان تدبير المحلة والتصرف فيها انما يكون الى ارباب الخطـة والسكان كالمتصرفين من جهتهم ، ' فصار وا كالعبيد والمكاتبين ، فان القسامة (۷ یجب علی العبید والمکاتبین) ، کذلك (۱) هذا .

وليس كذلك السفينة ، لأن التصرف فيها انما يكون الى السكان والملاحين دون الملاك ، بدليل انها(١) تجري بامرهم وهم المتصرفون فيهما ، فاختصـوا(١٠٠ بتحمل ما يجب فيها ، ولأنه لاحكم المحل(١١٠) السفينة ، بدليل انا(١٢) لو علقنا(١٢٠ الحكم بالمحل لابطلناه ، لأن البحر لم (١٠) يدخل تحت قهر احد (١٠٠ ، واذا لم يكن لمحلها(١١١) حكم ، صار الحكم للسفينة ، والسكان هم المختصون بالتصرف في السفينة ، فاختصوا بتحمل القسامة والدية .

وليس كذلك المحلة ، لأن لمكان (١٧٠الدار حكم) وهو دار الاسلام ، بدليل انه يدخل تحت القهر والغلبة ، (١٠٠ وحكمها معلق) بأهل الخطة ، والحكم اذا علق

<sup>(</sup>١) في أ « النقل » .

<sup>(</sup>۲) في ب « واختصو » .

<sup>(</sup>٣) في ب « لانه » .

<sup>(</sup>٤) في أ « القود » .

<sup>(</sup>۱۳) في ب « تملكنا » . (٥) في أ « وجه » .

<sup>(</sup>٦) في ب « فصار كالعبد والمكاتب » .

<sup>(</sup>V) في ب «ضعلي المولى دون العبد (١٦) في أ « بمحلها » .

والمكاتب » .

<sup>(</sup>٨) في أ « كذ » .

<sup>(</sup>٩) في ب « أنها إنما تجري »

<sup>(</sup>١٠) : في أ « فالحصوا » .

<sup>(</sup>١١) في أ « المحل » .

<sup>(</sup>۱۲) في أ «أنه».

<sup>(</sup>١٤) في ب « لا ».

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من (ب) .

<sup>(</sup>١٧) في أ « الدار له حكم » .

<sup>(</sup>١٨) في أ « وحكمها يتعلق » .

بجهة فها لم (١) تنقطع (١) تلك الجهة لا ينقل عنها (١) الى غيرها كالغصب (١) .

٧٧٥ ـ اذا قطع الرجل مفصلا من اصبع رجل ، واقتص منه (٥) وبرىء ،
 ثم قطع احدهما باقي اصبع صاحبه فعليه القصاص .

ولو قطع يد رجل من المفصل (١) فاقتص منه وبرىء ، ثم ان احدهما قطع ذراع صاحبه من تلك اليد فلا قصاص فيه (٧) و (١) ان كانوا سواء .

والفرق ان المساواة معتبرة فيا دون النفس ، ولم يوجد في الذراع ، لأن المساواة انما تعرف بوجوب تقدير من جهة الشرع ، ولم يرد ، فلم توجد دالمساواة ، فلا يجب القصاص .

وفي الاصبع ورد الشرع بتقدير ، لأنه يجب في المفصلين ثلثا الدية فلكل ١٠٠ واحد بدل معلوم ، فاستويا في انفسها لاستواء بدلها وصفتها ، فوجب القصاص بينها .

٧٧٦ ـ ارض (١٠مشتركة بين رجلين) اوقف احدهما دابته فيها بغير اذن شريكه فاصابت(١٢٠) انسانا بيد او رجل او (١٣غير ذلك) ، فلا ضمان عليه .

ولوحفر فيها بئرا بغير اذن شريكه فوقع فيها انسان فهات ضمن نصف ديته .

والفرق أن له أن يرتفق بالارض المشتركة بهذا القدر من غير أذن شريكه ،

<sup>(</sup>١) « لم » ليست موجودة في (ب) . (<sup>٧</sup>) ليست موجودة في (ب) .

<sup>)</sup> الزيادة من ب في أ « ينقطع » . (^) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٢) في أو الله يوجد » . (٩) في أو حقها » .

<sup>(</sup>٢) في أو ثلثي الدية فكل » . (١١) في أو كالتغصيب » . (١١) في أو مشترك بين اثنين » .

<sup>(</sup>٥) في ب «به». دي في أو الفصل (١٢) في أو فأصاب ».

<sup>(</sup>٦) في أو الفصل». (١٣) في بو غيره».

الا ترى ان له ان يسكن نصف تلك البقعة وان لم يقسم ايضا فهو بالايقاف (١) غير حائز(٢) ، واذا لم يجز(٣) لا(١) يغرم .

وليس كذلك البئر (ولأنه ليس لأحد الشريكين حفر البئر) في الموضع المشترك ، لأنه بالحفر يهدم الارض ، فصار هدم السفل كهدم(١) العلو ، وهدم العلوجناية ، كذلك السفل فصار متعديا فيه فغرم ما تلف به ، كما لولم يكن فيه ملك ، واذا كانت الجناية بالحفر والحفر نصفه (٧) في ٨ ملكه ونصفه في ١٠ ملك غيره فغرم نصفه ، ولم يغرم النصف الباقي .

٧٧٧ ـ اذا رمحت دابة(١٠٠) وهي تمشى في طريق المسلمين ، وصاحبها راكب عليها فلا ضهان على الراكب ولا يجعل كأنه باشر(١١٠) الاتلاف بنفسه .

وقال في النزيادات: اذا(١٢) ركب مشرك (١٣) وساق دابته وسيرها في معسكر(١١) المسلمين فنفحت(١٥) الدابة وصاحبها راكبها فنفحت(١١) برجلها او بيدها فقتلت مسلما لم يغسل وجعل كأن المشرك(١٧) باشر القتل بنفسه .

والفرق انه متسبب (١١٨) في اتلافه ، وكونه شهيدا متعلق بوجوب سبب من جهته (۱۱) يقع التلف بتلك (۲۰) الجهة لا بمباشرته (۲۱) ، الا ترى انه لو رمى (۲۲) هذا

 <sup>(</sup>١) في أ « بالارتفاق » .

<sup>(</sup>۲) في أ « جائز » ، وفي ب بياض ، وكتب

في المامش: « بياض في الأصل »

<sup>(</sup>٣) في ب « يجب » ، وفي أ « بحز » .

<sup>(</sup>٤) في أ «لم».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .

<sup>(</sup>٦) في أو لهدم».

<sup>(</sup>٧) في أ «نصف». (٨) الزيادة من (ب).

<sup>(</sup>٩) الزيادة من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في أو الدابة ، .

<sup>(</sup>١١) في أ « بشر » .

<sup>(</sup>١٢) في ب « واذا » .

<sup>(</sup>١٣) في أ، ب «مشترك).

<sup>(</sup>١٤) في ب « عسكر » .

<sup>(</sup>١٥) في ب ﴿ فَنَفَخْتُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٦) في ب «أونفخت».

<sup>(</sup>١٧) في أو المشترك، .

<sup>(</sup>۱۸) في ب ( مستحب ) .

<sup>(</sup>١٩) في ب ﴿ جهة ﴾ .

<sup>(</sup>٢٠)في أ ﴿ بذلك ، .

<sup>(</sup>٢١) في أ « لا بمباشرة » .

<sup>(</sup>٢٢)في أوأن ما ، .

الكافر بنار فذهبت يمنيا وشهالا فاحرقت مسلما لم يغسل ، لكونه متسببا١٠٠٠ .

واما في الضهان فانما يجب لكونه (٢) متلفا ، ولم يوجد اتلاف (٢) ، والدليل عليه انه لو (١٠وقد نارا) في ملك نفسه فاحرقت ملك جاره لم يضمن ، ولم يجعل مباشرا ، كذلك هذا ، والله الموفق للصواب .

(١) في أ « مسببا » .

<sup>(</sup>٢) في « بكونه » .

<sup>(</sup>٣) في ب « الاتلاف » .

<sup>(</sup>٤)، في ب « وقد حصالا » .\_

## مسائل متفرقة(١)

٧٧٨ ـ اذا اغمى على الامام لم يجز للقوم الاستخلاف.

واذا سبقه الحدث فانصرف ولم يخرج من المسجد بَعْدُ فقدَّم القوم رجـلا جاز .

والفرق ان الامام لما اغمى عليه انتقضت (٢) طهارته ولم يمكنه الانصراف عقيبه وقد (٢) بقي على مكانه بعد انتقاض طهارته ، ولو سبقه الحدث ولم ينصرف ومكث ساعة في مكانه (٤) بطلت صلاته ، كذلك هذا .

(°وليس كذلك) اذا سبقه الحدث فانصرف لم تبطل صلاته ، بدليل انه يجوز له البناء وقد استحق عليه الاستخلاف لتصح (۱) صلاة القوم ، فاذا لم يستخلف صار كالاذن لهم فوقع (استخلافهم ولو) استخلف جاز ، فكذلك القوم (۸) .

٧٧٩ - لو ان رجلا وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره جاز الموكل (١) جاز في البيع والشراء .

ولم يجز في الطلاق والعتاق هكذا روي عن محمد رحمه الله .

والفرق ان البيع والشراء يجوزان(١٠٠) تدبيره ، وقد وجد تدبيره .

و(۱۱) اما في الطلاق والعتاق فلا يحتاجان الى تدبير(۱۲ ، بل علق ۱۲) بقوله ، فصار كأنه قال : ان قلت انت طالق فهي طالق ، فاذا قال غيره فأجازه لم يوجد منه القول بالطلاق ، فلم يفعل ما امره ، فلم يقع .

|                              | T                                  |            |
|------------------------------|------------------------------------|------------|
| (V) في ب « استخلافه اذلو » . | في ب « شتى » .                     | • •        |
| (٨) في ب « القول » .         | في ب « انتقصت » .                  | ` '        |
| (٩) في ب ﴿ الوكيل ﴾ .        | في ب « فقد » .                     | (٣)        |
| (۱۰) في أ « يجوز » .         | . في ب « مكان » .                  | • •        |
| (۱۱) الزيادة من ب            | ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . | (0)        |
| (۱۲) في ب « التدبير وعلق .   | في أ « فتصح » .                    | <b>(7)</b> |

المراجع والفهارس

# المراجع

# من كتب التفسير والحديث:

#### (١) احكام القرآن

لمحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن احمد المعروف بابن العربي المعافري الاندلسي المالكي المتوفي سنة ٥٤٢ هـ الطبعة الاولى سنة ١٣٣١ هـ بمطبعة السعادة بمصر .

## (٢) احكام القرآن

لاحمد بن على الرازي الجصاص الحنفي المتوفى سنة ٣٧٠ ، طبع الاوقاف الاسلامية في دار الخلافة العلية سنة ١٣٣٥ هـ

## (٣) أنوار التنزيل واسرار التأويل

للقاضي البيضاوي ، المطبعة الخيرية

### (٤) تفسير ابي السعود العيادي

المطبعة الخيرية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ

## (٥) الجامع لاحكام القرآن

لأبي عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي ، طبع دار الكتب المصرية سنة ١٣٥٧ هـ (سنة ١٩٣٨ م) .

#### (۲) روح المعانى

لأبي الفضل السيد محمود الالوسي البغدادي ، ٣٠ جزءا ، المطبعة المنبرية بالأزهر بمصر .

## (٧) سبل السلام

لمحمد بن اسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالامير ( ١٠٥٩ ـ ١١٨٢ هـ ) شرح بلوغ المرام من جملة ادلة الاحكام لأحمد بن على بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني القاهري ( ٧٧٣ ـ ٨٥٢ هـ ) . ويليه متن نخبة الفكر في مصلح اهل الأثر ، مع تعليقات مختارة لابن حجر ، مطبعة البابي الحلبي بمصر .

## ( ٨ ) السراج المنير

للامام الخطيب الشربيني ، المطبعة الخيرية .

#### (٩) صحيح البخاري

لحمد بن اسهاعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي ، المطبعة الأميرية بمصر سنة ١٣١٢ هـ .

# (١٠) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل

لمحمد بن عمر الزمخشري المتوفى سنة ٧٦٥ هـ . ومعه الحاشية لعلي بن محمد بن على السيد زين الدين ابى الحسن الحسينس الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦ هـ .

وبالهامش كتاب الانتصار لاحمد بن محمد بن المنسير الاسكنسدري المالسكي المتسوفي سنة م

# ( ١١ ) مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير

لمحمد الرازي فخر الدين ، الطبعة الاولى بالمطبعة الخيرية سنة ١٣٠٨ هـ .

#### (١٢) نصب الراية لاحاديث الهداية:

لأبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي المتوفى سنة ٧٦٧ هـ . مع حاشيته بغية الالمعي في تخريج الزيلعي ، ٤ اجزاء ، الطبعـة الاولى سنـة ١٣٥٧ هـ ( ١٩٣٨ م ) سلسلـة مطبوعات العلمي بدار بهيل ـ سورت الهند ، مطبعة دار المأمون بشبرا مصر .

# (١٣) نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخبار

لمحمد بن على بن محمد الشوكاني ، مطبعة البابي الحلبي بمصر .

#### ( ۱٤ ) سنن ابي داود

صنفه وجمعه الامام ابو داود سليان بن الاشعث بن اسحاق الازدي السجستاني ، وعليه تعليقات للشيخ احمد سعد على ، الطبعة الاولى سنة ١٣٧١ هـ ( سنة ١٩٥٢ م ) طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر

## من كتب الفقه والأصول:

#### (١) الأشباه والنظائر

لزين العابدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أبي بكر ، الشهير بابن نجيم المصري الحنفى ، المتوفى سنة ٩٧٠ هـ .

وشرحه أحمد بن السيد محمد مكي الحسيني الحموي المصري الحنفي المتوفي سنة ١٠٩٨ هـ .

#### (٢) الأصل

لمحمد بن الحسن الشيباني ، المتوفى سنة ١٨٩ هـ ، القسم الأول في البيوع والسلم ، تحقيق الدكتور شفيق شحاته ، مطبعة جامعة القاهرة سنة ١٩٥٤م .

## (٣) الإعتناء في الفرق والاستثناء :

لمحمد بن أبي بكر بن سليان البكري ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم و٣٥ فقه النافعي .

#### (٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

لابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء ، توفى سنة ٥٨٧ .

### (٥) تسهيل الوصول الى علم الأصول

لمحمد عبد الرحمن المحلاوي الجنفي ، طبع مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٤١ هـ .

#### (٦) الجامع الصغير

للامام محمد بن الحسن الشيباني ، تعليق محمد عبد الحي اللكنوي مطبعة اليوسفي سنة ١٣٢٨ هـ .

## (٧) الجامع الكبير

للامام محمد بن الحسن الشيباني تحقيق أبو الوفا الأفغاني نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند ، طبع بمصر .

### ( ٨ ) الجمع والفرق

لعبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٨٠ فقه شافعي .

## ( ٩ ) حاشية محمد الدسوقي على الشرح الكبير

لأحمد الدردير ، على المختصر

### (١٠) حكمة التشريع وفلسفته

لعلي أحمد الجرجاوي ، الطبعة الأولى سنة ١٣٣٠ هـ بالمطبعة اليوسيفية بمصر .

### (١١) الحيل

لأحمد بن عمرو بن مهير الخصاف ، طبع بالقاهرة سنة ١٣١٤ هـ .

### (۱۲) الخراج

للامام ابي يوسف

#### ( ١٣ ) ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر

لعلى الطوري ، مخطوط في مكتبة الأزهر برقم ( ٢٦٧١ ) عروسي ٤٢٢٦٧ فقه حنفي .

## ( ١٤ ) رد المحتار على الدر المختار ، شرح تنوير الأبصار

للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين .

## ( ١٥ ) الزيادات وزيادات الزيادات

للامام محمد بن الحسن الشيباني ، شرحه قاضي خان ، مخطوط بمكتبـة الأزهـر برقـم ( ١٩٨١ ) رافعي ٢٦٨٢٠

#### ( ١٦ ) السير الكبير

للامام محمد بن الحسن الشيباني ، شرحه شمس الأثمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ، معهد المخطوطات العربية .

## ( ١٧ ) شرح العناية على الهداية

لمحمد بن محمود البابرتي المتوفي سنة ٧٨٦ هـ ، المكتبة التجارية .

### ( ۱۸ ) شرح فتح القدير

لمحمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة . ٨٦١

مع تكملته نتاثج الأفكار في كشف الرموز والأسرار

لشمس الدين أحمد المعروف بقاضي زادة .

#### ( ١٩ ) الشرح الكبير على متن المقنع

لأبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة ، المتوفى سنة ٦٨٧ هـ .

## ( ٢٠ ) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية على ألفاظ كتب الحنفية

لأبي حفص عمر بن محمد النسفى ، المتوفى سنة ٥٣٧ هـ .

#### ( ۲۱ ) فتاوى تلقيح العقول

لأحمد بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٩٨٢ فقه حنفى .

## ( ۲۲ ) الفروق

لمحمد بن صالح الكرابيسي ، المتوفى سنة ٣٢٧ ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقمم ١٩٢٣ فقه حنفي ، وأخرى في خزائن كتب الأوقاف ببغداد برقم ٣٥٣٣

## ( ۲۳ ) الفروق

لأحمد بن ادريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي توفى سنة ٦٨٤ هـ ( سنة ١٢٨٥م ) .

#### ( ۲٤ ) فروق البلقيني

لأحمد بن عبد الرحيم بن الحبر العراقي الشافعي ، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٥٥٩٧ ب

## ( ٢٥ ) الفقه الاسلامي ، مدخل لدراسته ، نظام المعاملات فيه

للدكتور محمد يوسف موسى ، دار الكتاب العربي بمصر ، الطبعة الثالثة سنة ١٣٧٧ هـ ( ١٩٥٨م ) .

#### ( ۲٦ ) القدوري وتعليقات عليه

ناشره شركة صحافية عثمانية يوسف ضياء الدين وأحمد ناثلي .

## ( ۲۷ ) الكافي

للحاكم الشهيد المروزي البلخي ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٠٠٠ فقه حنفي .

#### ( ۲۸ ) المبسوط

لشمس الدين السرخسي ، طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٢٤ ـ سنة ١٣٣١ ( ٣٠ جزءا ) .

## ( ٢٩ ) المجموع شرح المهذب

للامام أبي زكريا محي الدين بن شرف ، المتوفى سنة ٦٧٦ ، المطبعة المنيرية بالقاهرة .

## ( ٣٠ ) المحيط البرهاني

لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازة البخاري المرغيناني ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٤٨١ ، ٧٧٤ فقه حنفي .

## ( ٣١ ) المخارج في الحيل

للامام محمد بن الحسن الشيباني ، ثم لشمس الأثمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، نشره واعتنى بتصحيحه يوسف شخت ، ليبسك سنة ١٩٣٠ وأعاد طبعه مكتبة المثنى ببغداد

### ( ٣٢ ) مدخل الفقه الاسلامي

لمحمد سلام مدكور ، الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهـرة سنـة ١٣٨٤ هـ ( سنـة ١٩٦٤م ) .

## ( ٣٣ ) مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

لعبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن إبراهيم الأموي الاسنوي المصري ، مخطوط في دار الكتب المصرية برقم ٢٧٧ فقه شافعي .

#### ( ٣٤ ) المعاياة في العقل

لأحمد بن محمد الجرجاني الشافعي ، المتوفي سنة ٤٨٦ هـ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٩١٥ فقه شافعي .

#### ( ۳۵ ) المغنى

لابن محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة ، المتوفلاً سنة ٦٣٠ ، على مختصر ابي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي المتوفى سنة ٣٣٤ الطبعة الأولى ، مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٨ هـ .

# ( ٣٦ ) مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب ، على متن المنهاج

لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ، مطبعة مصطفى الحلبي سنة ١٣٥٢ ( سنة ١٩٣٣م ) .

## ( ٣٧ ) المفصل في الفقه الاسلامي وتاريخه

للدكتور محمد الخضراوي الطبعة الثانية سنة ١٣٨٨ هـ ( سنة ١٩٦٨ )

( ٣٨ ) الهداية ، شرح بداية المبتدي

كلاهما لبرهان الدين المرغيناني المتوفي سنة ٩٣٥ هـ طبعه صبيح .

#### ( ٣٩ ) الوجيز

لمحمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان بن عبد المالك البخري، المشهور بالحصيري، المتوفى سنة ٦٣٦، مصور بدار الكتب المصرية برقم ١٩٥٢٤ ب، وهو مختصر لكتابه التحرير شرح الجامع الكبير للامام محمد بن الحسن الشيباني.

# من كتب التاريخ وغيرها:

## (١) ابو حنيفة ، حياته وعصره وآراؤه الفقهية

للشيخ محمد ابو زهرة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية سنة ١٩٥٥ م .

### (٢) الاثبار الجنية في الاسهاء الحنفية ، طبقات الفقهاء

لعلى القاري المتوفى سنة ١١٧٣ هـ ، وهي خلاصة الجواهر المضية والزواهـر المرضية ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١٠٤٠ تاريخ تيمور .

#### ( ٣ ) احسن التقسيم في معرفة الاقاليم:

للمقدسي المعروف بالبشاري ، طبع في ليدن بمطبعة بريل ، الطبعة الثانية سنة ١٩٠٩ .

## (٤) الاصابة في تمييز الصحابة

لاحمد بن على بن محمد بن على على الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي المعروف بابن حجر المتوفي سنة ١٩٠٧ م) .

#### (٥) الاعلام

لخير الدين الزركلي ، الطبعة الثانية .

### (٦) الامام الاعظم ابو حنيفة المتكلم

لعناية الله ابلاغ المجلس الاعلى للشئون الاسلامية سنة ١٣٩٠ هـ ( سنة ١٩٧١ م ) .

## (٧) انباه الرواة على أنباه النجاة

لأبن القفطى .

## ( ٨ ) الانساب،

لأبي سعد السمعاني

#### (٩) الانساب المتفقة

لمحمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني المتوفي سنة ٥٠٧ هـ طبعة بغداد مكتبة المثني .

#### ( ۱۰ ) ایران ما ضیها وحاضرها

للدكتور دونالد ولبر ، ترجمة الدكتور عبد النعيم محمد حسنين ، مكتبة مصر ، طبعة سنة ١٣٧٧ هـ ( سنة ١٩٥٨ م ) .

#### ( ۱۱ ) ايضاح المكنون

لاسهاعيل باشا البغدادي .

## (١٢) البداية والنهاية في التاريخ

لاسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المتـوفي سنـة ٧٧٤ هـ ، مطبعـة السعـادة بمصر .

#### (١٣) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، تحقيق ابي الفضل ابراهيم الطبعة الاولى ، مطبعة عيسى البابي الحلبي سنة ١٣٨٤ هـ ( سنة ١٩٦٥ م ) .

### ( ١٤ ) بين العلم والادب

لقد رى حافظ طوقان مكتبة فلسطين العلمية سنة ١٩٤٦ .

## ( ١٥ ) تاج التراجم في طبقات الحنفية

لقاسم بن قطلوبغا المتوفي سنة ٨٧٩ هـ طبعة بغاد سنة ١٩٦٢ م .

## ( ١٦ ) التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الاو ل

لأبي الطيب صديق بن حسن بن على بن لطف الله المتموفي سنة ١٣٠٧ هـ (سنة ١٨٩٠ م)، تصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف الدين ، المطبعة الهندية العربية بمباى ، الطبعة الثانية سنة ١٣٨٣ هـ سنة ١٩٦٣ م .

#### ( ۱۷ ) تاريخ الادب العربي

للمستشرق بروكلهان باللغة الالمانية ، وترجم الدكتور النجار قليلا منه .

## ( ۱۸ ) تاريخ الأدب الفارسي

للدكتور رضا زاده شفيق ، ترجمة محمد موسى هنداوي .

#### ( ١٩ ) تاريخ الأدب في ايران من الفردوس الى السعدي

للمستشرق ادوارد جرافيل براون ، ترجمة الدكتور ابـراهيم امـين الشواربـي ، مطبعـة السعادة بمصر سنة ١٣٧٣ هـ ( سنة ١٩٥٤ م ) .

## ( ٢٠ ) تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي

للدكتور حسن ابراهيم حسن ، الطبعة الاولى سنة ١٩٦٨ ، مكتبة النهضة المصرية .

## ( ٢١ ) تاريخ الاسلام العام

للدكتور على ابراهيم حسن ، الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٣ .

## ( ۲۲ ) تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام

للذهبي المتوفي سنة ٧٤٨ هـ ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٣٩٦ تاريخ .

#### ( ۲۳ ) تاریخ ایران

لشاهبن مكاريوس طبعة سنة ١٨٩٨ م

#### ( ۲٤ ) تاريخ بخاري

لمحمد بن جعفر البوشنجي المتوفي سنة ٣٤٨ هـ ( سنة ١٩٥٩ م ) تحقيق الدكتور امين عبد المجيد بدوي ، والدكتور نصر الله مبشر الطرازي .

#### ( ۲۵ ) تاریخ بغداد

للخطيب

## ( ٢٦ ) تاريخ التشريع الاسلامي

لمحمد الخضري ، مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر .

#### ( ۲۷ ) تاریخ التشریع الاسلامی

للدكتور الشيخ محمد على السايس وآخرين ، مطبعة الاستقامة بالقاهرة الطبعة الثالثة سنة

١٣٦٥ هـ ( سنة ١٩٤٦ م ) .

## ( ۲۸ ) تاريخ التمدن الاسلامي

لجورجي زيدان ، تعليق الدكتور حسين مؤنس .

#### ( ٢٩ ) تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي

لاحمد مجاهد مصباح.

- TEA -

# ( ٣٠ ) تاريخ الرسل والملوك ،

لمحمد بن جرير الطبري

## ( ٣١ ) تاريخ العرب العام

للمستشرق ل . أ . سيديو ، نقله الى العربية عادل زعيتر .

## ( ٣٢ ) تاريخ الفقه الاسلامي

للدكتور محمد يوسف موسى ، معهد الدراسات العربية العالية جامعة الدول العربية ، دار المعارف بالقاهرة ، الطبعة الثانية سنة ١٩٦٤ .

## ( ٣٣ ) الكامل في التاريخ

لعلى بن ابي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الاثـير الجزري الملقب بعز الدين ، الطبعة الاولى بالمطبعة الازهرية المصرية سنة ١٣٠١ هـ .

## (٣٤) تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب

لابن القوطي ، تحقيق الدكتور مصطفى جواد .

## ( ٣٥ ) الجواهر المضية في طبقات الحنيفية

لعبد القادر بن ابي الوفا محمد بن نصر الله بن سالم ابن ابي الوفا القرشي الحنفي المصري المتوفي سنة ٧٧٥ هـ ، الطبعة الاولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند بمحروسة حيدر اباد الدكن .

# ( ٣٦ ) الحركة الصليبية ، صفحة مشرفة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى

للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ، الطبعة الاولى سنة ١٩٦٣ جزاين .

# ( ٣٧ ) الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام للدكتور احمد بدوي ، مكتبة نهضة مصر بالفجالة ، الطبعة الاولى .

( ٣٨ ) الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام للدكتور احمد احمد بدوي ، مكتبة نهضة مصر بالفجالة ، الطبعة الاولى .

#### ( ٣٩ ) دائرة المعارف

ادارة فؤاد اقرام البستاني ، رئيس الجامعة اللبنانية ، طبعة بيروت سنة ١٩٦٤ .

#### ( ٤٠ ) دائرة المعارف

لبطرس البستاني ، طبعة بيروت سنة ١٨٧٦ م .

#### ( ٤١ ) دائرة معارف القرن العشرين

لمحمد فريد وجدى ، الطبعة الثانية سنة ١٩٢٥ .

## ( ٤٢ ) ذيل على ذيل تاريخ بغداد

لمحمد بن سعيد بن يحيى الدبيثي الواسطي المتوفي سنة ٦٣٧ ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٨٣٤٨ ح عن المصورة رقم ٣٩٥٠ تاريخ .

## ( ٤٣ ) راحة الصدور ورواية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية ـ بالفارسية ـ

لمحمد بن على بن سليان الراوندي ، عربه د . عبد المنعم محمد حسنين ، د ابراهيم امين الشواربي ، الصياد سنة ١٣٧٩ هـ ( سنة ١٩٦٠ م ) .

#### ( ٤٤ ) سلاجقة ايران والعراق

للدكتور عبد النعيم محمد حسنين ، مكتبة النهضة ا المصرية .

#### ( ٥٤ ) السلالات البشرية

للدكتور يسري عبد الرازق الجوهري ، دار المعارف ، الطبعة الأولى سنة ١٩٦٦ م .

## ( ٤٦ ) سمط النجوم العوالي في انباء الاوائل والتوالي

لعبد الملك بن حسين بن عبد العصامي المكي ، المطبعة السلفية .

#### ( ٤٧ ) سير اعلام النبلاء

لابي عبد الله محمد بن احمد بن قايماز الذهبي المتوفي سنة ٧٤٨ هـ ، مصور بدار الكتب المصرية برقم ١٢١٩٥ ح .

## ( ٤٨ ) شذرات الذهب في اخبار من ذهب

لعبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفي سنة ١٠٨٩ هـ ، مكتبة القدّس .

#### ( ٤٩ ) صورة الأرض

لأبي القاسم بن حوقل النصيبي ، منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت ، الطبعة الاولى نشر باسم : « المسالك والمهالك والمغاوز والمهالك » .

## (٥٠) طبقات الحنفية

لرفيع الدين الشرواني ، مخطوط في دار الكتب المصرية برقم ٨٤٣ تاريخ .

#### ( ٥١ ) طبقات الحنيفية

لابن الحناني ألمتوفي سنة ٩٧٨ هـ مخطوط بمكتبة الازهر برقم ( ٢٩٣٤ ) بخيت ٤٥٤١٠

## ( ٥٢ ) طبقات الزيلة لي

لمحمد امين من حضر الزيلة لي المتوفى سنة ١٧٤٠ هـ ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٢٠٣٤ تاريخ تيمور .

## ( ٥٣ ) الطبقات السنية في تراجم الحنفية

لتقي الدين عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري الحنفي المتوفى سنة ١٠٠٥ هـ ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١٢٧٤٤ ح ، طبع منه الجزء الاول تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوسنة ١٣٩٠ هـ ( سنة ١٩٧٠ ) .

# ( ٥٤ ) الطبقات عن أبي عَمْرو خليفة بن خياط رواية ابـي عمـران موسى بن زكريا بن يحيى التستري

لمحمد بن احمد بن تحمد الازدي حققه سهيل زكار ، دمشق سنة ١٩٦٦ .

## ( ٥٥ ) طبقات الفقهاء ( في المذاهب الاربعة )

لابراهيم الشيرازي الشافعي المتوفى سنة ٤٧٦ هـ ، مخطوط في دار الكتّب المصرية برقم ٨٠٧٣ ح .

#### (٥٦) طبقات فقهاء الحنيفة

لابن كمال باشا ، مخطوط في دار الكتب المصرية برقم ١٥١٢ تاريخ تيمور .

#### ( ٥٧٦ ) طبقات الفقهاء الحنفية

لاحمد بن مصطفى الرومي المشهور بطاش كوبـري زاده المتـوفى سنــة ٩٦٨ ، طبعــة الموصل سنة ١٩٥٤ .

# ( ٥٨ ) الطبقات الكبرى ، في الصحابة الذين اسلموا قبل فتح مكة

لحمد بن سعد ، كاتب الواقدي ، طبع ليدن سنة ١٣٢٥ هـ .

# ( ٥٩ ) طبقات النحويين واللغويين

لمحمد بن الحسن الزبيدي المتوفى سنة !.؟ هـ ، تحقيق أبي الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى سنة ١٣٧٣ هـ ( سنة ١٩٥٤م ) .

## ( ٦٠ ) طرب الأماثل بتراجم الأفاضل

مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٦٣٠ مجاميع تاريخ .

## ( ٦١ ) عجائب الآثار في التراجم والأخبار

لعبد الرحمن الحبرتي الحنفي ، الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية سنة ١٣٠١ هـ ( سنة ١٩٥٤م ) .

## ( ٦٢ ) عقد الجهان في تاريخ أهل الزمان

لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي المتوفي سنة ٨٥٥ هـ مخطوط في دار الكتب المصرية برقم ١٥٨٤ تاريخ .

#### ( ٦٣ ) العقيدة والشريعة في الاسلام

للمستشرق أجناس جولد تسيهر ، نقله الى العربية وعلق عليه الدكتور محمـد يوسف موسى ، والدكتور على حسن عبد القادر ، وعبد العزيز عبد الحق ، الطبعة الثانية بالقاهرة .

## ( ٦٤ ) علماء المدرسة المستنصرية

لناجي معروف

#### ( ٦٥ ) العلوم عند العرب

لقدري حافظ طوقان

### ( ٦٦ ) فرائد اللغة في الفروق

للأب هنريكوس لامنس اليسوعي ، طبعه بيروت .

## ( ٦٧ ) الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي

لحمد بن الحسن الحجوي الفاسي .

#### ( ٦٨ ) الفهرست

لابن النديم المتوفي سنة ٣٧٧ هـ طبعه بيروت

## ( ٦٩ ) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، مع التعليقات السنية على الفوائد البهية ^

كلاهما لمحمد عبد الحي اللكنوي الهندي ، الطبعة الأولى سنة ١٣٢٤ هـ مطبعة السعادة

عصر .

# ( ٧٠ ) قاموس الأعلام

لشمس الدين سامي

## ( ٧١ ) كتائب أعلام الأخيار

لمحمود بن سليمان الكفوي الحنفي المتوفى سنة ٩٩٠ هـ ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٨٤ م تاريخ .

#### ( ٧٢ ) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة ، طبعة سنة ١٣٦٢ هـ ( سنـة ١٩٤٣م ) مجلدين .

#### ( ٧٣ ) لب اللباب في تحرير الأنساب

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، طبعه قديمة .

### ( ٧٤ ) اللباب في تهذيب الانساب

لعلى بن محمد بن محمد بن الأثير ، مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم ٤٧٥ تاريخ .

#### ( ۷۵ ) لسان العرب

لمحمد بن أبي العز مكرم بن نجيب الدين المعروف بابـن منظـور الأفريقي المصري الأنصاري الخزرجي ، الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية سنة ١٣٠١ هـ .

## ( ٧٦ ) لسان الميزان

لأحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ ، الطبعة الأولى في الهندسة سنة ١٣٣٠ هـ .

#### ( ۷۷ ) الليث العابس في صدمات المجالس

لاسهاعيل بن معلى المحلى الشافعي ، مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١٧٦ أصول طلعت .

#### ( ٧٨ ) مجلة معهد المخطوطات العربية

### ( ٧٩ ) محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ، الدولة العباسية

لمحمد الخضري ، الطبعة العاشرة ، المكتبة التجارية الكبرى .

## ( ۸۰ ) مختصر تاریخ العرب

لسيد أمير على مؤلف روح الاسلام ، نقله الى العربية عفيف البعلبكي ، طبعه بيروت .

## ( ٨١ ) المختصر في أخبار البشر

لأبي الفدا عهاد الدين إسهاعيل المعروف بصاحب حماة الأيوبي ، المتوفي سنة ٧٣٢ هـ .

## ( ۸۲ ) المدرسة المستنصرية ببغداد

لناجي معروف

## ( ٨٣ ) مرآة الجنان وعبرة اليقظان

لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان عفيف الدين اليافعي اليمني المكي المتوفي سنة ٧٦٨ هـ طبعة أولى سنة ١٣٣٨ .

#### ( ٨٤ ) المرقاة الوفية الى طبقات الحنفية

لمحمد بن يعقوب الشيرازي المتوفى سنة ٨١٧ هـ ، رقسم ٤٦٤٧ تاريخ بدار الكتب المصرية .

#### ( ٥٥ ) المسالك والمالك

لابن اسحاق الاصطخري ، تحقيق الدكتور محمد جابر الحسيني .

#### ( ٨٦ ) معالم تاريخ العصور الوسطى

لمحمد رفعت ومحمد أحمد حسونة ، طبعه وزارة المعارف العمومية سنة ١٣٥٠ هـ ( سنة ١٩٣١م ) .

#### ( ۸۷ ) معجم الأدباء

لياقوت الرّومي ، الطبعة الأخيرة ، مطبعة دار المأمون .

## ( ۸۸ ) معجم البلدان

لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادادي ، الطبعـة الأولى طبعـة الخانجي .

## ( ٨٩ ) معجم المؤلفين ، تراجم مصنفي الكتب العربية

لعمر رضا كحالة ، مطبعة الترقي بدمشق سنة ١٣٨٠ هـ ( سنة ١٩٦٠م ) .

#### ( ٩٠ ) المعرب

لابي منصور موهوب الجواليقي ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، طبعة دار الكتب المصرية .

### ( ٩١ ) مفتاح السعادة ومصباح السيادة

لاحمد بن مصطفَى المعروف بطاش كوبـري زاده ـ الطبعـة الأولى بالهنـد ، والطبعـة الحديثة تحقيق بكري وأبو النور .

( ۱۲ ) مقدمة ابن خلدون ، المكتبة التجارية بمصر .

# ( ٩٣ ) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفي سنة ٥٩٧ هـ ، الأجـزاء الأربعـة الأولى مخطوطة بدار الكتب المصرية ومن الخامس الى العاشر مطبوع .

#### ( ٩٤ ) موجز تاريخ البلدان العراقية

للسيد عبد الرازق الحسيني ، الطبعة الثانية سنة ١٩٣٣ ، مطبعه العرفان بصيدا .

#### ( ٩٥) الموسوعة العربية الميسرة ، محمد شفيق غربال

## ( ٩٦ ) الموسوعة العربية الميسرة

لمحمد شفيق غربال ، طبعه دار القلم سنة ١٩٦٥ .

## ( ٩٧ ) ميزان الاعتدال في نقد الرجال

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفي سنة ٧٤٨ هـ ، تحقيق على محمد اللبجاوي ، مطبعه عيسى الحلبي ، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٧ هـ ( سنة ١٩٦٣م ) .

### ( ۹۸ ) ناظورة الحق

لهارون بن بهاء الدين المرجاني .

# ( ٩٩) النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير

لمحمد عبد الحي اللكنوي ، مطبعة اليوسفي سنة ١٣٢٨ هـ .

# ( ١٠٠ ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

ليوسف بن تغري بردى الأتابكي ، مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٣٥م .

## ( ١٠١) نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره

لفضيلة الشيخ محمد على السايس ، سلسلة البحوث الاسلامية .

# ( ١٠٢ ) نهاية الأرب في فنون الأدب

لأحمد بن عبد الوهاب النويري .

# ( ١٠٣ ) هدية العارفين ، أسهاء المؤلفين وآثار المصنفين

لاسهاعيل باشا البغدادي ، طبعة استانبول سنة ١٩٥١م مجلدين .

## ( ۱۰۶ ) الوافي بالوفيات

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، المطبعة الهاشمية سنة ١٩٥٣ بدمشق .

## ( ١٠٥ ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان المتوفى سنة ٦٨١ هـ ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة سنة ١٩٤٨ .

# فهرس كتاب الفروق الجزء الثاني

| م الصفحة | رة    |         |       |       |                       | أرقام الفقرات   |
|----------|-------|---------|-------|-------|-----------------------|-----------------|
| ٧        |       | •••     | •••   | •••   | كتاب الغصب            | 244-514         |
| ١٨       | •••   | . •••   |       | ••,•  | كتاب الصيد والذبائح   | 773-733         |
| 77       | • • • |         |       | •     | كتاب العارية والوديعة | *\$\$-\$\$      |
| ٣٢       | • • • | •••     | • • • |       | كتاب الشركة           | 133-173         |
| ٤٥       | •••   | •••     | •••   |       | كتاب الهبة            | 279-277         |
| 01       | •••   |         | • • • | •••   | كتاب البيّوع          | • 7 7 - 5 7 •   |
| 1.1      | •••   | • • • • | •••   | • • • | كتاب الصرف            | 044-014         |
| 117      | •••   | • • •   | •••   | • • • | كتاب الشفعة           | 004-08.         |
| 140      | •••   | • • •   | • • • | • • • | كتاب القسمة           | 078-07.         |
| 18.      | • • • | • • •   | •••   | ٠     | كتاب الإجارات         | 070-10          |
| 107      | •••   | • • •   | •••   | •••   | كتاب الشهادات         | 110-011         |
| 178      | •••   | • • •   | •••   |       | كتاب الدعوى           | 719-7.1         |
| 144      | •••   | • • •   | • • • | • • • | كتاب الإقرار          | 75-77-          |
| 717      | • • • | • • •   | •••   |       | كتاب الوكالة          | 774-787         |
| 749      | •••   |         | •••   | •••   | كتاب الكفالة والحوالة | 377-375         |
| 789      | •••   | •••     | •••   |       | كتاب الصلح            | 747-740         |
| 77.      | •••   | • • •   | •••   | •••   | كتاب الإكراه          | V·V-74V         |
| 779      | •••   | •••     | •••   | •••   | كتاب الحجر            | <b>V11-V·</b> A |

| الصفحة | ر <b>ق</b> |       |       |       |                       | أرقام الفقرات                    |
|--------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|----------------------------------|
| 777    | •••        |       | •••   | •••   | كتاب المضاربة         | V1A-V1Y                          |
| 779    | •••        | • • • | •••   | •••   | كتاب الشرب            | VYY-V14                          |
| 444    |            | • • • | •••   |       | كتابُ الأشربة         | <b>YYV-YY</b>                    |
| 440    | •••        | • • • | •••   | •••   | كتاب الرهن            | V77-V70                          |
| 397    | • • • •    |       | •••   | • • • | كتاب الوصايا          | V07-V##                          |
| 717    | •••        | • • • | •••   | • • • | كتاب المأذون          | <b>YY</b> \- <b>Y</b> • <b>Y</b> |
| 444    |            | •••   | • • • | •••   | كتاب الديات والجنايات | <b>VVV-VV</b>                    |
| 440    | •••        | • • • | • • • |       | مسائل متفرقــة        | <b>VV</b> ¶- <b>VV</b> A         |
| ٣٣٧    |            |       |       |       | المراجع ، والفهارس    |                                  |